verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## نافشالى لوبيس

# 

رَجِمة وتعليب: دكتورة **أ حال الروبج** مداجعة: الدكتور**محموم ي إبراهيم** 



ا**هداءات ۲۰۰۱** ۱.د/ المرحوم زکی <sup>علی</sup> القاهرة

## الحياة في مصرفي المصر الروماني (٣٠ ق٠م - ٢٨٤ م)

ترجمة وتعليق :
دكتورة آمال محمد محمد الروبى
أستاذ التاريخ اليوناني والروماني المشارك جامعة الملك عبد العزيز

مراجعة : دكتور محمد حمدى إبراهيم أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية ونائب رئيس جامعة القاهرة

> الطبعة الأولى ١٩٩٧



عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

#### الستشارين

د ، أحصد إبراهيم الهصواري د . شصوقي عبد القوي حبسيب د . على السموي عبد على د . قاسموي عبده قاسموي

منين النفس محمد عبد الرحمن عقيقي

تصميم الفلاف . محمد أبوطالب

الناشر : عين للدراسات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة

7 شارع يوسف فهمى - اسباتس - الهرم - ج.م.ع - تليفون: ٢٧٦ ه٣٨ ه شمارع ترعمة المريوطية - الهمرم - ج.م.ع - تليمفون ١٦٩٣ ٣٨٧

Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

6, Yousef Fahmy St., Spates - Elharam - A.R.E. Tel: 3851276

5, Maryoutia st., Elharam - A.R.E. Tel: 3871693

## ٥

#### المقدمية

هناك قول مأثور وحقيقة مسلم بها وهى أن "التاريخ يكافى، المنتصرين"، إن تاريخ روما وتكوينها لإمبراطوريتها هر سجل متصل للنجاح العسكرى ونجاح نظامها الإدارى، أما صوت الخاضعين لهما فنادرا ماسمعنا به، فنحن نسمعه عاده من خلال مؤيديها من الكتاب الرومان، أو أولئك المعضدين لها من أمثال بوليبيوس Polybius ويوسيفوس Josephus ولكن هناك استثناءان من هذه القاعدة: يتمثل الأول فى الإغريق الذين نعرف عنهم اليوم الكثير من خلال مواصلتهم لإبداعهم الأدبى والفلسفى لقرون طويلة أثناء خضوعهم للحكم الرومانى، والثانى من سكان وادى النيل الذين يعرف عنهم المتخصصون اليوم كثيراً من المعلومات، ولم تتح هذه المعرفة من خلال إنتاجهم الأدبى – الذى كان قليلا – والذى يكن أن يرسم ويقدم صورة عنهم ولكن من خلال مئات الآلاف من أوراق البردى والأوستراكا (قطع اللخاف) التى ترجع للعصر الرومانى والتى كشف عنها فى السنوات الحديثة كم يقدر بئات الآلاف، تم استخراجها من المدن والقرى القديمة ؛ إن هذه الأوراق التى تم الكشف عنها وصلتنا بحالتها الأصلية التى كتبت بها ، غير مزيفة ، ولم يقم أحد من الكتاب القدامى بتأويلها .

إن هذا السجل الحافل الذى تقدمه هذه الأوراق لم يتوافر لأية ولاية رومانية أخرى. وترتب على ذلك أن الصلة بيننا وبين سكان وادى النيل أصبحت اليوم مباشرة ووثيقة ، فى حياتهم الخاصة والطريقة التى يفكرون بها ، وفى ممارستهم لأعمالهم ، وفى علاقاتهم مع إدارة بلادهم، وعلى الرغم من استفادة تاريخ مصر من هذا المصدر الفريد من المصادر المادية إلا أن كتابة تاريخ مصر مازالت تدور فى إطار القالب التقليدى الذى لا يتعدى فى الهدف والمظهر دراسة نظم الحكم الرومانية .

ولذلك فإن هذا الكتاب يضرب صفحا عن هذا القالب ويتناول الموضوع بطريقة مختلفة من حيث اعتماده في المقام الأول على المصادر المادية ، فهو يعنى بأفراد الشعب ، أولئك الذين كتبوا تلك الأوراق ، والذين تظهر شخصياتهم عليها سواء أكانت أوراق خاصة أو رسمية من أجل ذلك فإننا نحاول في هذا المؤلف أن نجيب على السؤال التالى :

ماهو نوع الحياة التي كان يعيشها سكان مصر خلال العصر الروماني ؟

أن مثل هذه النظرة الموجهة أساساً "إلى الطبقات الشعبية" لا يكن الحصول على مثلها من أى مكان آخر في دائرة العالم اليوناني - الروماني . فمع أن مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين تقدم لنا قاعدة عريضة من المعلومات الفكرية والمادية للعصر الكلاسي ، كما قدمت النصوص اليونانية واللاتينية التي بدأ الاهتمام بها منذ عصر النهضة وحتى الآن فيضاً من المعلومات التي يمكن للدارسين من خلالها معرفة أشياء تتجاوز ما جاء في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين، فقد استطعنا عن طريقها أن نتبع مصادرهم وقضاياهم ، ونعرف جوانب القوة والضعف في مؤلفاتهم ، ونشرح أهدافهم وقيز أغراضهم ، إلا أنه بالإضافة إلى كل ماتقدم ، فقد تجمعت لدينا مصادر أخرى تضم معلومات هائلة من آلاف النقوش الحجرية (بعضها دون على ألواح برونزية) مدونة باليونانية واللاتينية ، وقد عشر عليها في أنحاء متفرقة من الإمبراطورية الرومانية ، وتبدأ سلسلتها من نقوش لمقابر متواضعة ، وأختام طينية ، لتصل إلى القرارات الرسمية والإمبراطورية . وقد أماطت الصدفة البحته اللثام عنها منذ فترة طويلة ، ولاشك أنها تضيف للباحثين معلومات تفيدهم عند قيامهم بدراسة ماورد في المؤلفات الكلاسيكية ، كما ترتب عليها ظهور علم قراة النقوش القدية Epigraphy ، ذلك العلم الذي أصبحت دراسته مصدراً مهما من مصادر دراسة التاريخ والحضارة الإغريقية والرومانية .

وتتميز مصر بكونها فريدة بين دول البحر المتوسط التى قدمت لنا مصادر هائلة من المعلومات التى دونت على أوراق البردى ، تلك الأوراق التى كان يتم تصنيعها فى مصر وكان يستخدمها العالم القديم .

إذ اختفت تلك الأوراق التى استخدمها العالم القديم – فيما عدا مصر – بسبب رطوبة التربة ، أما مصر فقد حفظت رمال صحرائها الجافة هذه الأوراق بين خرائبها الأثرية التى عثر عليها فيها ، حتى قام الهواة من الحفارين وعلماء الآثار بكشف مئات الالآف منها وآلاف أخرى من قطع اللخاف التى تغطى الفترة من بداية الألف الثالث ق.م حتى نهاية الألف الأول الميلادى ، حقيقة لقد عثر على أوراق متفرقة من البردى من أنحاء العالم خارج مصر كانت لها ظروف مناخية مشابهة مثل تلك الوثائق التى عثر عليها في صحراء الأردن وصحراء النقب في إسرائيل ، وهي ترجع للعصر الروماني والعصر البيزنطي المتأخر ، كما عثر على ملف من البردى يتضمن تعليقًا على أشعار للرثاء في أحد مقابر مقدونيا التي يرجع تاريخها إلى القرن

الرابع ق.م ، بالإضافة إلى عدد من كتب مكتبة هيركولانيوم Herculaneum التى تفحمت وتحجرت بفعل ثورة بركان جبل فيزوف الشهير والذى كان يقع بالقرب منها عام ٧٩م.

وأوردت الأنباء في ربيع عام ١٩٨١ نبأ الكشف عن لفافة صغيرة من أوراق البردى عشر عليها في إحدى مقابر أثينا التي يرجع تاريخها إلى عام ٤٠٠/٤٥٠ ق.م، ونظرا للحالة السيئة التي وجدت عليها هذه اللفافة فإننا لم نستطع أن نعرف عنها شيئا حتى الآن، وتأتى أهمية هذه اللفافة من كونها تمثل أقدم نص للكتابة الإغريقية القديمة، وهكذا تظل مصر فريدة في عدد ماعشر عليه من أوراق البردي فيها، بالإضافة إلى الامتداد الزمني للبرديات التي أكتشفت فيها.

ومنذ عام ١٧٧٠ بدأ الرحالة والضباط الأوربيون يحملون معهم عند عودتهم من مصر إلى بلادهم غاذج من أوراق البردى القديم ، بل لقدحمل بعضهم معه لفافات كاملة منها مكتوبة بالهيروغليفية أو اليونانية ، ومع نهاية عام ١٨٧٠ بدأ عصر الكشف المكثف عن أوراق البردى .

وقد ظهر كنز منها فى سوق العاديات فى القاهرة لأول مرة عندما عثر فلاحو الفيوم على آلاف من تلك الأوراق المسجلة باللغة اليونانية واللاتينية والقبطية والعبرية والسوريانية والفارسية والعربية عند قيامهم بالحفر للبحث عن السماد فى خرائب القرى القديمة . وقد وصل الجزء الأكبر من هذا الكنز إلى المتاحف الأوربية عندما قام قناصل دول انجلترا وفرنسا وألمانيا باغتنام الفرصة لشرائها ، أما نصيب الأسد منها فقد وصل إلى النمسا التى بلغ مجموع الأوراق البردية فى مكتبة متحفها القومى - مكتبة المتحف الإمبراطورى سابقا - حوالى . ٧ // من هذه الأوراق باللغة اليونانية .

وفى عام ١٨٨٢ أسست لأول مرة فى انجلترا لجنة لتمويل الكشف عن الآثار فى مصر باسم . Egypt Exploration Society

وأصبحت مسئولة منذ ذلك التاريخ عن إجراء الحفائر فيها . وبدأت عملها منذ عام ١٨٩٥ لعدة مواسم شتوية متصلة ، حيث قامت بإجراء الحفائر في الخرائب التي ترجع للعصر الهلينيستي والروماني ، ونشطت هذه الجمعية في عملها عندما أشرف عليها اثنان من الشباب المتخصص في الدراسات الكلاسيكية من كلية Queens College في مدينة أكسفورد ، وهما جرنفل B. P. Grenfell وهنت A. S. Hunt اللذان قاما بتطوير وسائلهما بانفسهما واستعانا

فى هذا الصدد بمعايير ووسائل تقنية بقدر ما أتيح لهما وكشفا عن كثير من الوثائق الهامة والآثار القيمة من بينها الأوراق البردية التى تمكنا من نقل آلاف منها إلى أكسفورد .

وكانت منطقة البهنسا التى تبعد حوالى مائتى كيلومتر جنوب مجرى النهر (جنوبى) القاهرة ، هى أكثر المناطق ثراء فيما كشفت عند حفائر جرنفل وهنت ، فقد تمكنا منذ بداية موسم حفائرهما الأول من العثور على مصادر أثرية هامة عندما قاما بالحفر فى عاصمة إقليم البهنسا Oxyrhgnchite nome وكانا قد استهلا عملهما بالحفر فى جبانه الإقليم ، ولما كانت حفائرهما فيها مخيبة للآمال فقد انتقلا منها إلى العاصمة ، وعلى الرغم من تقارير جرنفل المتزنة التى كان يقوم بإرسالها إلى الجمعية فى انجلترا إلا أننا يمكننا أن نحس بمشاعر الإثارة التى كانت تتملكه أثناء فترة الكشوف حيث يقول:

"عندما تحركنا شمالا إلى مناطق أخرى من المرقع ، أصبح نهر البردي جارفا مما أصبح من الصعب عكان مجاراته .. وقد استأجرنا رجلين لصناعة صناديق من القصدير لحفظه فيها ، ولم يتمكن هذان الرجلان خلال الأسابيع العشرة التالية من الانتهاء منها إلا بصعوبة . ولم يكن شيئا نادرا أن نجد أعدادا كبيرة من البردى مجتمعة في مكان واحد خصوصا في ثلاثة أكوام من التراب ، وكانت الأعداد طائلة ما دفعنا إلى الاعتقاد بأنها قمل جزءا من دار الوثائق المحلية التي استخدمت لحقب زمنية متتالية . وكان أضخم ماتم العثور عليه في الفترة من ١٩/١٨ مارس هو ثالث هذه الأكوام وهو عبارة عن أرشيف يرجع للعصر البيزنطى ، وفي يوم ١٨ مارس وصلنا في الحفر إلى حلقة سميكة تضمنت أغلب اللفافات ، وكان يعمل معنا هنا إثنا عشر رجلا وصبيا لحفظ مايتم استخراجه من وثائق ، وأصبح من الصعب بمكان أن نحصل على السلال الكافية لوضع الأوراق فيها - وفي نهاية اليوم استطعنا الحصول من البهنسا على ٣٦ سلة من الحجم المناسب ، بعض تلك الأوراق التي عثر عليها كان قد تم حفظها بطريقة جيدة ، وكان طولها يتراوح من ثلاثة إلى عشرة أقدام ، وهي تمثل أطول اللفافات البردية التي وقعت عيني عليها ، ولما كنا في حاجة شديدة إلى السلال لكي نضع فيها إنتاج حفائر اليوم التالى ، فقد قمت مع هنت منذ الساعة التاسعة مساءً بعد تناول العشاء وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي بوضع البردي في الحقائب الفارغة التي كانت تحت أيدينا. ثم قمنا في مساء اليوم التالي بإعادة العمل وذلك بإفراغها في ٢٥ سلة أخرى".

وإلى جانب البردى الذى عثر عليه فى أماكن عديدة - فى مصر العليا وبصفة عامة وفى الأماكن الفقيرة منها - تم العثور على كميات كبيرة من الأوستراكا المدونة بنفس نوع الحبر القديم المصنوع من السِنَّاج الذى كان يستخدم فى كتابة أوراق البردى .

ويلاحظ على الكتابة المدونة وعليها أنها مختصرة - وتتضمن قوائم بأسماء وخطابات، وواجبات مدرسية بالإضافة إلى إيصالات خاصة بالضرائب - وإذا قمنا بتجميع المعلومات التى تضمنتها هذه الشقافات فإنها يمكن أن تمدنا بإضافات هامة تكمل ماتقدمه أوراق البردى من معلومات. وينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن استخدام هذه الأجزاء الصغيرة من الشقافات لم يكن بهدف حفظها لمدة طويلة، كما يعتقد القارىء، ولكنها استخدمت نظراً لرخص تكاليفها، حقيقة يبدو أن البردى لم يكن مرتفع الثمن فى بلد صنعه وإنتاجه حيث كان يمكن بسهولة شراؤه والحصول عليه، ولكن هذه الشقافات كان يمكن الحصول عليها من أى منطقة من مناطق المخلفات دون أن تكلف المرء شيئا.

وتعتبر أكوام المخلفات أكثر المناطق ثراءً للحصول على البردى القديم فهى غثل مستودعات لكل نوع من أنواع مخلفات الورق بدءاً بقوائم الحسابات الخاصة وانتهاءً بالوثائق الرسمية والكتب . وبالإضافة إلى ماتقدم فقد تم العثور على أعداد كبيرة منها بين أطلال المبانى المنهارة .

أما البردى الذى عشر عليه فى الجبانات فقد استخدم فى المقام الأول كعادة من عادات الدفن التى كانت شائعة لعدة قرون ، خصوصا فى إقليم الفيوم حيث كان يتم فى العادة تغليف موميات التماسيح والأفراد بطبقة من الكرتون المصنوع من البردى بدلا من تغليفها كما جرت عليه العادة بطبقة من نسيج الكتان . وفى بعض الأحيان كانت المومياء تغلف بطبقة واحدة من ذلك الكرتون ، أما فى أغلب الأحيان فقد كانت تغلف بعدة طبقات ملتصقة لضمان مزيد من الصيانة والحفظ لها وكذلك لتغطية سطحها بالرسوم . وقد استخدمت الآن الطرق الكيمائية لفصل هذه الطبقات عن بعضها دون أن يؤثر ذلك على الكتابة المدونة عليها ، واتضح من النصوص المدونة على تلك الأوراق أنه لم يستخدم فيها فقط الأوراق التى لم يكن هناك حاجة اليها ، بل أيضا صفحات من كتب تم فصلها واستخدمت فيها . والملاحظ أن أوراق مثل هذه الكتب كانت فى حالة جيدة ، ولذلك يبدو أنها كانت نوعاً من أنواع القرابين الجنائزية – وقد شاع استخدام أوراق البردى فى عملية التحنيط فى العصر البطلمى ، ولكنها لم تستمر لفترة شويلة فى العصر الرومانى ، ولانعرف السبب من وراء ذلك ؟ \*

<sup>\*</sup> ربحا لتغيير عادات الأمن نظرا لانتشار ديانة المسيحية التي بدأت في مصر منذ مطلع القرن الأول الميلادي . المترجمة .

وقد نتج عن الحفائر التى قامت بها البعثات الأثرية من دول عديدة ، وأيضا عن طريق شراء أوراق البردى من أسواق العاديات ، أن تجمعت أعداد طائلة منها ، كبيرة وصغيرة وكذلك من الأوستراكا فى المتاحف العامة والجامعات وبعضها فى المكتبات الخاصة ، لكل من دول أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى مصر . وكما ذكر جرنفل فإن هذا البردى الذى عثر عليه يتراوح فى حجمة بين شذرات صغيرة جدا ولفائف كاملة ، وعثل النوع الأخير لفافة كاملة عشر عليها فى قرية كرانيس ومحفوظة الآن فى مكتبة جامعة ميتشجان ، وتتكون من عشر عليها فى قرية كرانيس ومحفوظة الآن فى مكتبة جامعة ميتشجان ، وتتكون من مكتوب باللغة اللاتينية وهى عبارة عن سجلات للجيش الرومانى إبان فترة الاحتلال ، كذلك عشر على عدد منها قليل مسجل بالكتابة الديوطيقية وهى الشكل المتأخر للكتابة المصرية عشر على عدد منها قليل مسجل بالكتابة الديوطيقية وهى الشكل المتأخر للكتابة المصرية اللغة الشائعة حصيلة وثائق العصر الرومانى فهى مسجلة باللغة اليونانية التى أصبحت اللغة الشائعة حصيلة وثائق العصر الرومانى فهى مسجلة باللغة اليونانية إلى أثنين اللغة الشائعة عصر ، وآل المكم أن آل حكم المنطقة إلى اثنين من كبار قادته العسكريين حيث أسس بطليموس الحكم البطلمي فى مصر ، وآل المكم فى موريا إلى الأسرة السلوقية .

وعندما احتل الرومان بلاد هذه المنطقة الواحدة البلد تلو الأخرى فوجئوا برقيها وتقدمها الحضارى ، ومن ثم لم يجدوا حاجة للتدخل فيها وإثارة سكانها بتغيير عاداتهم ، ومارسوا فيها سياسة – متعقلة ، متسامحة تتسم حينا باللا مبالاة وحينا بالاهتمام بمصالحهم الخاصة – كما يرى البعض – ويمكن اعتبار هذه السياسة السبب الرئيسي في استمرارية حكمهم الطويل لها .

وبعد أن تم اكتشاف هذا الكم الهائل من أوراق البردى وقطع الأوستراكا ، فقد أصبح أمام المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية نوع من أنواع التحدى الرائع لقراءة الخطوط القديمة ، Palaeography لألف عام إلى فقد عاد علماء الخطوط بدراستهم لأنواع الخطوط القديمة Palaeography لألف عام إلى

<sup>\*</sup> نشرت هذا اللفافة في مجموعة بردى ميتشجان في المجلد رقم ٤ وقد قامت المترجمة بدراستها دراسة تفصيلية حيث قكنت من حل مشكلة العملة التي كانت تحصل بها ضريبة الرأس Laographia في قرية كرانيس ، وقد نشرت ذلك في رسالة الدكتوراة الخاصة بها وهي التي تحمل العنوان التالي كرانيس في العصر الروماني ، دراسة اقتصادية اجتماعية في ضوء الوثائق البردية "٣٠٠ ق . م- ٢٨٤م .

<sup>(</sup>والتي حصلت بها على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة سنة ١٩٧٦)

الوراء من تاريخ المخطوطات المعروفة في العصور الوسطى - أن هذه المخطوطات التي وضعت تحت الأضواء تبدأ من الكتب المدونه بالخط المنمق المتناسق ، إلى مادونته أيدى الكتاب المهمرة بالخط الجارى (الرقعة) Cursive ، وتلك الخطوط التي خطها أنصاف المتعلمين لتصل إلى الكتابات التي دونت بطريقة المخربشات التي يصعب فهم محتواها .

وهكذا يتضاعف عبء العمل في نشر البردى المدون بالخط الجارى (الرقعة) الذي كتبه غير المتعلمين من ناحية ترجمة مضمونة لامتلاته بالأخطاء الإملائية ، والنحوية بما أدى إلى غو فرع آخر من فروع الدراسات الكلاسيكية ، وفي أثناء السنوات الأولى منذ بداية عملية الحفر والتنقيب بدأ جرنفل وهنت في نشر النصوص التي بين أبديهما من الوثائق الأدبية والرسمية بطريقة حماسية ولكنها ماهرة حتى أنه من الصعب بمكان مناظرتها ، فهما يعتبران مع كل من كينون F. G. Keynon من المتحف البريطاني ، وفيلكن Wilcken ومساعديه في برلين الرواد الأوائل الذين وضعوا أسس علم جديد في الدراسات الكلاسيكية ألا وهو علم دراسة أوراق البردي (وفي أثناء قيامي بكتابة هذا المؤلف في أكتوبر من عام (١٩٨١) كان قد تم نشر ٣٤٠٣ لفافة ووثيقة بردية في ٤٨ مجلدا ، من مجموعة بردي البهنسا -١٩٥٧ تم نشر حوالي ٢٠٠٠ و٢٠ وثيقة بردية من العصر الروماني في مجموعات متفرقة ، ويبدو أنه مايزال هناك ضعف هذا العدد لم يتم نشره بعده .

وعلى الجانب الآخر فإن الوثائق الرسمية أو تلك التى لها صفة تعاقدية كانت فى العادة يتم تأريخها ، أما فى حالة عدم وصول مثل هذه الوثائق كاملة فقد كان يفقد منها التاريخ ، كذلك كان يمكن أن تصل إلينا الوثيقة كاملة ، ولكنها غير مؤرخة وذلك فى حالة كونها مسودة أولية أو نسخة من وثيقة ، وكانت طريقة التأريخ تتم بذكر سنة حكم الإمبراطور الرومانى ثم ذكر الشهر واليوم ، ويتم حساب السنة الأولى من حكم الأباطرة من اليوم الذى يبدأ فيه الإمبراطور العرش تولى منصبه ويعنى هذا من الناحية العملية معرفة اليوم الذى تولى فيه الإمبراطور العرش بالنسبة للسلطة الحاكمة فى مصر ، وكان هذا من الناحية العملية يتم بعد مضى فترة تتراوح عامة بين شهر وأربعة شهور من توليه السلطة – إلى نهاية السنة الجارية طبقا للتقويم المصرى، أما السنة الثانية من تولى الإمبراطور السلطة والسنتين التى تليها فقد كانت تبدأ من اليوم الأول من السنة المصرية الجديدة ، ومن اليوم الأول من شهر توت الموافق ٢٩ أغسطس من السنة الرومانية . وهذا يعنى أن التواريخ المصرية التي سَتذكّر فى هذا الكتاب سوف يذكر معها المقابل لها تتويجيا فى معظم الأحيان .

ويكننا أن نلخص ماتقدم بأن نقول: أن أوراق البردى اليونانية (واللاتينية) والأوستراكا قد قدمت ومازالت تقدم لنا معلومات لامثيل لها عن الحضارة القديمة فقد أضافت إلى نصوص الأدب الكلاسى المعروفة منذ عصر النهضة عدة نصوص أخرى كانت مفقودة ، وقليل من هذه النصوص وصل إلينا كاملا ، أما أغلبها فقد وصلنا على هيئة شذرات ، كذلك فقد امدتنا ببعض الشذرات التي تنتمي لأعمال معروفة تسبق زمنيا مخطوطات العصور الوسطى الموجودة بألف عام . وتتمثل الغالبية العظمى من أوراق البردى في أوراق غير أدبية ووثائق ، وقليل منها هو الذي يشبه النقوش حيث توجد لدينا منشورت رسمية ، وقوانين تشريعية ، وسجلات رسمية من مختلف الأنواع .

أما بقية الأوراق فهى تتضمن الكتابات التى تدون فى الحياة اليومية مثل: الحسابات، العقود، الخطابات، الملحوظات، المذكرات اليومية التدريبات المدرسية والمخربشات، وهذه المصادر تقدم لنا نظرة قريبة عن "الأغلبية الصامتة" من الرجال والنساء والأطفال والقاعدة العريضة من قاع المجتمع فى حياتهم اليومية.

إننا نرى المحكومين فى المصادر الأدبية فقط من خلال عينى المؤلف وفى الشوب الذى يعرضه لهم أو الشرح الذى يقدمه عنهم ، ونقرأ فى النقوش ماتريد الحكومة أو الأفراد أن يحفظوه للمستقبل ، فهو أثر تم تشيده لبكون بمثابة عين على أحوال السلف وعين على الحاضر ، أما البردى فهو المصدر الدنيوى الوحيد المتبقى لنا – فقد حفظ لنا رسالته كما هى والظروف الخاصة التى أحيطت بها ويكننا أن نطلق عليه ماتسميه فرجينيا وولف Virginia Woolf (بلحظة الوجود) ، فنحن يمكننا من خلال هذه الأوراق فقط وضع أيدينا على هذه اللحظة الحيوية Sur le vif فى شئون الحياة . وهذا يجعلنا على صلة مباشرة مع المكان وسكانه ، فنحن نقابل السكان ليس من خلال كتاب أو مسرحية تصورهم بشخصيه معينة ، ولكن من فنحن نقابل السكان ليس من خلال كتاب أو مسرحية تصورهم بشخصيه معينة ، ولكن من خلال طريقتهم الخاصة التي يريدون هم أن يظهروا بها وجها لوجه أفرادا وجماعات .

إن الفصول التى يتضمنها هذا الكتاب تدور فى إطار زمنى يبلغ مداه ثلاثمائة عام: من عام ٣٠٠ ق.م حتى ٢٨٥م، أى منذ فتح أغسطس لمصر حتى نهاية عصر نظام المواطن الأول Principatus ، ذلك النظام الذى أسسه أوكتاڤيا نوس بعد أن منح لقب أغسطس ، أما الفترة الزمنية التى أعقبت عام ٢٨٥م والتى يطلق عليها عصر الحكم الفردى Dominate، والتى كان الحكم فيها بيد الأباطرة الرومان ، فقد جرت فيها تغيرات دستورية أسرعت بها فى اتجاه العصر البيزنطى لكن هذه قصة أخرى .

## الفصـل الأول وصول الرومان

#### العصر البطلمي:

لقد بزغ فجر منتصف شهر أغسطس لعام ٣٠ ق.م مثله مثل أي يوم آخر في صيف مصر الحار ، ولكن في هذا اليوم بدأ الرومان يحولون أنظارهم التي كانوا قد ركزوها على ملكة مصر ، عندما استطاعت إحدى وصيفاتها المخلصات أن تُهرَّب لها حية سامة من نوع الكوريرا التي كانت تصور على التاج المصرى القديم تمكنت بها ملكة مصر أن تضع حدا لحياتها ، وإذا جاز لنا أن نصدق الشعراء الرومان مثل فيرجيل Virgil وهوراس Horace وبروبرتيوس-Pro pertius فإن وصيفة كليو باترا هربت إليها زوجا من الحيات السامة التي قامت بلدغها في ذراعها الأيسر ؛ ويصر فريق آخر على أنها لدغتها في ذلك الجزء العاري من الجانب الأيسر من الصدر. وهكذا فإن هناك كثيراً من التفاصيل الجانبية تدور الخلافات حولها ، أما الحقيقة الجوهرية فتظل واضحة : لقد أنهي السم حياة كيلو باترا السابعة التي لقبت بثافيلورباتور Thea Philopator (الإلهة المحبة لأبيها) والتي تعتبر آخر سلالة البطالمة ، تلك الأسرة المقدونية الأصل التي حكمت مصر قرابة ثلاثة قرون منذ هزيمتها على يد الإسكندر . أما أوكتافيانوس أغسطس الفاتح الجديد ، الذي كان قد اعتزم أن يعرض الملكة في موكب نصره عند دخوله روما ، فقد تفرس بسرعة في جسدها المسجى أمامه ، والذي كان يسخر من نصره، وابتلع مرارة خيبة أمله وأخذ ينظم شئون الحكومة ، وعند نهاية شهر أغسطس كان قد أضاف مصر رسميا إلى امبراطورية الشعب الروماني . بهذا الإعلان الرسمي الموجز والذكي والذي لم يتجاوز خسس كلمات لاتينية Aegyptum Imperio Populi Romani adieci والتي سجلها في نقشه الذي دونه في آخر حياته \* إن أوكتافيان الذي أصبح يلقب منذ الآن بلقب أغسطس

\* سجلت هذه العبارة في أعمال أغسطس المؤلد Res Gestae Divi Augusti المشهور باسم أثر أنقره التذكاري Monumentum Ancyranum والتي أتم أكتافيوس كتابتها قبيل وفاته عام ١٤ بشهور قليلة ، ويصف العلامة الألمان موش هذا النقش بأنه غرة النقوش اللاتينية Titulos inter Latinos Primarius وذلك لأهميته في تاريخ الفترة الأخيرة من عصر الجمهورية أو فترة الانتقال من الجمهورية إلى الإمبراطورية (٢٨-٤٤) ويتضمن سجلا بألقاب وسلطات ومناصب أغسطس التسي =

يشير إلى الأسباب الحقيقية للحرب الأهلية التى شنها ضد أنطونيوس والتى قادت روما للاستيلاء على مصر . إن هذا التعبير الموجز يقدم لنا لمحة عن حقيقة العلاقات السابقة التى نشأت بين مصر وروما .

بعد وفاة الإسكندر الأكبر وتقسيم إمبراطوريته ، كانت مصر من نصيب بطلومايوس -Ptolemy أو بطليحوس الذي نجح في اللغة الإنجليزية - الذي نجح في تحويلها إلى مملكة اعتلى عرشها وتمكن من إضافة عدة أقاليم أخرى إلى ملكة ، وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروما منذ عام ٢٧٣ ق.م \* أى قبل عامين من هزيمة الملك بيروس ملك إيبروس Epirus صاحب الانتصار المعروف باسم Pyrrhic Victory (أي الانتصار غالى الثمن) - على يد الرومان وإرغامه على إنهاء غزوه لإيطاليا ويبدوا أن هذه الأنباء هي التي دفعت ببطليموس الثاني الملقب بفيلاديلفوس Philadelphus (المحب لأخته والتي تزوجها) أن يقوم بإرسال سفارة لروما لتبادل علاقات الود والصداقة معها \*.

= قبلها أو رفضها وسياسته المالية والعمرانية ، وسياسته العسكرية وفتوحاته وكان أغسطس قد أمر بتدوينه على عمودين مستطيلين مغطى كل منهما بلرحات من البرونز وإقامتهما أمام ضريحة فى ساحة الإله ماوس Campus Martius خارج حدود مدينة روما Pomerium ولكن النقش الأصلى ضاع ، وعثر على أول صورة منه عام ١٥٠٠ فى أنقرة وهو مكتوب من صورتين واحدة باللاتينية والأخرى باليونانية ، واكتشفت نسخه أخرى يونانية (غير كاملة) فى بلدة أبولونيا بإقليم بوسيديا بأسبا الصغرى أيضا وأخيرا اكتشفت نسخة ثالثة (فى شكل شذرات باللاتينية فى أنطاكية Antrochea وعن نص الوثيقة وترجمتها والتعليق عليها راجع:

CIL., III, 2 (c 1873), pp. 769-799; E.G. Hardy, The Monumentum Ancyranum, Oxford 1923.; F.W. Shipley, Velleius Paterculus- Res Gestae Divi Augusti, Clci. 1924; Y.E. Sandys, Latin Epigraphy, 2 nd edit. rev. by S.G. Campbell, Cambridge 1927; R.H. Barrow, A Selection of Latin Inscriptions, Oxford 1934; J.D. Newly, Numismatics Commentary on the Res Gestae of Augustus, USA. 1938; J. Gage, Res Gestae Divi Augusti Pub. Fac. (ett. Univer. Strasb; Textes d'Etudes. 5, 2 eme ed. Paris 1950 'N.Lewis and M. Remhold, Roman Civilization, Vol. II, New york. 1955.

المترجمة .

\* وعن تطور العلاقة بين مصر والجمهورية الرومانية منذ القرن الثالث حتى فتح أغسطس لمصر راجع: آمال الروبى ، مصر في عصر الرومان ، دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية في ضوء الوثائق البردية ، الطبعة الثانية جدة ، ١٩٨٣ ومايليها .

أما حكام الممالك الهللينستية الأخرى فقد اكتفوا بتجاهل تلك الأحداث التى كانت تدور شرقى البحر الأبيض المتوسط، لقد استطاع فيلاد يلفوس أن يتنبأ بأن روما سوف تصبح خلال الأجيال الثلاثة القادمة سيدة العالم المعروف فى ذلك الوقت، وقد استفاد البطالمة الأواخر من بعد نظره وثاقب فكره، إذ أخذت روما تنشر نفوذها فى الشرق منذ القرن الثانى، ودخلت فى صراع مع الممالك الهللينستية الواحدة وراء الأخرى، أما مصر التى احتفظت منذ فترة طويلة بصداقة الرومان، والتى لم تقف قط إلى جانب أعدائها فقد قامت روما بمساعدتها ومديد العون لها عند الحاجة ثم أخذ هذا العون يتطور ليأخذ شكل الحماية بالتدريج، فقبل أن تصل كيلو باترا إلى عرش أسلافها، كانت مصر لاتزال دولة مستقلة من الناحية الشكلية، أما فى واقع الأمر فقد أصبحت دولة تابعة تدور فى فلك روما.

إن الإشارات الطفيفة التى تشير إليها المصادر تمكننا من أن نتتبع المراحل التى مرت بها مصر: من دولة هللينستية قوية إلى دولة تابعة لروما فعندماكان الإنتاج الزراعى الإيطالى يعانى من التخريب الذى ألحقه به هانيبال عام ٢١٠ ق.م عند غزوه لإيطاليا كان الرومان على استعداد للحصول على مساعدة من غلال مصر وعندما اعتلى عرش مصر بطليموس الخامس الملقب – بالإله الظاهر – إبيبغانيس Epiphanes بعد خمس سنوات من التاريخ المشار إليه ، كان صبيا فى الخامسة من عمره ، حدثت اضطرابات فى الإسكندرية بسبب المكائد التى أدت إلى وقوع الصراع الدموى فى شوارع المدينة . وإذا ولينا أنظارنا اتجاه المملكة السلوقية فى سوريا نرى أن ملكها أنطيوخوس الثالث Antiochus وجد فى ظروف مصر وأحوالها فرصة أرسلتها السماء لكى يتمكن بها من تمزيق إمبراطورية البطالمة ، فقام بحصار فينقيا واستولى عليها ، وواصل الجيش السورى زحفه حتى وصل إلى بوابة مصر ، كانت روما قد انتهت لتوها من حربها ضد هانيبال ، لذلك أسرعت بالتدخل وأصدرت أوامرها الأنطيوخوس بأن يبعد يده عن عملكة تقع فى دائرة وصايتهم طبقا الآخر وصية أوصى بها والد الملك بطليموس الخامس عن عملكة تقع فى دائرة وصايتهم طبقا لآخر وصية أوصى بها والد الملك بطليموس الخامس الرومان (۱).

لقد انحنى أنطيوخوس الداهية أمام القرار الأخير Ultimatum وحافظ على انتصاراته خارج مصر ، واختتم الوضع الراهن Status Quo بأن زوج ابنته للملك بطليموس الخامس .

وبعد مضى جيل آخر اعتلى العرش البطلمى ثانية صبى صغير هو بطليموس السادس فيلوميتور Philometor (المحب لأمه) ولما كانت روما مشغولة فى ذلك الوقت فى حربها ضد الملك برسيوس Persius المقدونى ، فقد أقدم أنطيوخوس Antiochos الرابع على غزو مصر وأسر ملكها ، وأعلن نفسه ملكا على كل أراضى النيل .

وعندما كان فى معسكره الذى أقامه على مقربة من الأسكندرية عام ١٦٨ ق.م وصلت إليه أنباء انتصار الرومان وسحقهم لبرسيوس فى معركة بيدنا Pydna وهنا ظهر جايوس بوبيليوس لايناس Gaius Popillius Laenas على المسرح وكان مدعما بقرار من مجلس السناتو الرومانى ، ثم تتابعت فصول المسرحية الدرامية كما يذكرها لنا المؤرخ الإغريقى المعاصر بوليبوس Polybius \*:

"لقد سلم لايناس لأنطيوخوس" قرار السناتو الذي يأمره فيه بإنهاء حربه فورا ضد بطليموس وبسحب جيشه في مدة محددة إلى سوريا ، فلما قرأ الملك الرسالة طلب مهلة للتشاور مع أصدقائه عن التطورات الأخيرة ، هنا قام بويبليوس بفعل حازم اتسم بالعجرفة الزائدة والكبرياء أمام كل الحاضرين ، فقد كان يحمل في يده عصا قطعت من كرمة عنب فرسم بها دائرة حول أنطيوخوس وأمره أن يجيب على رسالة السناتو قبل أن يغادر الدائرة ، ولقد بهت الملك من عنف هذا التصرف ، لكنه بعد تردد قصير أجاب بأنه سيفعل كل ما يطلبه منه الرومان" (٣) .

لقد وصلنا الآن إلى نقطة فاصلة فى تاريخ العالم الهللينستى السياسى ولكى نستوعب ذلك لسنا فى حاجة إلى فطنة أو نظرة شمولية ، كما أنه لم يكن هناك سر خفى على المعاصرين المتميزين ، فقد ذكره لنا هنا المؤرخ بوليبوس فى كلمات عنيدة فى فصله الافتتاحى لمؤلفه التاريخى الكبير . ومنذ الآن فصاعدا أصبح البحر الأبيض المتوسط بحيرة رومانية ، وأصبح الذين يعيشون فى دوله وحولها ينظرون إلى روما على أنها الفيصل والحكم فى مصائرهم .

وبعد طرد أنطيوخوس من مصر قامت المنازعات بين بطليموس السادس وأخيه الصغير ، وأنهى مجلس السناتو الرومانى تلك المشكلة بالإبقاء على الأخ الأكبر على عرش مصر التى فصلوا عنها قورينه Cyrenaica (وهى ليبيا الآن على وجه التقريب) وجعلوها مملكة مستقلة ليحكمها أخوه الصغير . وبعد مضى سنوات قليلة ادعى ملك ليبيا أن أخاه دبر مؤامرة لقتله لكى يحكم ليبيا ولكنه تمكن من القضاء عليها بمهارة إذا كانت هناك فى الحقيقة ثمة مؤامرة

<sup>\*</sup> من أهم الدراسات التي كتبت عن بولييوس تلك التي قام بها الأستاذ فرانك وولبانك وهي على النحو F. Wallbank, Polybius, Vol. I, Cambridge 1973, Val. II Cambridge 1991.

ولذك قام بكتابة وصية أوصى فيها بملكه للرومان ، وقد عثر على هذه الوصية مدونة على أحد النقوش في قورينه ولم توضع هذه الوصية موضع التنفيذ لأن كاتبها آل إليه حكم مصر بعد موت أخيه .

وتولى عرشها تحت اسم بطليموس الثامن يورجتيس الثانى Euergetes (أى الخير) وكذلك حمل لقب فيسكون Physkon (أى صاحب البطن الضخمة Potbelly) ويعتبره عهده من أطول عهود البطالمة إذ حكم لمدة ٤٥ عاما .

وقد نتج عن ازدهار مدينة الإسكندرية الاقتصادى أن استقر بها كثير من التجار والبحارة الرومان كما قام كثير من رجال الدولة الرومان برحلات سياحية لزيارة معالمها . وقد عثر على بردية ترجع لعام ١١٢ ق.م في خرائب إحدى القرى التي تبعد حوالي مائة كيلو متر عن قثال أبي الهول والأهرامات الكبرى تتضمن التعليمات التالية التي أصدرها أحد كبار الموظفين في الإسكندرية حيث يقول :

"سوف يقوم لوكيوس مميوس Lucius Memmius عضو مجلس السناتو الرومانى ، والذى يشغل مركزا مشرقًا رفيعا برحلة من الإسكندرية إلى إقليم الفيوم Arsinoite nome لمشاهدة المنطقة ، لذلك يجب استقباله استقبالا حافلا كما يجب أن تعد دور الضيافة فى الأماكن المناسبة وأن تكون المراسى البحرية المؤدية إليها منتظمة فى عملها كذلك ينبغى إعداد الهدايا المذكورة فى القائمة لكى تقدم له فى كل مرسى ، وأن تكون كل دار من دور الضيافة مؤثثة ومعدة لاستقباله كما ينبغى إعداد طعام جيد لبيتوسوخرس Petosouchos (إله التمساح) والتماسيح الأخرى – التى على قيد الحياة – والقيام بعمل الترتيبات الضرورية لكى يقوم بمشاهدة قصر التيه Labyrinth وعملية تقديم القرابين والأضاحى . باختصار ينبغى القيام بعمل اللازم "لتحقيق الراحة الكاملة له واستقبالا حارا ..." (فقدت بقية أجزاء البردية (٤)) .

لقد أصبح واضحا الآن مدى ازدياد اهتمام الرومان بمصر من الناحيتين التجارية والسياسية، ثم تقيدت حركة روما لبعض الوقت نتيجة لاستمرار مشكلتى النزاع الداخلى على السلطة فى روما وحروبها الخارجية ، وبذلك تمكنت مصر فى هذه المرحلة من أن تدير شئونها الداخلية لمدة بلغت ثلاثين عاما دون تدخل من جانب الرومان ، ثم سرعان ما التقى المسار السياسى لكل من مصر وروما مرة أخرى فى حقبة الثمانينات ، فعندما كان سلا Sulla يعسكر فى الشرق أخذت روما تزيد من سيطرتها على مصر ، إذ توفى بطليموس التاسع

سوتير الثانى Soter عام ٨٠ ق.م دون أن يخلف وراءه ذرية من الذكور ، ولذلك قام سلا بملأ الفجوة واختار أحد أفراد الأسرة البطلمية ونصبه على العرش ، وهكذا أصبح هذا الملك تحت حمايته .

لقد أصبح هناك منذ الآن فصاعدا ظل دائم للتدخل الرومانى فى شئون مصر التى غمت ألعوية فى أيدى الساسة الرومان ، ففى عام ٥٨ ق.م لجأ بطليموس الحادى عشر الملف بأوليتيس Auletes (الزمار) - لمهارته فى العزف على المزمار - لروما ، وقمكن من الحصول على تأييد بومبى الذى أشار عليه بالاستعانة بصديقة جابنيوس Gabinius حاكم ولاية سوريا الرومانى . لهذا قام جابنيوس بغزو مصر وأعاد الزمار على عرشها عام ٥٤ ق.م ثم قام بطليموس بتعيين جابوس - رابيريوس بوستيموس Gaius Rabirius Postumus وزيرا لمالية مصر ، وقد ادعى بطليموس لتبرير ذلك أنه لم يعد قادرا على إدارة شئونها المالية ودفع لجابينيوس الرشوة المالية الكبيرة (٠٠٠٠٠٠ تالنت) التى كان قد وعده بها ، كما عجز عن أن يسدد الديون الأخرى التى كان قد اقترضها من الدائنين الرومان بعد أن كان فى الحقيقة قد قدم لهم علكته كضمان لسداد ديونه .

ولانستطيع أن نعرف على وجه التحديد من هو الذى استفاد من تعيين رابيريوس وزيرا للله مصر ، ولكننا نعرف من خطب شيشرون Cicero التى ألقى فيها التهم على كل من جايبنيوس ورابيريوس أن الأول عاد إلى روما حيث حوكم وتمت إدانته بتهمة الرشوة وحكم عليه بالنفى ، أما الثانى فقد برأ من نفس التهمة .

وعندما توفى بطليموس الزمار فى عام ٥١ تولى عرش مصر طبقا لوصيته كل من أبنته الكبرى كيلر باترا وكانت فى الثامنة عشرة من عمرها ، وابنه الأكبر بطليموس ، وكان فى حوالى التاسعة أو العاشرة من العمر ، وجعل بطليموس الرومان أوصياء على تنفيذ وصيته . ثم اشتعلت الحرب بعد مضى سنتين ليس فقط بين قيصر Caesar ويومبى Pompeius ولكن أيضا بين الحزبين الملكيين المتناحرين فى مصر ، ومات بومبى فى العام التالى ٤٨ ق.م ، أما قيصر الذى كان يتعقبه فقد وصل لمصر . ومات بطليموس الثانى عشر عندما هزمت قواته أمام قوات قيصر ، وحل محله بموافقة قيصر أخوه الأكبر بطليموس الثالث عشر ، ليكون شريكا فى الحكم وزوجا لأخته كيلر باترا ، وكان مجرد طفل صغير . وبعد تلك الفترة المشحونة بالأحداث أمضى قيصر شهرين فى مصر فى الاحتفالات والاستمتاع ، حيث حمل الصندل الملكى فى النيل كل من قيصر وكيلو باترا فى رحلة غرام شاعرية وسط آثار مصر الرائعة .

وعندما غادر قيصر مصر كانت كيلو باترا تحمل ابنه ، وفي عام ٤٦ ق.م وصلت لروما مع زوجها الصبى ، وطفلها الذي أطلق عليه اسم بطليموس ، ولكنها كانت تفضل - كما نفضل نحن - أن نطلق عليه اسم قيصرون Caesarion (أي أبن قيصر) وأقامت الأسرة اللكية في ضيعة قيصر الواقعة على تل جانيكولا Janiculan عبر نهر التيبر من وسط روما . هناك اختلطت مشاعر المجتمع تجاهها لتصبح مزيجا من الغضب والابتهاج (الاثارة). \* وقبل حوالي عشر سنوات ما حدث كتب فيرجيل Virgil أنشودة في مجموعة قصائده الرعوبة العاشرة Eclogae يقول فيها "لقد هزم الحب الجميع" على أن سهام كيوبيد أثبتت أنها أضعف في المباراة أمام قوات قيصر أوكتاڤيانوس العسكرية ، فقد هزم كل من كيلو باترا وأنطونيوس في سبتمبر من عام ٣١ ق.م في معركة أكتبوم البحرية غربي بلاد الإغريق بسبب الخلاف الذي حدث بينهم لوضع خططتهم العسكرية . وفر الاثنان عائدين إلى مصر وقام أوكتاڤيانوس بتعقبهم لذلك فضلا الانتحار على الوقوع في يد المنتصر ، أنطونيوس أولا ثم كيلو باترا بعد ذلك وقد أبقى المنتصر على حياة أبنائهم الثلاثة ، وقامت أوكتافيا شقيقة أوكتافيانوس -وزوجة أنطونيوس السابقة - بالإشراف على تربيتهم . أما قيصرون فقد تخلص أغسطس منه، حيث ذكره أحد فلاسفة الإسكندرية - إذا كان في حاجة إلى تذكير - أن وجوده عثل خطورة عليه لأنه يحمل اسم قيصر ٠ هكذا أصبحت مصر في عام ٣٠ ق.م في يد الفاتح الروماني دون وجود أي مطالب بعرش البطالمة ، وقام أوكتاڤيانوس بوضع الترتيبات التي كان لابد من اتخاذها من تعيين حاكم روماني وجهاز إداري لها إلى جانب وجود جيش لاحتلالها وحفظ الأمن فيها.

\* وبعد شهر من اغتيال قيصر اعتبرت كيلو باترا أن من الأحكم أن تغادر روما وتقفل راجعة إلى مصر مع عائلتها وحاشيتها . أما علاقة كبلر باترا بأنطونيوس فقد دامت زهاء اثنى عشرة سنة أى من ٤٢ - ٣٠ ق.م ولقد خلدت مشاعر الحب الرومانسية بينهما فى قصائد وحكايات لانرى ضرورة لاعادة سردها هنا ، ومالم يكن معروفا هو أن كيلو باترا قد حملت من أنطونيوس توأمين ولدين وبنتا وأن علاقة حبهما قد توجت فى النهاية بزواج رسمى . وأيا كان الدور الذى لعبته العاطفة فى قلب أنطونيوس إلا أنه اختار كيلو باترا بناء على حس سياسى ذكى . فقد كان يعرف أنه سوف يتصارع مع أوكتاڤيانوس على روما وامبراطوريتها وأن

هذا الصراع حتمى . لذا اختار مصر بواردها الغنية ومعها زوجة مصرية هي كيلو باترا ، وبذا استطاع أنطونيوس أن يحصل على نصف العالم الروماني وهو النصف الأغني بالرجال والثروة .

## مصر في العصر الروماني:

ومنذ عام ٢٧ ق.م أخذ الحاكم الرومانى يسير بخطى حذرة لوضع مظلة على شخصية أوكتافيانوس وإبراز شخصية أغسطس ، الذى احتل المرتبة الأولى في سلسلة الذين نطلق عليهم الأباطرة الرومان ، هذا على الرغم من اختيار أغسطس لقب المواطن الأول ، Princeps عليهم الأباطرة الرومان ، هذا على الرغم من اختيار أغسطس لقب المواطن الأول ، وظلفائه من بعده ، لقد حكم أغسطس لمدة بلغت ٤١ عاما قام خلالها بإجراء عديد من الإصلاحات الدستورية والاجتماعية في المجتمع الروماني ، وأعاد تنظيم هيئة النبلاء بعد النكسة الكبيرة التي لحقت بها . وماتزال الطريقة التي أدار بها مصر تثير جدلا كبيرا بين الباحثين ، ولكن هناك أمور متفق عليها هي على النحو التالى :

فيما يختص بالقاعدة العريضة من جماهير الفلاحين من الشعب المصرى فقد ظلوا عارسون حياتهم فى قراهم بدون تغيرات جوهرية ، فيما عدا الإحساس بزيادة وطأة الضرائب فالرومان كانوا أكثر حنكة فى جبابة الضرائب من حكومات البطالمة المتأخرة والضعيفة .

أما فيما عدا ذلك فقد واصلت الحياة سيرها في القرى المصرية بالطرق التقليدية في بعض الأحيان والمنخفض الأحيان ، كما واصل نهر النيل فيضانه السنوى ، بمنسوبه المرتفع في بعض الأحيان والمنخفض في أحيان أخرى ، كما أنه كان يتناسب مع حاجة المحاصيل للرى في أوقات أخرى ، لقد أدرك المصريون أن الحاكم الجديد الذي يقيم بعيداً لن يتدخل في غط حياتهم ، وأنه مثله في ذلك مثل الحكام البطالمة بل أيضا ملوك الفرس قبلهم ، ولذلك اعتبروا حكمه بداية حقبة جديدة من الفراعنة الأجانب ، وواصلوا بناء معابدهم وزخرفتها على غطهم المصرى طوال حقبة المواطن الأول التي بلغت ثلاثة قرون من الزمان . وقد ظهر الأباطرة على رسوم الجدران في مكان فراعنتهم وبأوضاعهم التقليدية في الخراطيش الملكية حيث كانوا يرتدون الزي الفرعوني ، ويضعون التاج على رؤوسهم ، ووضعوا إلى جانب كل منهم اسمه في خرطوشة ، وتردد ويضعون التاج على رؤوسهم ، ووضعوا إلى جانب كل منهم اسمه في خرطوشة ، وتردد فراعنتهم مثل "ابن رع" ، والمقرب إلى بتاح وإيزيس " الخ .

لقد جعل النظام الإدارى وإدارته المحلية والمركزية من مصر منذ عصر أغسطس ولاية رومانية ، وقتل واجب مصر الأول في دائرة الإمبراطورية الرومانية في تغطية ثلث احتياجات مدينة روما السنوية من الغلال لإطعام شعبها . وحتى يضمن أغسطس عدم حدوث اضطراب في هذا المورد فقد وضع مصر في وضع أصبحت تبدو فيه كما لو كانت تابعه للخزانة

11

الإمبراطورية ، وعلى عكس الولايات الرومانية الأخرى التى كان يحكمها طبقة من الحكام وصلوا إلى مرتبة نائب القنصل Proconsul فقد أسندت مصر إلى حاكم أقل أهمية لقب بلقب برفكت Praefectus ويقوم الإمبراطور بتعيينه ليكون بمثابة نائب إله وكان هذا الوالى ينتمى إلى طبقة الفرسان ، وهى الطبقة التى ينتمى إليها أغسطس فى الأصل ، والتى أصبحت منذ بداية توليه الحكم بمثابة العمود الفقرى والمعقل الذى يؤيده . وحرم أغسطس على أعضاء السناتو الرومان والفرسان اللامعين زيارة مصر إلا بإذن من الإمبراطور .

وربا يظن البعض أن أغسطس اتخذ هذا الإجراء لأن الزيارات المتكررة من قبل أصحاب المناصب العليا في روما لمصر الذي يشغل واليها مرتبة أدنى منهم تقلل من مكانته في نظر من يقوم بحكمهم ، ولذلك قرر أغسطس منع هذا الوضع .

ولكن كان الدافع الأول من وراء وضع هذه القيود يرجع إلى منع ذوى الطموح السياسى من المعارضين له أن يفكروا فى إمكانية اتخاذ مصر قاعدة لمعارضته السياسية والعسكرية كما فعل أنطونيوس من قبل ، أما والى مصر الذى احتل مكانة رفيعة بين المصريين فقد نظروا إليه على أنه كان نائبا عن فراعنتهم الذين كانوا يقيمون بعيدا فى روما .

لقد أبقى أغسطس على أقسام مصر الإدارية بأقاليمها الثلاثين nomes والتى يحكم كل منها مدير Strategos فبدلا من أن يغير أغسطس فى الشكل أجرى تغييراً فى المضمون من حيث سلطات حكامها ، فقد كان المديرون يجمعون فى العصر البطلمي بين السلطتين الإدارية والعسكرية ، لذا قام أغسطس بسلبهم الجانب العسكرى من اختصاصهم وأبقى على الجانب الملاني منه ، أما السلطة العسكرية فقد جعلها من اختصاص القوات الرومانية . إن هذه القوات التى كانت تنتشر انتشارا استراتيجيا فى الولاية لم يكن جنودها من طراز جنود البطالمة الذين كانوا جنودا ومزارعين فى آن واحد ويعيشون مع عائلاتهم فى أراضيهم الزراعية التى وزعها عليهم الملك البطلمي ، ولكنهم كانوا يعيشون فى معسكرات حصينة قلما كانوا يغادرونها ، وقد وضع أغسطس فرقة عسكرية بالقرب من الإسكندرية ، والثانية وضعها فى بابليون عبر النيل قرب منف ، ثم قام بتوزيع وحدات أخرى على الأماكن الهامة مثل الحدود ، المحاجر ، الطرق الرئيسية وحراسة مستودعات الغلال .

إن الحكومة المدنية كما أسسها أغسطس ، وطورها خلفاؤه من بعده كانت رومانية الملامح ، وكان شاغلو وظائفها ماعدا العليا منها من الطبقات المحلية ، وكانت اليونانية وليست اللاتينية هي لغتها ، وفي الإسكندرية كان يوجد بين موظفي الحاكم بعض الضباط والكت "

يتحدثون اللغتين معا blingual وهؤلاء هم الذين كانوا يقومون بترجمة الأصول والمراسلات الخاصة بالإمبراطورية التى أصدرها الأباطرة والحكام باللاتينية إلى اللغة اليونانية لنشرها فى الولايات كذلك استمرت بعض الألقاب البطلمية ، ولكن أدخل عليها بعض التعديلات مثلها فى ذلك مثل مناصب مديرى الأقاليم . أما فيما عدا ذلك فقد نشأت بعض المناصب الجديدة ، واستحدثت ألقاب جديدة طبقا للحاجة إليها ، كما وضعت تنظيمات جديدة لمعالجة بعض النواحى الاقتصادية والاجتماعية والدينية الهامة .

لقد استغرقنا وقتا فى رسم حدود الصورة وإطارها وحتى لانستغرق فى مريد من التفصيلات ينبغى علينا أن نوجه اهتمامنا الآن لشعب ولاية مصر الرومانية لنتتبع أحوال معيشتهم .

## **الفصل الثانى** الطبقات والسكان أو تحديد الوضع الطبقى

فى عام ١٠٠ م كتب بلينى Pliny الصغير ذلك الرومانى النبيل المثقف ، وأحد رجال الدولة المرموقين إلى الإمبراطور الروماني تراجان Trajan قائلا :

"إننى أقدم لك ياسيدى جزيل شكرى لمنحك كاتبى حربوقراط الجنسية الرومانية ، وقد ذكرنى بعض الأفراد الذين لهم دراية أكثر منى فى المجال القانونى بأننى كان يجب أن أحصل لحربوقراط على الجنسية السكندرية أولا : لأنه مصرى الأصل . لذلك فإننى أرجوكم منحه الجنسية السكندرية حتى يمكنه الاستفادة من منحتكم من الناحية القانونية " وقد رد عليه الإمبراطور قائلا :

"حيث أننى أقتفى أثر الأباطرة السابقين ، فإن سياستى تقضى بعدم التهاون فى منح الجنسية السكندرية . ولكن حيث أنك قد حصلت بالفعل على الجنسية الرومانية لكاتبك حربوقراط ، لذا ينبغى عليك أن تخبرنى عن الأقليم التايع له ، حتى يمكننى أن أكتب إلى صديق بومبيسوس بلانتا Pompius Planta والى مصر عن هذا الأمر" .

من هذين الخطابين المتبادلين يتضح لنا شكل البناء الاجتماعى والسياسى لمصر فى العصر الرومانى لقد كانت هندسته تأخذ شكلا هرميا ، تحصل فيه قمته الطبقية على أكثر الامتيازات، وقد تكونت من عدد قليل من الرومان الذين كانوا يقيمون فى مصر . ويلى هذه الطبقة ، طبقة أخرى أكبرى عددا ولكن أقل امتيازا وتتكون من الإغريق ساكنى المدن ، واليهود قبل أن تسقط عنهم الحكومة امتيازاتهم . لقد ارتكزت هاتان الطبقتان اللتان احتلتا القمة على قاعدة عريضة وعميقة من بقية السكان : تضم الفلاحين ، الصناع ، ملاك الأراضى والتجار قليل منهم من كان يتمتع بالثراء ، ولكن أكثرهم كانوا فقراء ، حيث كان الوضع يسمح لسكان المدن بالحصول على بعض الامتيازات ، أما القروبون فلم يكن لهم حق

<sup>#</sup> راجع الوثيقة كاملة في : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ٢٥٣ .

التمتع بأية ميزة . وباختصار فإن تلك القاعدة الشعبية العريضة التى كانت الحكومة الرومانية تجمعها معا بازدراء وبدون تمييز كانت تطلق عليها اسم المصريين . أما العوائق التى وضعت لمنع التحول من طبقة لأخرى فقد كان من الصعب اجتيازها إلا باستثناء من الإمبراطور . أما طبقة السكندريين تلك الطبقة الثرية المشهورة فقد كافئوا أهلها بتميزهم في جنسيتهم مثل الرومان . وعلى أى حال فقد كان هناك ثمة قرابة بين مواطنى العاصمتين العالميتين إضافة إلى أن العادة قد جرت على أن الطبقة الثرية في جميع ولايات الإمبراطورية الرومانية كانت تؤيد الرومان . أما الحكام الذين كان هدفهم الرئيسي المحافظة على استقرار الأوضاع الاجتماعية ، فلم يكم لديهم ما يدفعهم لتشجيع المصريين إلى التحرك من وضعهم الذي حدد لهم ضمن هذا الإطار . وفي عام ٢١٢ قام الإمبراطور – كاراكالا بمنح الجنسية الرومانية لكل المقيمين بين حدود الإمبراطورية الرومانية بجرة قلم أما قبل ذلك فقد كان لايكن لمصرى أن يحصل على الجنسية الإسكندرية أو الرومانية دون استثناء من الإمبراطور .

## الرومان :

حمل حاكم الولاية لقب والى مصر Praefectus Aeggpti وكان بمثابة نائباً عن الإمبراطور الذى يرسله من روما . ولذلك فقد كان يعمل بالطبع على إرضائه وتراوحت مدة شغله لمنصبه بين سنة وثلاث سنوات ، وقلماارتفعت لتتراوح ، بين أربع وخمس سنوات ، وكان يقبم فى الإسكندرية مع الموظفين الرومان ، ويقوم بمغادرتها مرة واحدة كل عام فى رحلة لمدة أربعة أو خمسة شهور يصحب فيها موظفا أو أكثر من مرؤسيه الرومان لزيارة مدينتين : إحداهما فى الدلتا ، والثانية فى مصر العليا حيث يعقد المحاكمات الجنائية الكبرى ، ويقوم باستلام الالتماسات من السكان المتضررين ، ويفحص حسابات وإجراءات موظفى الإدارة المعلية وكانت هذه الزيارة التشريعية تعتبر فى نظر شعب الولاية رمزا للحكومة التى تقيم بعيدا عنهم ولا يشاهدونها .

أما رموز الحكم الرومانى التى كان يشاهدها سكان الولاية بصغة دائما فتمثلت فى الجنود الرومان الذين يعسكرون فى الولاية . وقد تكون الجيش فى أغلب فترات الحكم الرومانى من فرقتين Legiones من المواطنين الرومان ، بالإضافة إلى عدد من القوات المساعدة التى كانت تتكون من سكان الولايات فيما عدا عددا قليل من الرومان – وكانت توضع تحت قيادة ضباط رومان . وقد تراوح العدد الإجمالى لتلك القوات بين سبعة عشر ألفا وثمانية عشر ألفا - أما القوات المساعدة فكانت تضم : مشاة وفرسان وقوات بحرية تمركزت فى

24

الإسكندرية للقيام بعملية الإشراف البحرى والنهرى . ونستطيع أن نستخلص من أوراق البردي وجود عدد آخر من أفراد الوحدات الذين يتمركزون في الأماكن الاستراتيجية على طول البلاد وكانوا يقيمون في بعض الأحيان في معسكراتهم ، وفي أحيان أخرى كان يسند إلى فرد أو مجموعة منهم القيام بعمل معين ويمثل تلك الفرق من القوات المساعدة تلك التي قركزت اأول مرة عبر النهر في اقليم أبوللونوبوليس Apollonopolis في مصر العليا عام ١٣١م وقد رأيناها بعد خمس وعشرين عاما من ذلك التاريخ ماتزال تقيم في معسكرها هناك ، وقد تكونت من ٥٠٥ جندي ضمتهم وحدات مئوية Centuriae ، وثلاث وحدات عسكرية ، و٣٦٣ جنديا من قوات المشاة و١١٤ فارسا ، ١٨ جملا<sup>(٢)</sup> . لم يكن يسمح لغير الرومان بالخدمة في الفرق الرومانية التي بلغت مدة الخدمة فيها خمسة وعشرون عاما . أما القوات المساعدة التي كان يكافىء المسرحون منها تسريحا مشرفا بالحصول على الجنسية الرومانية . فقد بلغت مدة الخدمة فيها سبعة وعشرون عاما . على أي حال فإن جميع الطرق المؤدية إلى الحصول على الوضع المبيز، عا في ذلك طريق الخدمة العسكرية الطويل كان موصدا أمام جماهير الشعب المصرى . واستمر هذا الوضع حتى نهاية القرن الثاني عندما وجدنا عدد من أفراد القوات المساعدة ينتمون إلى عواصم الأقاليم المصرية (الفصل الثالث) ، وترجع جذور هذه الفئة إلى طبقة الاغريق الذين استوطنوا مصر أثناء العصر البطلمي. أما على الجانب الاجتماعي المقابل لجموع الجنود فنجد عددا من أثرياء الرومان يقومون بزيارة مصر - كما هو الحال لدى بعض الأوربيين اليوم - ليتمتعوا بجوها الجاف لكي بشفيهم سواء كان ذلك حقيقة أم خيالا من بعض الأمراض.

وهكذا أخذت أعداد الرومان الذين استقروا في مصر تتزايد تدريجيًا كما حصل بعض أفراد من العائلات السكندرية على الجنسية الرومانية ، وكان أغلبهم من الجنود المسرحين من الخدمة العسكرية وقد اتبع الأباطرة الرومان على مدى قرن ونصف من الزمان سياسة تجنيد جنود من الرلايات ووضعهم في وحدات عسكرية متمركزة في ولايات ومناطق أخرى غير مواطنهم . وقد ترتب على ذلك أن الجنود الذين تم تسريحهم خلال تلك الفترة والذين استقروا في مصر كانوا يرجعون لأصول أجنبية فقد عسكروا في مصر خلال فترة شبابهم لذا شعروا بأنها موطنهم ، كما كانوا قد تزوجوا وأنجبوا أطفالا حتى قبل ثلاثة قرون من الاعتراف بزواج الجنود أثناء فترة خدمتهم ، هؤلاء الأطفال وتلك الزوجة كان يتم الاعتراف بهم بعد تسريح الجنود تسريحا مشرفا من الخدمة العسكرية . أما التغيير الذي تم في عهد الإمبراطور هادريان ١٩٨/١٨م

المسرحين المقيمين فى مصر والذين ترجع جذورهم إلى منتصف القرن الثانى أصبحوا من طبقة سكان المدن الذين اتخذوا طريق ازدواج أسمائهم فى الكشوف وتأدية الخدمة العسكرية سبيلا للدخول إلى العالم الرومانى المتميز\*.

وكان يمكن للجندى المقتصد غير المبذر أو المغامر أن يقوم بمشروع اقتصادى ويصبح من أصحاب الثروة . لأنه لم يكن يحصل فقط على مكافأة التسريح التى كانت تبلغ . . . ١٢٠٠ دراخمة لجندى الفرقة ، وأقل من ذلك للقوات المساعدة ، ولكن يبدر أنه خلال فترة خدمته العسكرية التى تصل لربع قرن من الزمان كان يفرض عليه أن يدخر جزءا من راتبه . وفي أثناء خدمة الجندى العسكرية والبوليسية والأعمال الأخرى المرتبطة بها كان يمكن للرجل الذي يدخر مبلغا نقديا أن يجد فرصا عديدة لاستشمار أمواله استشمارات قصيرة أو طويلة الأجل وأن

\* كان الجنود المسرحون من القوات المساعدة أو الأسطول ينحون عند تسريحهم تسريحا مشرفا بعد خدمة ٢٥ عاما في القوات المساعدة Auxilia والمسرحين من الأسطول Classis بعد ٢٦ عاما حق الجنسية الرومانية Civitas لهم ولأبنائهم وأحفادهم السابقين واللاحقين ، أو منح هذا الحقق لهم ولأبنائهم اللاحقين فقط منذ حوالي عام ١٤٤م، فضلا عن حق الزواج الكامل الأهلية Conubium . والمعروف أن الزواج كان محرما في الأصل على الجنود طوال مدة الخدمة العسكرية حتى رفع هذا الحظر حوالي عام ١٩٣م. وبمقتضى حصول الجندى على حق الزواج فمعناه أن أبناء الجندى الذين ينجيهم من امرأة غير رومانبة يكتسبون مثله الجنسية الرومانية والبراءات العسكرية Diplomata Militaria التي كان يحصل عليها الجندي المسرح في صور من شهادات كانت تصدر في روما بمنتضى مراسبم امبراطورية Constitutiones وهي عبارة عن لوحين مستطبلين من البرونز ( ٧ ٪ بوصة) موصول أحدهما بالآخر diptycha بسلك مضفور يمر بين ثقبين (أو أكشر) بحافة اللوحتين وثقبين آخرين ني الرسط. وكانت الشهادة تحرر من صورتين إحداها على الوجه الداخلي Scriptura interior والأخرى على الوجد الخارجي لهما Scriptura exterior ، ثم يطوى اللوحين ويضع سبعة من الشهود أختامهم على أحد الوجهين الخارجين عند السلك المار بثقبي الوسط ويوقع كل منهم باسمه أمام ختمه. وكان القصد من ذلك حفظ النص الداخلي سليما والرجوع إليه في حالة الطعن بأن النص الخارجي قد تناولته يد بالتحريف أو التزييف ويبلغ ماعثر عليه من براءات عسكرية حوالي ٢١٠ براءة من جميع أنحاء الإمبراطورية وقام بجمعها الأستاذ نسلهاوف وعلق عليها في مجلد واحد هو المجلد السادس عشر من مجموعة النقوش اللاتينية عام ١٩٣٦ ونشر لها ملحقا عام ١٩٥٣.

وراجع أيضًا ، عبد اللطيف أحمد على ، مصادر التاريخ الروماني ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ١١٩-١١٩ .

يحصل على عائد سهل منها . ومن بين هذه الاستثمارات شراء وبيع العبيد والمشاركة في أعمال متعددة تأتى في مقدمتها القروض المالية ، التي كان عائدها الشهرى يبلغ ١٪ مما يؤدى إلى الزيادة السريعة في رأسمالها فقد سجل أحد الجنود أنه قام بشراء نول للنسيج بلغ ثمنه ١٣٠٠ دراخمة نقدا ، وهو مبلغ كبير في فترة التضخم الاقتصادى ، كما امتلك قائد مائة Centurion مركباً نهرياً صغيراً تزن حمولته ١٠٥ أردب من الغلال (حوالي طن ونصف) واستأجر له أحد البحارة ليقوم بتشغيله . ولدينا وصية لقائد مائة آخر من سلاح الفرسان حيث يذكر في قائمة ممتلكاته قوائم بأملاك عسكرية وشخصية عديدة إضافة إلى مبلغ نقدى يقدر بشمان قطع من العملة الذهبية ومائة وتسعة وتسعون ونصف تالنت من الفضة ، وهذا المبلغ بساوى أكثر من مليون دراخمة ، ولكن المعروف أنه في أثناء فترات التضخم المالي كان يتم حساب الدراخمات بالألف وبالعشرة آلاف ، وقد احتفظ بجزء قليل من هذه الأموال النقدية في صندوق متين ، أما الجزء الأكبر فقد كان موزعاً على شكل خمسة عشر قرضا .

وعندما يفكر الجندى فى التخطيط لمستقبله عند التقاعد فإنه يحرص على أن تكون أوراقه كاملة ولدينا على سبيل المثال وثيقة من قيصرية بفلسطين مؤرخة بـ ٢٢ يناير عام ١٥٠م، وعثر عليها فى الفيوم التى حملها إليها أحد الأطراف ممن يهمهم أمرها حيث تشهد الوثيقة بأن الجنود الاثنين والعشرين المذكورة أسماؤهم فيها قد سرحوا من الفرقة وليس من القوات المساعدة تسريحا مشرفا.

ولدينا بردية أخرى ضمن مجموعة بردى أرسلو Oslo نشرت فى العام الماضى فقط ، مؤرخة فى يوم ١٠ ديسمبر عام ١٤٩م ، وهى من نفس نوع الوثاثق الخاصة بامتيازات الجنود المسرحين والوثيقة عبارة عن خطاب أرسله أحد موظفى الإسكندرية الرومان يأمر فيها كاتب الإقليم بأن يعطى لجندى أتم خدمته العسكرية شهادة تؤكد إعفاءه من دفع ضريبة الرأس. (٣)

أما الخطوة التالية التى كان يقوم بها الجندى المسرح وهو يحمل فى يده مستنداته وحظه فقد قثلت فى الحصول على المشروع المناسب ، وهنا كانت الأفضلية من نصيب المشروع الذى يجمع بين المنطقة التى سيقيم فيها الجندى والمنطقة التى يستثمر فيها أمواله . وتوضح الأوراق التى بين أيدينا اتجاه الجنود إلى التركيز على القرى الكبيرة المزدهرة ففى قرية في لادليفا بالفيوم Philadelphia بلغ عدد هؤلاء خمس من الملاك الزراعيين فى أوائل القرن الشالث . وعلى النقيض من ذلك تأتى قرية سوكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos التى تبعد عن الأولى حوالى خمسين كيلو مترا من جانبها الغربى وفى اتجاه الشمال ، والواقعة فى نفس

الأقليم، إذ لم نجد فيها أراضى من تلك التى هى موضوع حديثنا ، كذلك لم تشر وثائقها أو تلك المتعلقة بها إلى وجود مالك رومانى واحد من ملاك أراضيها الزراعية . ويرجع ذلك إلى وقوع هذه القرية فى المنطقة الخلفية للإقليم ، على حافة الصحراء خارج إطار وسائل الرى. (٤)

وكما توقعنا ، فقد بدأ بعض الجنود يبحثون عن المنطقة التى سوف يقيمون فيها قبل أن يتم تسريحهم بعام أو عامين ونرى ذلك بوضوح فى خطاب مؤرخ فى عام ١٣٦ وفيد كتب جندى يتوقع تسريحه بعد مضى سنة أخرى إلى أخيه الذى كان قد سرح قبله من الخدمة - وعاد إلى موطنه فى قرية كرانيس Karanis فى إقليم الفيوم قائلا : \*

"أبعث إليك مع تحياتى توصيتى على ترينتيا نوس Terentianus حامل هذه الرسالة ، والمسرح تسريحا مشرفا من الخدمة العسكرية ، وأرجو أن تقدمه إلى القروبين حتى لايتعرض لإيذا ، من قبلهم ، فهو علك مالا ويرغب فى الإقامة هناك . وقد عرضت عليه أن يستأجر منزلى لمدة سنتين هذا العام والعام الذى يليه نظير مبلغ ستين دراخمة ، فإن يستأجر حقلى أيضا نظير ستين دراخمة أخرى وأرجو أن تشترى بهذا المبلغ وهو ٢٠٠ دراخمة كتانا من أصدقائنا تجار الكتان فى المعبد .. " (بقية البردية تذكر تفصيلات أخرى غير مرتبطة بموضوعنا) (٥) .

ونحن لانعرف شيئا عن حياة ترينتيانوس Trentianus هذا بعد ذلك أكثر من كونه أنه لابد قد استقر في كرانيس وعندما قامت بعثة أثرية من جامعة ميتشجان بالحفر في كرانيس في الفترة من ١٩٣٤/١٩٢٤ عثرت على مجموعة من الخطابات في أحد المنازل عرف منها أن ترينتيانوس كان ابنا لجندي مسرح من خدمة الأسطول الذي كان يتمركز في الإسكندرية .

إننا نقرأ بين سطور الخطاب السابق أن القروبين لم يكونوا يستقبلون الجنود العائدين دائما بأذرع مفتوحة ، كما أنهم لم يعتبروا وجودهم بينهم تخفيفا من جراحهم . لقد كان الوضع يعتمد إذن ويتوقف على شخصية الجندى وسلوكه ، ولذلك حرص كاتب هذا الخطاب على التأكيد عليها بوضوح حتى يمكنه بمساعدة أخية أن يتمكن من أن يضع قدميه على الطريق الصحيح ويمكننا أن نتفهم الأسباب التي كانت تقف وراء عدم ترحيب القروبين بالجنود سواء العاملين في الجيش أو المسرحين منه .

<sup>\*</sup> عن الجنود المسرحين من الخدمة العسكرية والمقيمين في كرانيس . راجع آمال الروبي ، ص ١٨٤ .

فقد جرت العادة على أنه عند انتشار الوحدات العسكرية أو الضباط ونزولهم القرى كانوا يقومون بإلزام الأهالى بتقديم أشياء معينة لهم مثل الإيواء والسكن والطعام والضرائب وهكذا ، حقيقة لقد كانت مثل هذه المطالب مصرح بها من قبل الإدارة ، ولكن يبدو أن الجنود كانوا يغالون فيها حرصا على مصالحهم الخاصة . أما هؤلاء الفلاحين المروعين الذين لم يكن لهم حول ولا قوة فلم يكن في استطاعتهم وضع حد لإبتزاز الجنود لهم (أنظر الفصل الثامن) أما عندما يسرح الجندى فقد كان يقرر أن يعيش بينهم كجار مسالم ، بل ربا يصبح رجلا باراً بمنطقتة . أما إذا كان على عكس ذلك فإنه في هذه الحالة يصبح عبئا على المجتمع الذي يعيش فيه . فعلى سبيل المثال فإن إعفاءه من العديد من الضرائب والخدمات التي تفرض على غير الرومان كان أمر يثير بلا شك امتعاضهم ، ليس فقط بسبب وضعه الطبقي الميز الذي منح له ، ولكن لأن هذا الوضع سيزيد نسبيا من تلك الأعباء الملقاة على جيرانه الذين لايتمتعون بأية امتيازات . بل لقد أثبتت التجارب أكثر من ذلك أن هؤلاء القادمين الجدد كانوا يصرون على ممارسة امتيازاتهم إلى النهاية وكانوا يتعالون على المصريين والإغريق المصريين الذين يعيشون بينهم . إن الطريقة التي كان يتصرف بها الجنود المسرحين وضعت حواجز نفسية واجتماعية بينهم وبين جيرانهم ذوى الأصول المتواضعة . ولدينا بردية ترجع لعام ۱۹۲م وهي عبارة عن شكوي تقدم بها جندي مسرح وهو جايوس يوليوس نيجر Niger ، حقيقة أن فحوى الرسالة مفقود بسبب ضياع مقدمتها ولكننا نقرأ في الجزء المتبقى منها والذي حفظ جيدا نيجر وهو يقول " إن هذه الإصابات التي أصابتني واضحة ، وحيث أنني رجل روماني يعاني من هذه الإهانة التي لحقت به على يد المصريين فإنني أطالب ... ولقد اكتشفت واقعة مماثلة لهذه من عدة سنوات سابقة إذ لدينا قسم وقعد مقدموه" ، وأقسموا فيه بحياة الإمبراطور قيصر تيتوس أيليوس هادريانوس أنطونينوس بيوس Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius بأنهم سوف يقدمون الشهادة الصحيحة التالية : أنه في أثناء وجودنا في قرية فيلادلفيا Philadelphia في الفيوم التابعة لقسم هيرأكليديس Herakleides شاهدنا عند معبد القياصرة واقعة الاعتداء على جايوس مايڤيوس أبليس Gaius Maevius Apelles وهو جندي مسرح من قسم أبيا Appia حيث تم ضربه وجلده بالحبال والسياط على يد اثنين من قوات الحرس بأمر من هيراكس Hierax مدير الإقليم ، لذلك فنحن نشهد على جلده في قرية فيلادلفيا ١١ فبراير ١٥٣م ثم توقيع سبعة من الشهود جميعهم من الرومان .

إن هذه القضية تعتبر أكثر من أية قضية أخرى إثارة لمشاعر الرومان وذلك في ضوء الاعتزاز التقليدي بأن أول قانون صدر عقب تأسيس الجمهورية كان ذلك الخاص بمنع "أي حاكم

رومانى magistratus من إصدار حكم الإعدام أو حتى الجلد على مواطن رومانى دون إعطائه حق الاستئناف"\* ونحن هنا نجد مجرد موظف فى ولاية يعتدى على مواطن رومانى بطريقة كانت محرمة على كبار حكام روما إلى أين إذن كان يتجه العالم . (٦)

ولقد احتل بعض الجنود مكانه مرموقة في مجتمعاتهم الجديدة التي اختاروها لإقامتهم ليس فقط لتمتعهم بالجنسية الرومانية ولكن للثروة التي امتلكوها . لقد كانو أثرياء قياسا على مستوى القرى منذ اللحظة الأولى لظهورهم ووصولهم إليها . فمنذ اللحظة الأولى لظهورهم على مسرحها شرعوا في الحصول على أراضي ، واستثمرها أغلبهم في الزراعة والمشروعات المرتبطة بها . ولدينا تفاصيل عن مثل هؤلاء الأثرباء منها مجموعة كبيرة من أوراق محارب قديم يدعى لركيوس بيللينوس جمللوس Lucius Bellenus Gemellus الذي أقام في الفيوم بعد تسريحه عام ٨٠م فعند وفاته بعد ثلاثين عاما من وصوله وكان يبلغ حوالي السابعة والسبعين أو أكثر كان عتلك أراضي في قرى عديدة ، وبعض هذه الأراضي كان يقع بالقرب من قرية يوهيميريا Euhemeria والبعض الآخر في قرية ديونيسياس -Dio nysias ، بالاضافة إلى أراضي تقع في ثلاث قرى أخرى على الأقل ، وكان يساعده وكلاء في إدارة أملاكه التي كان بعضها يبعد عن أملاكه بحوالي خمسة عشر كيلر مترا ولكن إشرافة تناول أدق التفاصيل على أصورها وفي أثناء صوسم الحصاد في أحد حقوله قام باستشجار سبعة وعشرين رجلا للعمل هناك . كذلك امتلك معصرة لعصر الزيوت . وقام بإرسال هدايا إلى حكام الإقليم بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد ازيس ، وأمر بإرسال عشر دجاجات لتقديها في احتفالات أعياد الساتورناليا Saturnalia كما قام بتقديم عجل للتضحية به في أحد الأعياد مما يدل على مدى ثراثه . لقد تكونت أسرته من ابنة وثلاثة من الأبناء الذكور ومثل هذه الأسرة كانت تعتبر دعامة أساسية في المجتمع المحلى .

ولدينا غوذج آخر كالذى سبق وقدمناه وهو خاص بجايوس يوليوس نيجر كالذى سبق وقدمناه وهو خاص بجايوس يوليوس نيجر Niger في ذلك Niger في عند تسريحه عام ١٥٤ من قوات الفرسان أقام في كرانيس وكان يبلغ في ذلك الوقت السابعة والأربعين من العمر ، واشترى فيها منزلا به فناءان ببلغ ١٠٠ دراخمه فضية ، وهذا السعر إذا قمنا بمقارنته بالأسعار المناظرة في ذلك الوقت نجد أنه يدل على أن هذا المنزل كان كبيرا ويدل على ثروة صاحبه . وعاش نيجر في هذا المنزل حتى وصل لسن الحادية

<sup>\* -</sup> عند هذا القانون راجع آمال الرويى ، أجهزة الحكم في روما في العصر الروماني ، جدة ١٩٨٦ ، ص١٢.

والثمانين، وعاصر وباء الطاعون الذي انتشر في جزء كبير من الإمبراطورية الرومانية عام ١٧٠م ومن بينها مصر، وخلال فترة إقامته في كرانيس استطاع أن يضيف إلى أملاكه أملاكا أخرى لها قيمتها، من بينها أراضى زراعية في عدة قرى ثم آلت هذه التركة بعد موته إلى إثنين من أبنائه، وبعد موت أبنائه آلت الثروة إلى أرملة أحد أبنائه ويبدو أن الابن الثاني لم تكن له زوجة أو أبناء.

## إغريق المدن واليهود:

ضمت مصر التى ألحقها أوكتافياس بالإمبراطورية الرومانية بين حدودها ثلاث مدن (Poleis) إغريقية ، قتعت بحكم ذاتى مستقل وعدة امتيازات أخرى وتبدأ سلسلة هذه المدن عدينة نقراطيس الواقعة فى دلتا النيل ، وقد أسسها أحد فراعنة القرن السادس ق.م اعترافا منه بفضل التجار والجنود المرتزقة الإغريق ، ثم الإسكندرية ذلك الميناء البحرى العظيم الذى أسسه الإسكندر الأكبر عام ٣٣١ ق.م ، وتأتى بعد ذلك مدينة بطليمة Ptolemais التى أسست بعد جيل من تأسيس الإسكندرية وتقع على بعد حوالى ١٢٠ كيلو مترا شمال غرب مدينة طيبة عاصمة الفراعنة ، وقد حملت اسم مؤسسها بطليموس أول حكام العصر الهللينستى الجديد . ثم قام الإمبراطور هادريان في عام ١٣٠ بتأسيس مدينة انتينوبوليس الوسيم الذي كان يصاحب الإمبراطور بصفة دائمة والذي غرق في مكان المدينة أثناء قيام الوسيم الذي كان يصاحب الإمبراطور بصفة دائمة والذي غرق في مكان المدينة أثناء قيام الإمبراطور برحلة نيلية .

وأسس الإمبراطور هذه المدينة بالطريقة التقليدية للمدن الإغريقية فكان لها حكومتها التقليدية مع إضافة بعض نظم البلديات الرومانية ومنح سكانها عدة امتيازات تتناسب مع وضعهم ، وكان من بين مؤسسيها من السكان بعض مواطني مدينة بطلمية الذين لانعرف على وجد التحديد سبب وجودهم هناك ؟ هل يرجع ذلك إلى أند تم إغراؤهم بامتيازات المدينة أم أنه تم اختيارهم وإرسالهم إلى هناك ؟

أما ملكة مدن شرقى البحر الأبيض المتوسط ، وعاصمة الثقافة فى العالم الهللينسيتى ، وملتقى طرق التجارة بين العالم الإغريقى والرومانى وبلاد الشرق والجنوب ، التى تردد عليها العرب والأحباش والهنود ، والتى استضافت أفراداً من جميع الجنسيات المتواضعين منهم والمشاهير ، فهى مدينة الاسكندرية التى كشيرا مابرزت صورتها فى الأدب الإغريقى واللاتينى، هذا على الرغم من أنه لم يتبق من مصادرها التاريخية المعاصرة سوى عدد قليل من النقوش، أما وثائقها البردية فقد فقدت نتيجة لرطوبة تربتها الواقعة فى منطقة الدلتا

(وعلى الرغم من ذلك فلدينا عدد قليل من وثائقها تم حفظها بسبب تفحمها بطريق الصدفة البحتة . وفيما عدا العدد القليل من مخلفاتها الأثرية ، فإن بقية آثارها التى صنعت من مواد متينة قد اختفت لتعاقب الأجيال على سكنها . ونعرف من تخطيطها الطوبوجرافى جزيرة فاروس Pharos وفنارتها التى كانت أحد عجائب العالم السبع ، ولدينا أيضا بعض معلومات عن حدودها إضافة إلى معرفتنا ببعض الحقائق عن مينائها ، كما بلغ عرض الطريق الرئيسى فيها ثلاثين مترا بالإضافة إلى رصيف من الجانبين تراوح عرضه بين ستة وسبعة أمتار تم رصفة بالأحجار وطبقا لما ذكره ديودوروس فقد بلغ عدد سكانها من الأحرار في عصر أغسطس ٠٠٠٠٠ شخص ، وعلى هذا يمكننا أن نقول أن المجموع الكلى لسكانها قد بلغ حوالى نصف مليون في ذلك الوقت .

ومعلوماتنا عن مدينتى نقراطيس وبطليحة خلال عصر المواطن الأول ضئيلة أما مدينة أنتينوبوليس فهى على العكس من ذلك ، حيث قدم لنا البردى الذى تم كشفه خلال المائه سنة الأخيرة كما كبيرا من المعلومات خصوصاً عن بنائها السياسى وامتيازات مواطنيها . ورغم أن هناك اختلافات واضحة فإن المدن الأربع تكاد تتفق كلها فى نفس النظام التأسيسى .

أما العنصر الرئيسى الذى اشتركت فيه المدن الإغريقية الأربعة فقد قمثل فى تسجيل مواطنيها فى قبائل وأحياء – تلك الرابطة التى قمثل حلقة الاتصال بينها وبين المدن الإغريقية القديمة من الناحية الدستورية – . وجاء معهد التربية (الجمائزيوم) ليمثل الخاصية الثانية المصيزة لها والذى وضح بجلاء فى منظماتها كدليل على استمرار تقاليد دولة المدينة فى الإغريقية. وترتب على استمرار هذا التقليد القديم ، توالى سكان المدن الإغريقية المصرية فى الإضاءة شغل منصب مديرى معهد التربية (الذى يشرف على مد المعهد بالزيت لاستخدامه فى الإضاءة والتدليك) ومنصب المشرفين على التدريب Kosmetae (الذين يشرفون على تسجيل الشبيبة والتدليك) ومنصب المشرفين على التدريب المهائية أى حال لقد بدأت الآن الرياضية الشعبية تتركز فى المدرجات الرومانية عليهم) على أى حال لقد بدأت الآن الرياضية الشعبية تتركز فى المدرجات الرومانية المصارعة والملاكمة والجرى والأنواع التقليدية للألعاب الشرقى للبحر المتوسط . أما رياضة المصارعة والملاكمة والجرى والأنواع التقليدية للألعاب الإغريقية الأخرى فقد تركت للمحترفين من الرياضيين Atheletes وقلما اشترك المواطن العادى فى الألعاب ولكنه تحول بالتدريج إلى متفرج على الطريقة الرومانية .

قام مواطنى المدن الإغريقية بانتخاب أعضاء مجلس الشورى Boulé الذى يعتبر المؤسسة التقليدية للحكومة المحلية في المدن الإغريقية من بينهم ، أما الإسكندرية فقد قاست لأكثر من

41

قرنين خلال الحكم الرومانى من عدم السماح لها بوجود مجلس للشورى ، وقد سن أوكتافيانوس - كما قيل لنا هذه السياسة كعقاب لمواطنيها لموقفهم العدائى من قيصر أولا ثم منه بعد ذلك -. وهناك إشارة فى إحدى البرديات يمكن أن تدل على أن كلا من مدينتى نقراطيس وبالمثل بطليمة قد احتفظتا بمجلسيهما (٧) ومنحت مدينة أنتيوبوليس مؤسسة الاستقلال الذاتى - مجلس الشورى - منذ بداية تأسيسها ، وأخيرا حصلت الإسكندرية على مجلسها عام ٠٠٠م ، عندما قام الإمبراطور سبتيميوس سيفروس Septimius Severus مجلسها عام ٠٠٠م ، عندما قام الإمبراطور سبتيميوس أبيوبوس الشورى ، ورغم ابتهاج السكندريين بهذه بمنحها وجميع عواصم الأقاليم حق إقامة مجالس للشورى ، ورغم ابتهاج السكندريين بهذه المنحة إلا أن العصة سرعان ما أصابتهم عندما رأوا مدينتهم المجيدة توضع على قدم المساواة مع بقية المدن الإقليمية الأخرى .

ومن الناحية الاقتصادية قتع سكان المدن الأربعة بامتيازات كبيرة ، كما قتع غير المواطنين بالامتيازات التجارية التي وفرتها لهم مدينة الإسكندرية . أما الإعفاء من ضريبة الرأس فلم يتمتع به سوى مواطني هذه المدن مثلهم في ذلك مثل الرومان ، ومن المعروف أن هذه الضريبة كانت قثل بالنسبة لباقي سكان الولاية عبئا اقتصاديا باهظا إضافة إلى كونها رمزا للخضوع وبالإضافة إلى ماتقدم يبدو أنه كان يسمح خلال القرن الأول من العصر الروماني لمواطني المدن الإغريقية الأربعة دون المصريين بشراء أراضي الدولة عند بيعها ، وليس لدينا أدني شك في أن عددا من مواطني الإسكندرية وأنتينوبوليس ورعا نقراطيس وبطلمية أيضا ، قد امتلكوا مساحات من هذه الأراضي ، بل لقد قمكن بعضهم من تكوين ضباع واسعة انتشرت في أنحاء متفرقة من القطر وعلى بعد مئات الكيلو مترات من المدن التي يعيشون فيها ، كما قتعت الأراضي التي كانت تقع في إطار حدود مدينة الإسكندرية بإعفاء ضريبي ، وحيشما كانوا يتلكون هم وأفراد أسرهم عملكات كان يتم إعفاؤها من الخدمات الإلزامية Liturgies بعنما ببنما يرغم الأهالي المحليين على أدائها .

وأخيرا وليس آخرا فقد سمح لمواطنى المدن الإغريقية بالخدمة فى الفرق الرومانية ، وكانوا يتحولون إلى مواطنين رومان بمجرد تسجيل أسمائهم فيها ، بينما لم يكن يسمح لسكان مصر كما سبق وذكرنا بتسجيل أسمائهم إلا فى القوات المساعدة وكان يسمح لهم بالحصول على الجنسية الرومانية بعد مضى أكثر من ربع قرن من الخدمة العسكرية فيها .

والواقع أن مجرد الإقامة في المدينة لم تكن تجعل من ساكنها مواطنا بصفة تلقائية ، حيث أن فرص العمل التي قدمتها أغرت السكان المحليين والأجانب بالقدوم إليها . وزاد من عدد

سكانها قدوم العبيد والعمال ومصريين من كافة الشرائح للإقامة بها وتغطية احتياجات خدمة مواطنيها ومدهم بالخدمات ، وإلى جانب ذلك وجدت مجموعة أخرى كبيرة من السكان في المدينة لوحظت أكثر ما لوحظت في مدينة الإسكندرية ، وأعنى بذلك اليهود الذين سنعود للحديث عنهم في موضع تال .

بعد خروج اليهود كما ورد بالتوراة فإن هناك الآن مايدل على وجود اليهود في مصر منذ منتصف القرن السادس ق.م ولدينا مئات من أوراق البردى وقطع الأوستراكا التى دونت باللغة الآرامية من القرنين: الرابع والثالث ق.م وتشير إلى استقرار اليهود في منطقة الشلال الأول من نهر النيل حيث كانوا يقومون بحراسة حدود مصر الحيوية ويعملون في خدمة حكامها الفرس في ذلك الوقت. ونقرأ في هذا الوثائق الآرامية عن زواجهم وطلاقهم، اقتنائهم للعبيد وتحريرهم لهم (وكان بعضهم يحمل أسماء مصرية، والبعض الآخر أسماء سامية) وعن قيامهم بحد قوات حرس الحدود بها كانت تحتاجه من طعام كما نستدل على تفصيلات أخرى لحياتهم اليومية، مثل الدعاوى في قضايا مختلفة، ونقل ملكية المنازل والأراضي إما عن طريق الهبة أو البيع، وقروضهم المالية النقدية (بلغ عائدها السنوى ٢٠٪) والعينية التي لدينا غوذج منها حيث كانت تدفع مضاعفة في خلال عشرين يوما، ولايثير دهشنا أننا نعرف أنه كان لديهم معبد أقاموه لعبادة " يهوه" على جزيرة الفانتين، وأنه قد أعبد بناؤه بعد تخريبه أو تدميره (ولانعرف كيف أو لماذا). إما الأمر المثير لبعض الدهشة فيتمثل في أنهم عبدوا في هذا المعبد آلهة أخرى إلى جانب إلههم يهوه، وفي هذا إشارة مبكرة فيما يبدو ودلالة على استعدادهم للتوفيق بينهما، هذا التوفيق الذي وضح بجلال خلال العصر ودلالة على استعدادهم للتوفيق بينهما، هذا التوفيق الذي وضح بجلال خلال العصر الهلينستي والوماني (أنظر الفصل الخامس).

انتشرت بعد ذلك مجتمعات اليهود وازدهرت في مصر ، وسمح لهم البطالمة بأن يعيشوا وفقا لتعاليم ديانتهم ، ورغم أنهم كانوا عارسون حياتهم بالطريقة التقليدية إلا أنهم لم يكونوا متزمتين خصوصا في مدينة ذات نشاط حافل مثل الإسكندرية حيث تأثروا بالثقافة الإغريقية كما أن القصة التقليدية للترجمة السبعينية للتوراة في مدينة الإسكندرية في القرن الثالث قد أصبحت مقبولة بصفة عامة على الرغم من شك بعض الدارسين المعاصرين فيها . وفي خلال الحقبة الأولى من القرن الأول ق.م استغرق فيلون Philo وهو أحد أثرياء يهود الإسكندرية في دراسة الفلسفة ، وأنتج عملا ضخما قدم باللغة اليونانية مازلنا نقرأه إلى يومنا هذا . وقد شرح في هذا المؤلف الضخم للقراء من غيس اليهود كتب التوراة بأسلوب وعرض يتفق مع العقلية الهللينية .

٣٣

وقد ذكر فيلون في أحد كتبه أنه كان يعيش في مدينة الإسكندرية في عصره ميلون يهودي، ومما لاشك فيه أن هذا الرقم مبالغ فيه أو ربما هو من قبيل المبالغة اللغوية . حيث نعلم أن عدد سكان المدينة بأسرهم لم يكن يزيد على صوالى نصف هذا الرقم (راجع ص٣٠) . وكانت الإسكندرية مقسمة إلى خمسة أحياء احتل اليهود حيا كاملا منها . وأبقى أغسطس لليهود جميع امتيازاتهم التي تمتعوا بها في العصر البطلمي تقديرا منه لمساعدتهم له ، وكان من بينها مجلس شيوخهم ، هذا في الوقت الذي حرم فيه السكندريين من مجلس الشوري Boulé ولذلك لايثير دهشتنا أن يشعر اليهود نتيجة لهذه الظروف السابقة أنهم أصبحوا سكندريين لهم حق المساواة مع الإغريق ، من حقهم على سبيل المثال دخول الجمنازيوم الذي يعتبر الصفة الجوهرية لهيئة المدينة الإغريقية . وقد واجه السكندريون موقف اليهود بعداء سافر ، وأدى هذا الحقد الدفين إلى اشتعال الثورة وقيام مذبحة في عام ٣٨م. وعقب أحداث هذا الشغب الدامي رأينا وفود كل من الإغريق واليهود المتنافسين يلجأون إلى الإمبراطور كاليجولا في روما لعرض قضيتهم . كذلك قام الوفدان بزيارة الإمبراطور كلوديوس -Clau dius بعد شهور من توليه المنصب في عام ٤١ ، وأجابهما بوضع قاعدة شهيرة (محفوظة في وثيقة بردية حصل عليها المتحف البريطاني في عام ١٩٢١) حيث أمر فيها كلا الجانبين بالاكتفاء بالوضع كما هو Status Quo وأن يعيشوا في سلام". وقد ورد في خطاب خاص بأحد السكندريين كتب بعد شهور قليلة من نفس السنة في معرض الحديث عن سلسلة من التعليمات الخاصة بإدارة الأعمال ملحوظة غير واضحة وهي على النحو التالى: "ومثل كل شخص آخر عليك أنت أيضا أن تكون أحذر من اليهود " $^{(\Lambda)}$ .

لكن تم القضاء على امتيازات اليهود بحده بعد ثوراتهم في القرن الأول والثاني ففي عصر الثورة الأولى عندما قام اليهود الفارون من فلسطين بمحاولة إثارة المقاومة في كل مكان عقب سقوط أورشليم وتدمير المعبد اليهودي عام ٧٠ ، ظل يهود مصر على ولائهم للرومان ، هذا على الرغم من سلب كنوز معبدهم الرئيسي في ليونتوبوليس Leontopolis بالقرب من محفيس وتدميره ، لقد خشيت السلطات الرومانية أن يحل هذا المعبد محل معبد أورشليم كمركز لإثارة السخط ضد الرومان . كما فرض الرومان ضريبة على اليهود لإصلاح ماتم تدميره ، وهي ضريبة النصف شيكل Shekel (تساوي دراخمتين) وكانت تخصص في الأصل لمعبد أورشليم ويتم فرضها سنويا على البالغين من الذكور ، ولكن الرومان قاموا بمضاعفة هذه الضريبة أربع مرات وأصبحت تفرض على جميع أفراد الأسرة (بما فيهم العبيد) منذ بلوغ الطفل سن الثالثة، وخصص دخلها لإصلاح معبد جوبتر كابيتو لينوس كبير آلهة الرومان والذي تم تدميوه في

أورشليم نتيجة لأحداث ثورة اليهود . لقد جاءت هذه الضريبة كنوع من العقاب أكثر من كونها ضريبة تعويض ، والدليل على ذلك استمرار تحصيلها في القرن الثاني بعد فترة زمنية طويلة من فرضها ، حيث كان قد تم بناء معبد جوبتر الذي خصصت في الأصل الضريبة من أجله . على أي حال فإن الظروف السابقة لم تقلل من حق اليهود في "أن يعيشوا وفقا لنظم أسلافهم" .

وعلى العكس من ثورة اليهود الأولى التي اندلعت في فلسطين والتي انعكست على يهود مصر بعد ذلك ، فقد كانت مصر هي موطن ثورة اليهود الثانية ضد الرومان وترجع جذور اندلاعها إلى العداء المستمر والأعصاب المتوترة والمناوشات المستمرة بين الإغريق واليهود في الإسكندرية ، ورعا يرجع السبب المباشر لانتهاز اليهود فرصة انسحاب بعض وحدات من قوات الرومان العسكرية من مصر لحاجة الإمبراطور تراجان إليها في حربه ضد الفرس ، لقد اندلعت الثورة في عام ١٥٥م في كل من مصر وقورنيه ثم سرعان ما امتدت إلى قبرص وفلسطين وبلاد مابين النهرين ، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها سريعا في الإسكندرية ، أما خارجها فلم تطفئ نيرانها إلا بعد فترة قصيرة من اعتلاء الإمبراطور هادريان عرش الدولة عام ١١٧م. لقد قامت قوات المخربين من اليهود بنشر الخراب والدمار لمدة بلغت ثلاث سنوات في كل أنحاء مصر، من الدلتا إلى طيبة. وتشهد مجموعة من أوراق البردى التي عثر عليها في أماكن متفرقة من مصر على ضراوة الصدام ، وعلى أعداد القتلى وهؤلاء الذين أرغموا على ترك ديارهم ، وذلك الخراب الذي لحق بالأراضي الزراعية والمنشآت والمبانى نتيجة لهياج اليهود . وتدل النقوش التي عثر عليها في قورينة على الطرق التي قطعت ، والمنشآت التي أحرقت ، ولدينا خطاب طريف كتبه أحد مديري الأقاليم المصرية إلى والى مصر في ٢٨ نوفمبر سنة ١١٧م يطلب فيه "أجازة لمدة ستين يوما حتى أستطيع أن أضع الأمور في نصابها .. ليس فقط بسبب الإهمال الذي أصاب مصالحي بسبب غيابي الطويل ، ولكن أيضا بسبب الهجوم الضارى الذي قيام به اليهبود الكفرة عا ترتب عليبه فبقدى لكل منا أملك في قرى إقليم هرموبوليس ، كما أن مصالحي في عاصمة الإقليم تتطلب وجودي لرعايتها وفي حالة قبولكم طلبى فسوف يمكننى أن أعيد ترتيب أمورى قدر استطاعتي وبذلك يمكنني عند العودة لعملى أن أقوم بتأديته بروح معنوية مرتفعة".

وبعد حوالى مائة عام من نهاية هذه الثورة كانت مدينة البهنسا Oxyrhynchus ماتزال تحتفل بذكرى الانتصار عليها وذلك "للحماس والإخلاص والصداقة التي أبداها شعبنا للرومان

فى حربهم جنبا إلى جنب ضد اليهود ، من أجل ذلك مانزال تحتفل حتى اليوم كل عام بذكرى الانتصار عليهم" (٩) .

وفى عام ١٩٧٨م انتهت مقاومة اليهود نهائيا فى مصر ، ولكنهم ثاروا مرة أخرى فى فلسطين وطنهم القومى بعد سبعة عشر عاما . ثم كانت آخر محاولة عنيفة أبداها اليهود لسبرغور الرومان تلك التى قادها المصلح الاجتماعى المرموق "باركوشبا" أى "ابن النجم" باركوبا . ومع ذلك فحتى الأصداء المسيحية المبالغ فيها لهذه الحركة قد عجزت عن إشعال نيران الفتنة أو الثورة ضد الرومان فى صفوف البقية الباقية من يهود مصر الذين جنحوا للهدوء والمسالمة \* .

#### المصريسون:

إذا كنت أحد سكان مصر ، ولم تكن رومانيا ، فسواء أكنت أحد مواطنى المدن الإغريقية الأربع ، أو يهوديا ، فأنت فى نظر الحكومة تعتبر مصريا . ليس من المهم أن تكون منحدرا من سلالة الذين خدموا فى الجيش لستة أجيال أو سبعة ، تلك الطبقة التى كانت لها حقوق توارثتها وكانت تقيم فى مصر منذ العصر البطلمى ، لقد ذهب الآن امتيازهم الطبقى ، إن أولئك الذين كانوا ينحدرون من سلالة مميزة ، وكانوا يشيرون باعتزاز إليها فى بياناتهم للدلالة على أصولهم الإغريقية والمقدونية ، كأن يكون الفرد منهم من كوس أو من كريت أو ثيشالى الأصل ، لقد أصبح الجميع فى سجلات الحكومة الآن مصربون لا أكثر من ذلك ولا أقل ، ولدينا قرينة معاصرة لا يخامرها أدنى شك تؤكد ذلك وهى تتمثل فى ملاحظة المؤرخ ليفيوس الذى كان يكتب تاريخه أثناء حكم "أغسطس" أن المقدونيين قد انحدروا إلى مستوى المصريين (١٠) .

وعندما ما يكون السكان غير متجانسين فى أصولهم فإنهم سرعان مايتجمعون معا بحيث يكون لهم وضع سياسى وقضائى مقرر كما أنهم سرعان ما يكونون طبقة اجتماعية تضمهم فى إطار المجموع الكلى للسكان .

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*</sup> عن اليهود في عصرى البطالمة والرومان راجع مصطفى كمال عبد العظيم ، اليهود في مصر في عصر البطالمة والرومان ، القاهرة ، ١٩٦٨ ويعتبر هذا المؤلف من أفضل ما قدم عن هذا الموضوع . المترجمة .

وفى عصرنا الحديث عندما يوجد مثل هذا التميز فإنه يعتمد على قاعدة من اختلاف اللون والبشرة كما هو الحال فى الهند أو فى منطقة الكاريبى ، أما بالنسبة لجماهير المصريين أثناء الحكم الرومانى فقد كانت الهلينية هى حجر الزاوية . لقد شاع الزواج بين المصريين والذين اتحدروا من نسل الإغريق خصوصا فى الريف ، وكان الأبناء الذين ينجبون من مثل هذا الزواج يحملون اسما من كلا الطرفين (وسوف نجد غاذج على ذلك فى هذا الكتاب) ولكن عندما يتم تسجيل الصبى باسم مصرى ، ثم يرغب بعد ذلك فى تغييره إلى اسمه الإغريقى كان لابد من المصول على إذن بذلك من السلطات الرومانية المختصة ففى ٢٧ من أغسطس عام ١٩٤م قدم الطلب الآتى :

# "إلى سعادة كلوديوس أبوللونيوس Claudius Apollonius

مدير الحساب الخاص ، من يورايون بن بسوييس وتياثريس الحساب الخاص ، من يورايون بن بسوييس وتياثريس الحساب الخاص ، من يورايون بن بسوييس الدي أتقدم برجاء الموافقة على ما من قرية .. الواقعة في إقليم نيستى Nesyt إنني أتقدم برجاء الموافقة على تغيير اسمى إلى يودايون بن هيرون ديديمي هيرون ودديمي الدي يودايون بن هيرون ديديمي هيرون ودديمي النويس وتياثريس . وسوف الايترتب على هذا التغيير أي ضرر بالمصالح العامة ، أو الخاصة ، كما وأننى سوف أستفيد من ذلك ، مع خالص تحياتي أنا يودايون قمت بتقديم الطلب (ثم التاريخ) .

كتب فى أسفل الطلب تأشيرة الحاكم كالتالى : "يسمح بذلك حيث إنه يترتب عليه أى ضرر للمصالح العامة أو الخاصة. (١١١)

إن جميع الأمور الخاصة بالرضع الطبقى والعلاقات بين الطبقات أصبحت تدخل فى نطاق اختصاص مدير الإمبراطور الخاص ، وهذا الموظف الرومانى الذى كان يعينه الإمبراطور) يقوم بتنفيذ مجموعة من القواعد العديدة ، والقيود الملزمة ، وجباية جميع الغرامات والمخالفات المالية . وقد نشرت لفافة بردية كانت توجد فى المتحف المصرى فى برلين الشرقية عقب الحرب العالمية الأولى ويتضمن مئات من هذه القواعد . وإذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه القواعد نرى أنها لاتترك مجالا لأدنى شك فى أن القاعدة الأولى التى وضعها أغسطس ثم حافظ عليها خلفاؤه من بعده لمدة مائتى عام تتلخص فى الإبقاء على التمييز الطبقى بين السكان ومنع الاندماج فيما بينهم لأطول مدة ممكنة وهى بالإختصار سياسة فرق تسد -divide et Im وان اختيار فقرات قليلة من هذه الوثيقة الطويلة كفيل بتوضيح ذلك .

نسخه من قانون التنظيمات التى وضعها أغسطس لإدارة الحساب الخاص والإضافات التى أضيفت عليها من قبل الأباطرة ومجلس الشيوخ الرومان والولاة أو مديرى الحساب الخاص من وقت لآخر.

فقرة ٨- أضيفت العبارة التالية إلى وصية مواطن رومانى (إن أى ترريث بوصية أكتبه باليونانية فى ملحق الوصية سيكون سارى المفعول". فإن هذه العبارة لا قيمة لها لأنه لايسمح للرومانى أن يكتب وصيته باللغة اليونانية.

فقرة ١٨- تتم مصادرة الإرث الذي يتركه الإغريق للرومان ، أو يترك من الرومان للإغريق بأمر من فسباشيان المؤله . ويحصل الذين كشفوا عن هذه الحالة على نصف المبلغ المصادر .

فقرة ٣٨- يعتبر الأبناء الذين يتم إنجابهم من أم إغريقية وزوج مصرى ، مصريين ولكن يسمح لهم بأن يرثوا كلا الوالدين .

فقرة ٣٩- إذا تزوج رومانى ، رجلاً كان أم امرأة ، بإغريقية أو إغريقى أو مصرية أو مصري

فقرة ٤٦- يعاقب من يطلق على نفسه ألقابا أو أسماء غير صحيحة بمصادرة ربع أملاكه كما يعاقب من يتستر عليهم بنفس العقوبة وهي مصادرة ربع الأملاك .

فقرة ٤٣- إذا دون مصرى بالسجلات أن والدة المتوفى روماني يعاقب بمصادرة ربع أملاكه.

فقرة ٤٤- إذا قام مصرى بتسجل ابنه على أنه أحد أعضاء منظمة الشبان ephebe (في المدينة) يصادر سدس ممتلكاته.

فقرة 20- إذا تزوج إغريقى من سكان المدن من مصرية وتوفى دون ذرية ، تؤول جميع أملاكه إلى الخزانة ، ويصادر ثلث أملاكه إذا كان لديه أبناء ، أما إذا أنجب ثلاثة أبناء أو أكثر من زوجة إغريقية من سكان المدن فتؤول كل ممتلكاته إليهم . أما إذا كان لديه ابنان فقط فيحصل كل واحد منهما على ربع أو خمس أملاكه ، ويصادر نصف أملاكه إذا ترك ابنا واحدا.

فقرة ٤٦- لا يحق للعبد الذي أعتقه مواطن سكندري الزواج من مصرية.

فقرة ٥١- إذا تزوج شخص والده سورى ، وأمه إغريقية من سكان المدن من امرأة مصرية يحكم عليه بغرامة مالية ينص عليها .

فقرة ٥٣- إذا ادعت مصريات متزوجات من جنود مسرحين من الخدمة العسكرية أنهن رومانيات يخضعن لما يخضع له من ينتهك الوضع القانوني .

فقرة ١٥٠- إذا أطلق الجنود على أنفسهم صفة رومان قبل الحصول على التسريح القانوني لهم تصادر ربع ممتلكاتهم .

ويختلف المؤرخون اختلافا كبيرا فى تفسير إجراءات أوكتافياس أغسطس السياسية ولكن أكثر المعجبين به فى هذا القرن يتفقون على أن مجموعة قواعد وقوانين مدير الحساب الخاص يجب أن تعتبر "أداة للتعسف الضريبي". \*

حقيقة أن المطحونين والفقراء في جميع أنحاء الإمبراطور الرومانية لم يكونوا في وضع يحسدون عليه . ولكن من الواضح أن الشعب المصرى يعتبر الاستثناء الوحيد من بينها الذي عومل بمثل هذه المعاملة القاسية .

إن سياسة الرومان تجاه المصريين كانت تحاول كبح جماحهم لمنعهم من الثورة ، إن محاولة فهم الدافع الذي دفع أغسطس إلى وضع هذه القواعد أمر يحتاج إلى التأمل والتفكير العميق، ولكن تأكيد ذلك ينبغى أن يكون في ضوء الأدلة التي يكن أن نلمسها ، يبدأ ذلك منذ فترة طويلة مع القرن الشاني ق.م الذي شهد انتصارات الرومان البحرية ، ثم مانتج عن ذلك من تأثرهم بالحضارات الأجنبية (الإغريقية على وجه خاص) وعمثلهم لها منذ تلك الفترة أصيب الرومان بعقدة كراهية الأجانب Xenophobia ، تلك الفكرة التي كان لها تأثيرها على حياتهم السياسية والاقتصادية ، لقد كان كاتو Cato الأكبر (الرقيب) هو صاحب العبارة المشهورة التي تنادي بوجوب تدمير قرطاجة Carthago delevdaest وهو المحرك الأول لسياسة كراهية الأجانب بالإضافة إلى أنهم نظروا إلى الحضارة الشرقية بنوع من الازدراء . وعرور الرقت ظهر أو كتافياس على المسرح بعد مائة عام من عصر كاتو الأكبر ، وكانت الصورة التي طبعت في أذهان الرومان عن مصر هي أنها الأرض التي تتزايد فيها الثروة تزايداً خرافيا عا أدى للانحلال ، الأرض التي يحكمها ملوك مترهلين أشرار واصلوا فجورهم عن طريق زواج الأخت بأخيها ، بالإضافة إلى ذلك فإن قصة غرام أنطونيوس وكيلو باترا مع مراعاة أنه قد تم التغاضي فيما بعد عن وزر قيصر - قد قدمت لأوكتافيانوس سلاحا دعائيا جاهزا استطاع أن يستخدمه عهارة بالغة . أما إيطاليا فقد كانت تخشى قرنا آخر من الحرب الأهلية المتكررة - لذلك أعلن أوكتافيانوس أن هذه الحرب لن تكون حربا أهلية أخرى (ضد أنطونيوس) ولكنها جهاد ضد الخطر الأجنبي الذي يهدد كل ماهو روماني .. لقد ضخمت

<sup>\*</sup> عن هذا الموضوع راجع الدراسة المستفيضة التالية :

49

دعاية أوكتافيانوس التى . تعدت كل المقاييس واللياقة من حجم كيلو باترا وعندما أقدم أنطونيوس على طلاق زوجته الرومانية أوكتافيا Octavia شقيقة أوكتافيانوس لم تعد هناك حدود للقذف أو انتشار الشائعات . حتى هوراشيوس Horasius ذلك الشاعر العاطفى البعيد عن الرصانة لحق بجوكب الجنون وألف أنشودة عن الملكة المجنونة" ذلك الوحش المميت ، التى تقود بفجور غير عادى عصابة من الأغبياء لتدمير تل الكابتول والإمبراطورية الرومانية " . وبالرغم من كل الاعتبارات التى تداخلت فى تنظيم أغسطس ووضعه لقواعد الحكم الرومانى فى مصر ، فإن القواعد التى وضعها لكبح جماح الشعب المصرى فى نظم مدير الحساب الخاص تعتبر متطابقة تماما مع سياسية التفرقة العنصرية للعالم القديم ، وتعكس موقف الشعب الرومانى العدائي تجاه مصر وهو الموقف الذى وصل إلى ذروته بالحملات العسكرية والدعائية .

وفى عام ٢١٢م أصدر الإمبراطور كاراكالا Caracalla منشوره الشهير الذى منح بمقتضاه الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية (فيما عدا المستسلمين dediticii الذين دار خلاف كبير بين الباحثين حول تعريفه) ويمكننا أن نستشف الدوافع التى حركت الإمبراطور كاراكالا لإصدار هذا المنشور ، ولكن هناك شيئا واحدا وضحه لنا البردى : وهو أن التغير على الأقل في البداية – كان نفسيا وشكليا إلا أنه رغما عن ذلك لم يحدث تغيير جوهرى في البنية الاجتماعية لمصر ، أو في العلاقات بين الطبقات أو الضوابط التي كانت تحكمها .

لقد كان الأمر بالنسبة للمصريين في المدن والقرى على النحو التالى ، بقدر ما يكون هناك تغيير ، بقدر ما يظل الوضع على ماهو عليه (بالنسبة لهم).



# الفصل الثالث المدن الإقليمية أو "مقابلة صغار الأعيان"

# عاصمة الإقليم:

كانت مصر التى أضافها أغسطس لملكية الشعب الرومانى مقسمة إلى ثلاثين وحدة إدارية تسمى إقاليم nomoi ، والاصطلاح الأخير إغريقى نقل إلى اللغة الإنجليزية بالصورة "Nomes" ، ولقد أبقى أغسطس وخلفاؤه على التقسم الإدارى السابق لمصر ولكنه سحب من مديرى الأقاليم التم Strategoi وهو الاسم الذى كان يسمى به المديرون أو المحافظون اختصاصاتهم العسكرية - وكان يتم تعيينهم على يد والى Prefect مصر ، ويعملون بالتالى وفقا لمشبئته ، وكان لكل مدير مساعد يحل محله أثناء غيابه ، ويلقب بلقب الكاتب الملكى Basilikogrammateus وهو أيضا اصطلاح استمر بعد العصر البطلمى .

وكان لكل إقليم عاصمته metropolis التي تتمركز فيها إداراته ، وقد اختلفت هذه الأقاليم في أسمائها وحجمها وعدد سكانها ، وقد انعكس هذا التباين فيما تم العثور عليه من بقاياها أثناء الحفائر الأثرية التي أجريت فيها وفي ما تم العثور عليه من أوراقها البردية ، ومن الصعب بمكان معرفة عدد سكان تلك الأقاليم ، فقد كشفت الحفائر الأثرية في مدينة منف Memphis أن تخطيطها العام كان كمثرى - بيضاوى الشكل - بطول بلغ خمسة كيلو مترات أحيط بساحة بلغت حوالي كيلو متر مربع . أما مدينة قرمويوليس Hermopolis فكان تخطيطها مربعاً وكانت مساحتها أكبر من هذه المساحة بحوالي مرة ونصف مرة ، ولكن هذا لايعني بأي حال أن عدد سكان مدينة هرم وبوليس كانوا أكثر عددا من سكان مدينة منف عِرة ونصف . حقيقة لدينا عدة مقاييس يمكن استخدامها ، ولكنها مقاييس متغيرة وغير معروفة ولانستطيع أن نتحكم فيها وعلى سبيل المثال: ماهي المساحات التي خصصت فيها للمياني العامة ؟ أو للمنشأت الدينية ؟ وتشير البقايا الأثرية للبهنسا أن مسرحها كان يضم مقاعد تكفى لاستيعاب عدد يتراوح بين ثمانية آلاف وأثنى عشر ألفا ، ولكن مثل هذا الافتراض ، بوضع حد أدني وحد أعلى له ، هل يمكن منه استنتاج العدد الكلي لسكان المدينة ؟ لو قمنا عثل هذه المحاولة فسوف نصطدم بحشد هائل من الأسئلة التي لن نتمكن من الإجابة عليها ، وتأتى الصعوبة الرئيسية من أننا لانعرف الشريحة التي خصص لها هذا المسرح من بين شرائح المجتمع ، هل هم كل البالغين من الذكور ؟ أننا نعرف أيضا أن المسرحيات الإغريقية كانت

تقدم على هذا المسرح ، فهل خصص المسرح للمتحدثين باليونانية في عواصم الأقاليم ؟ من الصعب عكان الإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى غيرها كثيرة .

وقد عشر على وثيقة من إحدى عواصم الأقاليم المصرية عن مسح تم فيها عام ١١٦م. وهي على النحو التالي :

"من هيراكيون Hierokion كاتب المدينة (فيمايلي) الترتيبات الأمنية للشوارع الرئيسية وطرقات المدينة .

- من شارع حمام السيدات إلى منزل فانائيس بن سيسوئيس Phanais S. of Sisois حتى زقاق أونوفريس Onrophris تاجر الزيت - ١٢٣ منزلا .

أنتايوس بن هليودوروس Antaios S. of Heliodoros رئيسا ، باريتوس بن Paaretos عضوا التعايوس بن الصغير بن ثوتسيتميس Hergeus Jun S. of Thotsytmis عضوا شرف .

- من معبد سيراپيس Serapis إلى منزل أور سينوفيس بن بيتوسيريس Serapis الى منزل أور سينوفيس بن بيتوسيريس S. of Petosiris ومنزل خايراس Chairas الرسام ١٢٩ منزلا: باخوموس بن هيراكيون Pachomos S. of Hierakion رئيساً فصوليلوس بن سياس Pangorsauis S. of Psachis عضوا شرف.

- من بداية معبد أبو للون وأفروديتى ، الربين المعظمين ، إلى مكان الاحتفال بالموكب ١٣٧ منزلا : أنتايوس بن يسينتار بسياس Antaios S. of Psentarpsais رئيساً، هاسيئيس الحبير و Hasies S. of Kollouteuchmis وبيتيموثيس بن ميسيس -Pe عضوا شرف .

المجموع الكلي = 77 (١) منزلاً (وهناك تسجيل لعشر حالات بالطريقة السابقة).

وإذا كانت الوثيقة السابقة إحصاء كاملاً للمدينة كما هو واضح من العنوان الذى يظهر علي عليها ، فهى إذن تناظر مثيلاتها من عواصم الأقاليم الأخرى ، وكانت مدينة هرموبوليس على العكس من ذلك إذ بلغ العدد الإجمالي لمنازلها نحو ٧٠٠٠٠ منزلا ، وهو الرقم الذي استخرج من ترميم لوثيقة بلغ عدد المنازل الواضحة منها ٧٠٠٠٤ منزلا ، والواقع أننا نعرف الكثير عن الهيكل التخطيطي لهرموبوليس نتيجة للحفائر التي تحت فيها بعد عشر سنوات من الحرب اللهنة الثانية ، فقد أحيطت المدينة بسور من الطرب اللهن ، وكان النطاق الديني يقع في

الجزء الشمالي منها ، وكانت أسوارها سميكة بشكل غير عادى ، إذ بلغ سمكها حوالي ٢٥ مترا، وكانت تبدو كمعبد محصن، وفي وسط النطاق الديني الذي بلغ عرض واجهته خمسون مترا بعمق بلغ أكثر من مائة متر ، كان يوجد معبد هرميس ، الذي أشتق منه اسم المدينة ، وهو الصحورة الهلينيسة للإله المصرى توت Thot أو تحسوت ، ومن الداخل كان المعسيد لأغسطس. وبالإضافة إلى مجموع العاملين في هذا المعبد فقد كان النطاق المقدس يضم أيضا-وهذا مرجح - مقر الحامية المحلية ، ورعا أقام فيه أيضا بعض العائلات المحلية التي لم تكن لها صلة بالشعائر الدينية وعتد ذيل الشارع الرئيسي في المدينة بحدًا ، الحافة الجنوبية للنطاق الديني ، ويبدأ من بوابة القمر في الجانب الغربي إلى بوابة الشمس في الجانب الشرقي ، ويواصل سيره باتجاه ميناء المدينة النهرى ، حيث تقع قبالته مدينة أنتينوبوليس -Anti noopolis . وقد غير الإمبراطور هادريان اسم هذا الشارع العريض (أو على الأقل الجزء الشرقي منه) من شارع سيرابيس إلى شارع أنتينوس تخليدا لذكري صفيه المتوفي -Anti nous، ثم يواصل الشارع امتداده بزاوية إلى اليمين نحو الجنوب حتى يقترب من معبد هرميس . وكانت نقطة تقاطع هذين الشارعين الرئيسين هي محور أنشطة المدينة فكان يوجد فيها السوق الرئيسي ، المنشآت العامة الضخمة ، معبد أنتينوس ومعبد هادريان ، ومعبد سيرابيس - النيل، ومعبد أفروديتي ، ومعبد ربة الحظ ، ومعبد الربة أثينا ، وخصص الجزء الجنوبي من المدينة للسكني ، وقد كشفت الحفائر عن اثنين من الحمامات العامة وجمناز يوم (له حمام خاص كان هدية من الإمبراطور هادريان) وعدة-منازل فاخرة تفاخر بحماماتها الخاصة، وبالاضافة إلى كل هذه المزايا التي امتلكتها هرموبوليس كان يوجد بها حديقة عامة

أما العاصمتين اللتين تعرف عنهما معلومات أفضل مما تقدم فهى مدينتا الفيوم Oxgrhynchos والبهنسا والبهنسا وكرية التى عشر عليها فى البهنسا والقرى القريبة منها أن نعرف معلومات ضخمة عنها مثل أسماء الأقسام الرئيسية فى المدينة وأسماء عديد من شوارعها ، كما نستطيع أن نحدد وجود ومكان بعض مؤسساتها مثل: الجمنازيوم ، الحمامات العامة ، المسرح ، البنك الذى كان قائما عند مزار سيرابيس العظيم .. وعشرين معبداً آخر ، بالإضافة إلى كنيستين ترجعان لنهاية القرن الثالث الميلادى . وتوجد لدينا لفافة بردية في مكتبة المتحف البريطاني تتنضمن حساباً خاصاً بالإيرادات والمصروفات قام المقاولون المشرفون على تزويد مدينة الفيوم بالمياه بتسجيله ١٩٣٩م ، ومنه نعلم أن مدينة الفيوم قد زودت بالمياه الجارية على الأقل في بعض أجزائها ، إذ كان يوجد

خزانات تضخ المياه إليهما من أحد فروع النيل بواسطة عشرين أو أكثر من الطنابير (التى ابتكرها أرشميدس) وآلات أخرى (الفصل السادس) ، وتم تشغيل هذا الآلات بواسطة جماعات تتكون كل جماعة منها من عدد من الرجال يتراوح بين ستة إلى عشرين فردا يعملون صباحاً ومساء بالتناوب، وتراوحت أجرة المياه للمستهلكين بين ١٣٠٠ إلى ٤٠ دراخمة يوميا، وكان من بين المستهلكين الحمامات العامة ، مصنع البيرة الواقع بالقرب من معبد سيرابيس ، ومعبد ومكان لصلاة يهود طيبة (عما يشير إلى احتمال وجود معابد أخرى لهم في المدينة) ، ولكن ليس من الواضح لنا من هذه البردية ما إذا كانت المنازل قد تم توصيل المياه إليها أم ولكن ليس من الواضح لنا من هذه البردية ما إذا كانت المنازل قد تم توصيل المياه إليها أم

### الأعيان ومجتمع الصفوة:

إن أكشر ما نقابله من خلال أوراق البردي هم أولئك الأفراد الذين يقيمون في عواصم الأقاليم ، وقد سبق أن رأينا خلال الفصل الثاني أن جميع سكان المدن عا فيهم أولئك الذين يدعون انحدارهم من نسل إغريقي خالص قد أنزلتهم الحكومة الرومانية إلى مرتبة المصريين، وعلى الرغم من ذلك فإن مواطني عواصم الأقاليم - كما كانت الأرستقراطية المحلية تسمى نفسها - قد تشبثوا باعتزاز بروابطهم - سواء كانت حقيقة أم خيالا - بالثقافة الهللينية . فقد صاغوا حياتهم والجو المحيط بهم بطريقة تشبه الحياة في المدن الإغريقية الأربع ، وخصوصا الإسكندرية وذلك بقدر ما أتاحته لهم إمكاناتهم ، فقد احتفلوا بالألعاب الإغريقية وأعياد الآلهة اليونانية بطريقة تجاوزت حد الحكمة والتبصر ، ومع نهاية القرن الثاني عانت كثير من عواصم الأقاليم من العجز في مواجهة نفقاتها الجارية وقد جرت محاولات لوضع حلول لتخفيض نفقاتها ، ولكن أتهم أصحابها بقصر النظر من قبل أولئك المتمسكين بالمظاهر ورأوا أنه لاينبغي أن يلجأوا إلى هذه الوسيلة إلا إذا كانت هي الحل الأخير ، وقام أحد رجال البر في عام ٢٠٠ بإيقاف وقف خصص دخله للإنفاق على مباريات الشبيبة Ephebic Contests السنرية بحيث تكون على نفس مستوى تلك التي تجرى في مدينة أنتينوبوليس ، وفي الواقع لقد كان هناك تمسك بالمظاهر الهلينية حتى خلال فترة المشاكل السياسية والاقتصادية في الحقبة الأخيرة من القرن الثالث ، وبدلا من تخفيض هذه النفقات فقد استمر مواطني عواصم الأقاليم في انفاق غيرها والإقبال على ما يتطلب نفقات طائلة ، وعلى سبيل المثال فقد أنشأوا في البهنسا طبقة شرقية تتكون من مائتين من مواطني عواصم الأقاليم من أصحاب الامتيازات ، تضاف نفقاتهم على النفقات العامة ، وكونوا منهم مجلسا للشيوخ يذكرهم ببلاد الإغريق في عصرها الكلاسي . كما أدخل في البهنسا وبعض عواصم الأقاليم الأخرى - ولا نستطيع أن نقول جميعها - نظام توزيع هبات القمح المجانية لعدد من أفرادها ، ولاشك في أن هذا التصرف الأخير كان محببا إلى قلوبهم ، حيث إنه كان سمة مميزة ليس فقط للإسكندرية أو أنتينوبوليس ولكن لروما أيضا . (٤)

ولايثير دهشتنا أن مواطنى عواصم الأقاليم الذين عرفوا - بتعلقهم بحياة المدن الإغريقية قاموا بنبذ كل ماهو قروى أو مصرى - لقد كتب أحد مواطنى البهنسة وكان يزمع زيارة أسرته وأصدقاء بعد أن عاش بعيدا عنهم لمدة عام قائلا : "ربا تظنون أو تتوقعون أننى قد أصبحت بربريا أو مصريا غير متحضر" ، لقد كتب ذلك حتى يؤكد أنه لم تحدث له مثل هذه التغيرات. (٥)

حقيقة أن الوثائق التى لدينا من عواصم الأقاليم تقدر بالمثات وبالرغم من ذلك فيأننا لانستطيع أن نحدد تحديدا مؤكدا ماهو المقصود بعبارة "مواطنى عواصم الإقليم المنحد ropolites وعبارة "الذين هم من عاصمة الإقليم "لقد تكونت هذه الطبقة فيما يبدو من أولئك المنحدرين من نسل طبقة الأغريق الذين أغراهم البطالمة بالاستيطان في مصر ، ولكن هل تكونت هذه الطبقة من هؤلاء فقط أم أنهم كانوا نواتها ؟ كما أننا لانعرف على وجه التحديد ما إذا كانت هذه الطبقة تشمل أولئك الذين انحدروا من الزواج المختلط بين المصريين وسواهم أم لا ؟ وهل كان تسجيل الإقامة في عاصمة الإقليم يتبعه بالتالى الحصول على حقوق مواطنيها ؟ إن الإجابة المؤكدة على هذين السؤالين هي بالنفي حيث اتضح لنا من الوثائق أنه كان يتم تسجيل مواطني عواصم الأقاليم من الذين انحدروا من والدين من نفس الطبقة (وبناء على ذلك فقد كان يحق لمواطني عواصم الأقاليم أن يفاخروا بأنهم مازالوا عارسون حياة دولة المدينة الإغريقية القديمة والتي كانت أشهرها أثينا في عصر بركليس الذهبي) وبناء على ماتقدم فإن المصريين المقيمين في عاصمة الإقليم والأبناء الذين أنجبوا من زواج مختلط كان محرما عليهم الحصول على مواطنة عاصمة الإقليم .

ويدور السؤال الآن هل كانت طبقة مواطنى عواصم الأقاليم تعتبر طبقة متجانسة ؟ يبدو أن الأمر لم يكن كذلك ، فلدينا مجموعة من ٢٥٤٧٥ من المستوطنين فى أرسينوى ولدينا من هرموبوليس والبهنسا" "طبقة الذين ينتمون إلى معهد التربية" ويبدر أن هؤلاء كانوا يعتبرون فئة مميزة داخل طبقة مواطنى عواصم الأقاليم طبقة منفصلة أو منبثقة عنها .

وإذا حاولنا معرفة أصل ومغزى المشار إليهم بـ "٦٤٧٥ من المستوطنين في الفيوم" فإننا لانستطيع إيجاد تفسير لهذه المشكلة . فمن الناحية الشكلية فرعا يشبه هذا الاصطلاح ، اصطلاح تعبير الحد الأقصى Numeras Classus الذي لايسمح بتعديد ، ولكن إذا كان الأمر

كذلك فماذا يحدث إذا زاد العدد نتيجة لزيادة السكان ؟ ماذا سيكون مصير أبناء هذه الطبقة المميزة ؟ هل يظلون خارج نطاق عضويتها إلى أن يخلو مكان لهم بالوفاة ؟ وماهى الطريقة التى كانت يُشغل بها المكان الخالى ؟ هل لأكبرهم سنا ؟ أم كان ذلك يتم بالاقتراع ؟ إن جميع هذه القيود قد تتعارض مع حق الأطفال فى أن يسجلوا فى طبقة والديهم وأن يتمتعوا بحقوقهم عند بلوغ سن الرابعة عشر . وفى ضوء ماتقدم – وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد من ذلك – فإن التفسير المحتمل أن عدد 7٤٧٥ يمثل عدد الفئة المميزة عندما تم أنشاؤها وبالتالى فقد ظلت أجيالها المتعاقبة تحمل هذا اللقب المميز ، دون أدنى انزعاج بفكرة عدم انطباق الرقم على حقيقة العدد .

لقد خضع المقيمون في مصر أثناء الحكم الروماني فيما عدا الرومان والإغريق مواطني المدن الإغريقية ، واليهود أو بمعنى آخر أولئك الذين صنفتهم الحكومة الرومانية على أنهم مصريين ، خضعوا جميعاً لدفع ضريبة الرأس أبتداء من سن الرابعة عشر وحتى سن الستين (وهر من لم يصل إليه إلا عدد قليل نسبياً في العصور القديمة) ولقد تم تخفيض هذه الضريبة بالنسبة لمواطني عواصم الأقاليم وعبيدهم ، فقد دفعها أفراد هذه الطبقة بمعدل ثمانية دراخمات في العام في كل من هيراكليوبوليس وهرموبوليس وبمعدل ١٢ دراخمة في البهنسا ، وعشرين دراخمة في الفيوم ، ويبدو أن هذا التفاوت في معدلها يعكس مستوى الرخاء في هذه الأقاليم: فقد كانت أراضي الفيوم خصبة ومثمرة (أنظر الفصل السادس) ولذا ارتفع معدل هذه الضريبة فيها على كل رأس Per Capita .

وعندما يبلغ الصبى فى هذه الطبقة سن الرابعة عشر من يوم مولده يتقدم والديه بطلب رسمى لفحصة epikrsis أى (فحص وضعه القانونى) .. وتسجليه فى طبقتهم ، وبالنسبة لمواطنى عواصم الأقاليم فقد كان يذكر فى الطلب السنة التى قام فيها والده بتسجيله ، أما بالنسبة لطبقة الفيوم المعيزة فقد كان على مقدم الطلب أن يثبت أن والديه ينتميان إلى طبقة الد ٧٤٧٥ من المستوطنين ، وقد كان الوضع على العكس من ذلك فى كل من البهنسا وهرموبوليس ، فقد جرت العادة على إثبات عضوية مقدم الطلب فى هيئة الجمنازيوم من جهة الأجداد سواء من جانب الأم أو من جانب الأب ، ولذلك كان يتم الرجوع إلى القوائم الرسمية التى أعلنت عام ٤/٥م ، أو تلك القوائم التى أعدت بناء على منحة خاصة من الجهات الرسمية بين التاريخ السابق وعام ٧٣/٧٢م والتى أغلق بعدها الباب أمام أى إضافات جديدة ، وفى هذا الطلب التالى الذى ينتمى لطبقة الجمنازيوم يرجعون "لسبعة أجيال سابقة" .

"طبقا للتعليمات الصادرة لفحص الحالات المتقدمه لمعرفة إذا كان المتقدمين من طبقة الجمنازيوم فإنني أقرر أن ابني (فقد الاسم) الذي بلغ سن الرابعة عشر في السنة السابعة من حكم الأباطرة فاليريان Valerian وجاللينوس Gallinus ليس له علامة مميزة ، الرماح في التدريبات ، والمسجل في ضاحية . . على أي حال فإنني أصرح لإتمام إجراءات فحصه بأن جدى الكبير من جهة والدى هو ديونيسيوس بن فيلون Dionysios S. of Philon كان مسجلا في ضاحية ميترون Metroon أثناء فحص عضرية الجمنازيوم التي قمت في السنة الخامسة من حكم فسباسيان Vespasian (٧٣/٧٢م) طبقا للأدلة التي قدمها وتثبت أنه جد ديونيسيوس بن فيلون Dionysios S. of Philon كان مدرجا في قاعة عام ٣٤ من حكم أغسطس المؤله (٤ر٥م) وأن جد جد والدى الأكبر (فقد الاسم) كان قد سجل في ضاحية كريت في الفحص الذي تم في عبام ... من حكم المؤله .. دوميتيان (٩٦٢٨١) ؟ وأن جد جدى الأكبر كورنيليوس Cornelius كان مسجلا في ضاحية ميترون Metroon أثناء عملية فحص المرشيحين في العيام السابع عيشر من حكم المؤلمة تراجيان (١١٤/١١٣م) ، كيما أنه قيد تم تسبحيل جدى في نفس الضاحية في فبحص عمام .. من حكم المؤله أنطونينوس (١٦١/١٣٧م)، كما أنه قد تم تسجيل والدي سارابيون Sarapion في ناحية أنا مفود ارخيس Anamphodarchs في فحص المرشحين في العام السادس من حكم المؤلد ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius وليوكيوس فيروس Lucius Verus - كما أننى مسجل في ضاحية كريت . . وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه بالنسبة لزوجتي فإن جدها الكبير ، أبوللونيوس بن أبوللونيوس Apollonios S. of Apollonios كان مسجلاً في ضاحيه ... أثناء الفحص الذي تم في العِام الخامس من حكم المؤله فيسباسيان ، (تلى ذلك السنة التي تم فيها تسجيل كل منهم ، الجد الكبير للأم ، والجد الكبير للأب ، والأب) .

وأقسم بحياة أباطرتنا (أسماؤهم) أن كل المعلومات التى سبق تقديها صحيحة وأن (فُقد الاسم) ابنى الشرعى من (فُقد اسم الأم) ، وليس ابنا بالتبنى أو مزيفا ، كما أننى لم أستخدم وثاثق الآخرين ، أو لفظا في غير محله وأقر بأننى مستعد لتحمل تبعات هذا القسم التاريخي وتوقيع ثلاثة من الشهود). (٢)

وقد نشرت لفافة بردية حديثة من مجموعة بردى البهنسا Oxyrhynchus Papyri يتضمن بقايا لفافة خاصة بمثل هذه الطلبات ، وتعطى اللفافة للثلاثة عشر طلبا الباقية منها أرقام من بقايا لفافة خاصة بمثل هذه الطلبات ، وتعطى اللفافة للثلاثة عشر طلبا الباقية منها أرقام من بقائدين) بعدد من المحتمل (وإن كنا غير متأكدين)

أن الأعداد من ١٠٨/١ ربما تكون مؤرخة من نفس العام ، إن تقديم أكثر من مائة طلب الإحصاء الشبيبة في عام واحد يشير إلى أن طبقة الجمنازيوم في البهنسا كانت أكبر مما يتوقع. (٧)

ولايثير دهشتنا كثيرا أن مواطنى عواصم الأقاليم ومجموعتهم المميزة كانت تنمو بطريقة ملحوظة ، وكما لاحظنا سابقا فقد كان الزواج من خارج نطاق طبقتهم يحرم الأبناء من التمتع بحقوقها ، أما الأمر الذى يثير دهشة القارىء الحديث فهو أن الطلاق فى مثل هذا الزواج الذى يتم من داخل الطبقة أو بين العائلات ويعضها كان أمرا نادرا ويدخل فى إطاره الزواج بين الإخوة والأخوات ولدينا الآن دعوة لحضور مثل هذا الزواج :

"تتقدم هيرائيس Herais بدعوتكم لحضور زواج أطفالها غدا في منزلها في اليوم الخامس، وسيبدأ الحفل في الساعة التاسعة (الثالثة بعد الظهر). (٨)

وعندما بدأت تظهر لأول مرة بعض غاذج للزواج بين الأخوة على أوراق البردى استقبلت بشك كبير في بعض الأنحاء ، وقد بني المتشككون رأيهم على عدم إمكانية أن يسمح المجتمع بمثل هذا الاعتداء الصارخ على المحارم ويقر بالفسق بهم هذا على الرغم من أن بعض الأنشروبولجين يرون فيه "ظاهرة عالمية" في المجتمع الإنساني . ولاينفي البعض الآخر هذه الظاهرة ويرون أنه قد يحدث أحيانا أنه ينادى الزرج زوجته "بأختى" أو يطلق الصديق على الظاهرة ويرون أنه قد يحدث أحيانا أنه ينادى الزرج نورجته "بأختى" أو يطلق الصديق على المناقشات البارعة سوف تختفي قاما في مواجهة الأدلة المتراكمة من أوراق البردى العديدة سواء من خلال الوثائق الرسمية أو الخاصة ، التي تذكر الزوجة فيها أنها "أخت لزوجها ، ولدت من نفس الأب ونفس الأم " ، وقد وضح انتشار مثل هذا الزواج في تاريخ ديودور الصقلي ، وقد أتخذت الحكومة الرومانية إجراءا رسميا ضد هذه العادة ، حيث قضت المادة ٣٣ من قواعد مدير الحساب الخاص: أنه يحظر على الرومان الزواج بأخواتهم أو عماتهم أو خالاتهم ، ولكن يسمح فقط بالزواج من أبناء الإخوة وبعضهم" وربا كان لهذا التحريم صلة بالمصريين ولكن يسمح فقط بالزواج من أبناء الإخوة وبعضهم" وربا كان لهذا التحريم صلة بالمصريين الذين حصلوا على الجنسية الرومانية أو ربا حدثت عدة مخالفات منهم ، ثم حرم زواج .. الأخت بأخيها في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية طبقا للمنشور الإمبراطوري الذي صدر في عام ٢٩٥٥ . (٩)

كان للزواج بين الأخوة فوائده الاقتصادية ، لأنهم بذلك يحافظون على أنصبتهم التى يرثوها معا ، وعن هذا الطريق أمكن حفظ ضياع كثيرة من تقطيعها وتفتيتها إلى أجزاء

صغيرة ، ويتضح لنا من جميع أنواع الوثائق أن أسر مواطنى عواصم الأقاليم ظلت حتى رمقها الأخير تعيش فى رغد من العيش ، فقد أمتلكت كل أسرة منها منزلا فى المدينة ، ومزرعة فى الريف على الأقل وأزدهرت مشروعاتهم الاستثمارية ، فقد امتلك بعضهم أملاكا عديدة وثروات طائلة . لقد بلغت الضرائب الزراعية لإحدى ضياع مواطنى عواصم الأقاليم فى إحدى القرى ١٥٪ من ضرائب القرية بأسرها . وفى قائمة للمزروعات من قرية أخرى سجل الزارعون المحليون عند قيامهم ببذر الحبوب استخدامهم من ١ : ١٢ أردباً من القمح بينما استخدموا لبذر الحبوب فى أراضى عدة ملاك كانوا يقيمون بعيدا عن أرضهم وكان أحدهم رومانيا واستخدم الباقون من طبقة مواطنى عواصم الأقاليم ١٨ مزرعة تجاوزت مساحتها أكثر من مائة أرورا ، وعكن تقدير حجم العمل فى أملاكه من خلال كشف حساب النفقات الشهرية للمشتريات ولتأجير العمال وقد بلغ ٠٠٣٠ دراخمة كما بلغ الدخل الشهرى أكثر من ٢٠٧٠ دراخمة كما بلغ الدخل الشهرى أكثر من ٢٠٧٠ دراخمة كما بلغ الدخل الشهرى أكثر من ٢٠٧٠ دراخمة كما بلغ الدخل الشهرى أكثر من ٢٠٠٠ دراخمة كما بلغ الدخل الشهرى المربعة كما بلغ الدخل الشهر المربع عدر المربع ال

وكانت القروض المالية من أكثر المشروعات الاقتصادية التي عمل مواطنو عواصم الأقاليم في مبدانها خصوصا الكبيرة منها ، فمن بين النماذج العديدة التي لدينا نلاحظ هذا القرض اللي بلغت قيمته ٥٠٠٠ دراخمة ، والآخر الذي بلغ ٥٠٠٠ دراخمة بفائدة شهرية بلغت ١٪ الذي بلغت قيمته ٥٠٠٠ دراخمة ، والآخر الذي بلغ ٠٠٠٠ دراخمة بفائدة شهرية بلغت ١٪ ومثل هذه الفائدة في المبالغ الكبيرة تعطى دخلا كبيرا لايستهان به ، ولذا كان يفضل فيها أن تظل القروض بحوزة من اقترضها لأطول فترة محكنة ، وهناك وثيقة أخرى ذات طابع نميز ، وهي تلك المؤرخة بعام ١٨٦٥م والتي قام فيها أحد أعضاء طبقة الجمنازيوم بإقراض أحد الأفراد مبلغا من المال بلغ مقداره تالنت أي حوالي ١٠٠٠ دراخمة ، وهر مبلغ كان يمكن به شراء زورقين نهريين صغيرين ، أو خمس أو ست من العبيد ، ولما كانت فائدة هذا القرض قد بلغت ﴿ للعدل المعتاد ، فلذلك يمكننا أن نقول إنه كان قرضاً بين صديقين . وتتحدث بلغت ﴿ المعتاد ، فلذلك يمكننا أن نقول إنه كان قرضاً بين صديقين . وتتحدث الخزانة التي كان قد تم إنشاؤها قبل خمسة وعشرين عاما للإنفاق على ألعاب الشبيبة الخزانة التي كان قد تم إنشاؤها قبل خمسة وعشرين عاما للإنفاق على ألعاب الشبيبة المنازية كان قدر من قيمة القرض ، وتذكر لنا وثيقة أخرى بأحد رجال الأعمال أن أحد أعضاء طبقة الجمنازيوم كان يملك مصنعا يعمل فيه ٣٦ نساجاً . (١١)

لقد قام مواطنو عواصم الأقاليم بتغطية احتياجاتهم الضرورية ووسائل راحتهم ، وبالإضافة إلى ذلك فقد استخدموا ثرواتهم للمحافظة على مظاهرهم الاجتماعية بطريقة واضحة ، فقد ساعدت عادة تبرعات أهل الخير والإحسان في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية على إنشاء وزخرفة المباني العامة ، وتقديم التسهيلات للحمامات ، وإنشاء الأروقة ، والأسواق العامة وهكذا ، وقد سُجل ذلك على قواعد التماثيل التي أقيمت للمتبرعين ، أما التماثيل نفسها التي تم تشييدها بأعداد كبيرة في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط فقد إختفت في معظم الأحيان ، وقد تم تشييد معظم هذه التماثيل بمناسبة تولى المتبرع لأحد المناصب العامة ، وفي الواقع فإن مواطني عواصم الأقاليم في مصر لم يارسوا قبل القرن الثالث أي عنصر من عناصر الحكم المحلى الذاتي ، ولم يصلوا إلى الحد الأدنى الذي تمتعت به الجاليات اليهودية ، وعلى أية حال فقد منح مواطنو عواصم الأقاليم الحق في اختيار موظفين من بينهم للقيام ببعض الأعسال البلدية ، كسا سمح لهم أن يطلقوا على هؤلاء الموظفين لقب الحكام -Mag istrates. وقد اعتاد الكتاب المعاصرون على استخدام هذا الاصطلاح . كما لو كانوا عارسون نوعا من السلطة الحكومية ، لذا يجب علينا أن نوضع أنه حتى عام ٢٠٠م ، وهو العام الذي منح فيه الإمبراطور سبتميوس سيفروس عواصم الأقاليم بعض المؤسسات الإدارية التي أنيطت بها مسئوليات محددة ، وسوف نقوم بمناقشتها فيما بعد ، ولم تكن هيئة حكام مواطني عواصم الأقاليم هيئة حكومية ، ولكنها كانت لجنة للإشراف على بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع " أي أنه لم يكن هناك وجود حقيقي للحكام في واقع الأمر ، كما أن عواصم الأقاليم لم تكن أكثر من مدن ولكن مواطنى الأقاليم كان يسعدهم من الناحية النفسية أن يشعروا بأنهم ينحدرون من نسل أولئك الذين حملوا ألقابا". لقد امتدت سلطة مدير الإقليم الحكومية وجهازه الإداري لتشمل كل أنحاء الإقليم با في ذلك عاصمته Metropolis .

لقد أضافت هذه المناصب لمركز مواطنى عواصم الأقاليم الاجتماعى رونقا وبهاء ، ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى اللقب الذى كان يحمله من شغل أحدها ، ويقوم من يشغل أحد هذه المناصب بدفع رسم لشغل منصبه وحمل لقبه والقيام بأعبائه ، كما أنه كان يتولى الإنفاق الكلى أو الجزئى عليه وفى يوم الاحتفال بتوليه منصبه تزين المؤسسة وتلقى فيه خطب المديح البليغه ، وحمل هؤلاء الحكام ألقابا تقليدية ترجع إلى القرن الخامس ق.م فى أثينا وعند الاحتفال بالتنصيب يوضع إكليل الغار على رأس المسئول الجديد وتسمى هذه العملية بالتتويج.

وقد تم العثور على إحدى الدعوات الخاصة بهذا الاحتفال في البهنسا حيث جاء فيها :

"يدعوكم يودايون Eudaimon لتناول طعام العشاء فى الجمنازيوم بمناسبة تتويج ابنه نيلوس Nilos فى اليوم الأول من الشهر ، وسوف يبدأ الحفل فى الساعة الثامنة (الثانية ظهرا) (١٢).

وعندما يشغل أحد الأفراد واحدا من هذه المناصب يظل طوال حياته يتمتع بشرف التعيين فيها مثل منصب مدير معهد التربية" ومنصب الكوزمتيس Cosmetes وهكذا ، وهي نفس العادة التي تلاحظها حتى اليوم فيمن يشغل أحد المناصب العامة العليا .

وكانت مناصب عناصمة الإقليم مكونة من ست مناصب: خمس منها حملت الألقاب البطلمية ، أما واجباتها فقد تواسمت مع ضرورات وظروف الحكم الروماني ، وأتشىء المنصب السادس وهو منصب المشرف على التموين Eutheniarch إما في القرن الأول أو الثاني ويمكن أن غيز قواعد وواجبات هذه المناصب الست على النحو التالى :

رئيس معهد التربية Gy mnasiarch ، وهو لم يكن منصبا إداريا بقدر ما كان منصبا يعتمد على قويل شاغله له ، وكان هذا مسئولا عن إدارة الجمنازيوم يوما بيوم ، ويشرف بالدرجة الأولى على تزويد المعهد باحتياجاته الأساسية مثل الوقود اللازم لتدفئة المياه ، والزيت لاستخدامه في التدليك والإضاءة ، وقثلت شارات منصبه في غطاء رأس أرجواني اللون وحذاء محيز أبيض اللون ، وكان يصاحبه حرس شرف يتكون من أربعة من الشبيبة أثناء الاحتفالات .

# الكورميتيس Kosmetes (مسئول التدريب والنظام)

ويشرف على الإجراءات الروتينية الخاصة بتدريب شباب الجمناسيوم أى الشبيبة ، وفي أثناء الاحتفالات خصص له حرس شرفي يتكون من اثنين من الشبيبة .

# Exegetes المديسر

وهو يرأس مجموعة من الحكام الذى يدوم منصبهم لمدة عام ، وهى المجموعة التى أصبحت مع نهاية القرن الثانى إذا لم يكن قبل هذا التاريخ تبدو مثل منظمة أو هيئة أو نقابة ، أما اختصاصات فهى غير واضحة (١٣) ، وكان له حرس شرفى يتمثل فى اثنين من الشبيبة .

# : Eutheniarch المشرف على تموين الطعام

فقد حدد اختصاصه الذي يتمثل في "مد المدينة بالطعام" ويعنى هذا الاصطلاح من الناحية العملية مراقبة طحن الغلال وخبز الخبز حتى لايكون فيه إلا الحد الأدنى من الشوائب ، ولما كان لا يملك سلطة بوليسية ، فإن أدواته لتنفيذ عمله تتمثل في منع وقوع أية اضرابات أو مشكلة عامة عن طريق الإقناع وحافظة ممتلئة بالنقود ، وكان يتوقع منه حتى ولو لم تكن هناك ضرورة رسمية أن ينفق من موارده الخاصة لحل أي مشكلة في نقص المواد التموينية .

#### الشرف على السرق Agoranomos

وبالإضافة إلى ما يشير إليه لقب هذا الموظف ، فنحن لانعرف إلا القليل عن واجبات هذا المنصب ، ففى إحدى الوثائق التى ترجع لمنتصف القرن الثالث رأينا أحد المشرفين على السوق يقوم بتأجير بعض أكشاك في السوق لحساب مجلس المدينة وخصص له حارس شرفى واحد .

#### : Archiereus كبير الكهنة

وبالرغم من اللقب الفخم الذى أطلق على شاغل هذا المنصب إلا أنه لم يكن رئيسا لمجموعة من الكهنة بل لقد كان واجبه الرئيسي يتمثل في القيام بتأديه طقوس عبادة الأباطرة والأسرة الإمبراطورية ، أما حرسه الشرفي فقد أقتصر على حارس واحد .

لقد تم ترتيب القائمة السابقة كما هو واضح طبقا لأهمية كل منصب ومظاهر التشريف التى أسبغت عليه ، وفى كل عام كان يجرى فى العادة اختيار منصب أو أكثر ليتم شغله لمدة عام واحد ، وهذا يؤدى من الناحية العملية إلى قيام أكبر عدد من الأفراد فى المشاركة فى نفقات المنصب وأيضا فى الحصول على شرف شغله وقد قام بعض المتطوعين بالخدمة فى المنصب لمدة تجاوزت العام ، وخصوصا فى منصب رئيس الجمنازيوم ، ولانستطيع أن نعرف على وجد التحديد ماهى الشروط التى كان ينبغى توافرها للتقدم لانتخابات شغلها . أو يمكننا أن نستنتج – من خلال مقارنة الأدلة الواضحة الخاصة بالمناصب ، أو على الأقل بأكثرها أهمية – أنها كانت خاصة فى الأصل بالفئة الأرستقراطية من طبقة عواصم الأقاليم ، ثم فتحت أبواب هذه المناصب فيما بعد أمام بقية أفراد الطبقة ، لأنه بمرور الوقت وبسبب نقص الثروات أصبح من الصعب تقدم عدد كاف من المرشحين من بين المجموعة الأرستقراطية لشغلها .

ولدينا الآن مجموعة كبيرة من الحقائق توضح الآتى: أنه ابتداء من النصف الثانى من القرن الثانى م وما بعد ذلك أصبحت نفقات هذه المناصب تبدو أكبر مما هي عليه، ويرجع

السبب في ذلك إلى أن الاقتصاد المصرى (وفي كل أنحاء الإمبراطورية) أصبح يدل دلالات لا تخطئها الفراسة على أنه يتجه للانحدار التدريجي ، كما أخذ الوضع الاقتصادي لطبقة مواطني عواصم الأقاليم يسير نحو التردى . لذلك أصبحت هناك موجة لتحاشى شغل المناصب الشرفية بطريقة أو بأخرى فقد تعاون أكثر من فرد في شغلها ، كما وضعت حلول أخرى لمحاولة المواحة بين حاجات المناصب وحقائق العصر . وعلى سبيل المثال فقد زاد عده شاغلى المنصب الواحد حيث كان يتمتع الواحد منهم بالتشريف بشغل المنصب لمدة عام ولكنه يكون مسؤلا عن نفقاته لشهر واحد أو ربا أقل من ذلك . أما التطور الآخر الذي حدث فيتمثل في أن المرشحين للمناصب أصبحوا يجادلون بشأن المنصب الذي سوف يقومون بشغله ، وكان يتم إعتذارهم عن شغل المنصب بذكر ماسببه لهم شغله في المرة السابقة من تدهور في مصادرهم المالية . وربا يقبل المرشح حلا وسطا يتمثل في شغل منصب نفقاته قليلة بدلا من الذي رشح له أصلا .

وفى عام ٢٠٠٠م أدخل تغيير جوهرى على بناء عواصم الأقاليم الإدارى عندما قام الإمبراطور سبتيميوس سيڤروس بإنشاء مجلس محلى أو مجلس للمدينة فى ظل عاصمة منها. ويعتبر هذا الإجراء خطوة عريضة لرفع عواصم الأقاليم إلى درجة البلديات الرومانية (أما الخطوة الأخيرة فلم تتم إلا فى القرن الرابع. وقد استقبل مواطنو عواصم الأقاليم هذه المنحة بسعادة غامرة أو ذلك قبل أن تتضح لهم جوانبها الأخرى بفترة.

ويعزو بعض المؤرخين آراء سيفروس وسياسته كإمبراطور ، والتى كان يخالف بها سياسة أسلافه من بعض الوجوه إلى ظروف نشأته في شمال أفريقيا . وأيا كان السبب ، فليس هناك من شك في أن فترة شغله لمنصبه الإمبراطوري تعتبر علامة على بداية الحقبة التى اتجهت فيها سياسة الإمبراطورية إلى محاولة الوصول إلى المساواة بين رعاياها، فنحن نرى هنا أنها رفعت من وضع الولايات لتقترب من ذلك الوضع الذي كانت تتمتع به إيطاليا بمفردها من قبل : لقد وضعت الفقراء والمتواضعين جنبا إلى جنب مع علية القوم Vis - a - Vis . إن دستور مجلس شورى عواصم الأقاليم شيء لابد لنا من توضيحه ، إنه يعنى دون شك إضفاء مظاهر الشرف والتكريم على كل من عاصمة الإقليم ومواطنيها الذين أصبحوا أعضاء في المجلس ، ففي هذا المجلس الجديد ومن خلال حكامهم التقليديين الذين ظلت مناصبهم كما هي ، أصبحوا عارسون الآن مسئولية يومية في إدارة أعمال مدينتهم وعلى أية حال فلم يكن لمجالس الشورى أية

سلطة تشريعية ، لقد كان هيئة إدارية بالدرجة الأولى ، مهمتها الأساسية الإدارة والإشراف على : الشئون المالية ، الأعمال العامة ، المنشآت العامة في عاصمة الإقليم ، إضافة إلى جمع الضرائب الحكومية من كل أنحاء الإقليم .

إن تحمل مستوليات ضخمة كهذه كان يتطلب بالتالي دفع مبالغ مالية كبيرة وقعت على عاتق أعضاء المجلس والحكام المحليين ، ومع انكماش مصادرهم المالية في نهاية القرن الثالث، فقد كان لامفر أمامهم من التنازل عن هذه المناصب الشرفية لغيرهم ومحاولة إيجاد حل خارج حدود طبقتهم . ويتضح لنا من إحدى وثائق المتحف البريطاني التي ترجع لمنتصف القرن الثالث، تلك المحاولة التي قام بها حكام مدينة الفيوم لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق مواطني عاصمة الإقليم عن طريق تكليف اثنين من القرويين الذين تتوافر لديهم الأموال اللازمة لشغلها لكن المحاولة باحت بالفشل ، لقد كان مواطني المدينة لايزالون ينظرون باحتقار إلى القرويين حتى هذا الوقت ، وبطبيعة الحال قاوم القرويون هذه المحاولة التي كان الهدف منها السطو على مواردهم المالية . لقد كانت هذه القضية في حاجة إلى أن توضع الحكومة موقفها منها ، من أجل ذلك عرضت على وإلى مصر ، وفي إحدى مراحل عرض القضية سمعنا محامى القرويين يدافع عنهم قائلا: "إنني سوف أقوم بتلاوة قانون الإمبراطور سيفروس الذي يذكر فيه أنه لاينبغى إجراء القرعة على القرويين لشغل مناصب مواطني عاصمة الإقليم .. ولقد سار جميع ولاة مصر الذين حكموا بعده على نهج قانونه. وهنا رد عليه محامى المعارضين موجها حديثه للوالى قائلا: "إن للقوانين تقديرها واحترامها ، ولكن لكي يمكن الحكم في مثل عذه القضية ينبغى أن يؤخذ في الاعتبار كيف كان يقوم الولاة السابقون بمراعاة مصالح المدن .. إنك تجلس هنا للحكم في قضية خاصة بمواطني مدينة الفيوم ، تلك المدينة التي كانت غنية سابقا برجالها مزدهرة في اقتصادها ، ولكن رجالها الآن سيتعرضون للخراب الشامل إذا شغلوا مناصبها حتى ولو كان ذلك لمدة يومين . وبعد قليل سأل الوالى أحد محامى القروبين عن رأيه "في قانون سيفروس وقرارات الولاة " فأجابه هنا قائلاً " لقد أصدر سيڤروس قراره في مصر عندما كانت المدن ماتزال مزدهرة . وهنا رد عليه الوالي ملاحظا أن مناقشة قضية الازدهار أو التحول عنه مسألة تنطبق على القرى والمدن سواء بسواء" والجزء الباقي من الوثيقة مهلهل ، ولم يحفظ لنا الحكم الذي أصدره الوالي ، ولكن من الواضح أنه أصدره لصالح القروبين ، ويؤيد ذلك تلك الفقرة التي يقول الوالى فيها : أن قوة القوانين ينبغي أن

تعضد (بدلا من معارضتها) بمضى الزمن"، وهكذا نجد أن قانون سيڤيروس بعد مضى حوالى نصف قرن من الزمان على صدوره لايزال يقوم بحماية القرويين ضد بعض الانتهاكات الإدارية من قبل مواطنى عواصم الأقاليم. (١٤)

حمل عضو مجلس الشورى لقب Bouleutes (الجمع بوليتاى Bouleutes) وعكننا أن نحصى عدداً من أعضاء المجلس من خلال الوثائق البردية التى لدينا بل إننا نستطيع كذلك معرفة البعض بأسمائهم ، ولكننا مازلنا لانعرف كيف كان يتم ترشيع الفرد منهم للمجلس ، أو ماهى شروط عضويته . ولكن الشىء الذى نعرفه أنه إذا حصل الفرد على عضوية المجلس كان يحمل لقب عضويته طوال حياته ، ولكن هذا لايعنى أنه كان يشغل المنصب طوال حياته ولكن الشىء الأكثر احتمالا أن الوضع كان عائل ما كان يحدث بالنسبة لحكام المدينة فقد أستخدم اللقب كنوع من التشريف طوال حياته طالما قام بأداء العمل في إحدى دورات المجلس، ومن المحتمل أيضا أنه كان يمكن شغل المنصب أكثر من مرة .

ومن المنطقى أن نفترض أنه كان يتم اختيار أعضاؤه من بين أرستقراطى المدينة ولكن هل كان هذا الاختيار قاصراً عليهم فقط ، أم أنه كان يسمح لجميع أفراد الطبقة بشغله ؟ وكم كان عدد أعضائه ؟ هذه الأسئلة المطروحة لا يمكننا الأن أن نقوم بالإجابة عليها .

وكان عضو مجلس الشورى يقوم بدفع "رسم شرف" دخول المجلس شأنه فى ذلك شأن جميع حكام المدن فى أنحاء الإمبراطورية الرومانية ، وقد نشرت حديثا وثيقة بردية ترجع لعام ٢٣٣٦م كشفت أن هذا الرسم بلغ فى البهنسا ١٠٠٠٠ دراخمة أو أكثر ، وهو مبلغ كبير كان يمكن به شراء ست منازل من الحجم المتوسط فى المدينة أو دفع أجرة العاملين فى عشرين مزرعة لمدة عام. ومن هنا يتضح لنا أنه كان فى استطاعة الأثرياء فقط الإنفاق على عضوية المجلس .

لقد آن الأوان الآن لنترك حياة الأعيان العامة في كلياتهم لنولي وجهنا شطر غاذج من حياتهم الخاصة ومنجريات أمورهم اليومية. ويتضح لنا من الوثائق المتبقية لنا أنهم تمتعوا بسعة العيش والرخاء في حياتهم الخاصة وذلك حتى منتصف القرن الثالث م مثلما كان الوضح في حياتهم العامة. النأخذ على سبيل المثال المنازل التي كانوا يقيمون فيها محيث تذكر لنا الوثائق أنها تكونت في المدينة من طابقين أو ثلاثة المحما تقدم لنا غاذج لمنازل بها أجنحة منفصلة أو قاعات لاستقبال الرجال والنساء وأخرى مزدانة بالأروقة والمقاصير والشرفات الحيف .

كذلك توجه الرثاثق انتباهنا إلى القباب والمظلات التي أقيمت فوق الأبواب بالإضافة إلى خصائص معمارية أخرى تهدف إلى الراحة وإضافة مزيد من الأناقة . وقد أدت بعض المنازل غرضين في آن واحد ، حيث أستخدمت الحجرات التي على الشارع كحوانيت ، وهو نظام معروف لنا اليوم من أطلال مدينتي بومبي Pompeii وهيركولا نيوم Hercalaneum فلدينا وثيقة بردية من الغيوم نشرت حديثا خاصة بطلب تأجير ناصية منزل يوجد فيها ثلاثة حوانيت أمامية واثنان يطلان على الشارع الجانبي . (١٥١)

لقد كان من النادر أن تشير الوثائق إلى مساحة الحجرات الفردية أو مساحة المنازل بصفة عامة ، ولكننا عثرنا على منزل صغير من البهنسا بلغت مساحته الكلية ١٥ مترا مربعا ، وعلى النقيض من ذلك المنزل عثرنا على منزل آخر بلغت مساحته السطحية أكثر من مائة متر مربع . وشيدت جدران المنازل من مادة البناء الأساسية التي كانت تستخدم في مصر منذ زمن سحيق ، أي من الطوب اللبن المجفف في الشمس ؛ ولولا سقوط الأمطار التي تسبب تلفها لأمكن لهذه المادة أن تعمر فترة زمنية طويلة . أما الجدران الخارجية فقد كانت تشيد في العادة من عدة صفوف متوازية من الطوب السميك ، وأقتصر الأمر على صفين في العادة بالنسبة للجدران الداخلية ، وطليت الجدران الداخلية وكثيرا مازخرفت برسوم لموضوعات أسطورية ودينية ولونت بألوان مشرقة ، وكانت هذه الموضوعات هي التي لها الأفضلية الأولى . حقيقة كانت الأحجار متوفرة في محاجر مصر العديدة ، ولكن نظرا لارتفاع تكاليفها بالمقارنة بالطوب اللبن فقد أستخدمت باقتصاد في الدور الخاصة ، وفي أغلب الأحيان في أعتاب ، وعندما تحدث إلينا أحد أثرياء البهنسا عن "منزله الحجرى" فمن المحتمل أنه كان يقصد بهذه الإشارة أن جدران منزله الخارجية ومدخله فقط قد شيدت من المجر ولايقصد أن المنزل برمته قد تم تشييده من المجر . (١٦)

لقد زود كل منزل من منازل المدينة الضخمة والأنيقة ببئر خاصة عميقة للمياه في فنائه وكما تقوم الشمس بتجفيف الطوب فهي بالتالي سوف تقوم بتبخير المياه وبناء على ذلك فيبدو أن البئر كان يتم تشييده بالحجر أو بالطوب المحروق ورعا يستخدم معه أولا يستخدم الحجر على السطح.

وتقع الأقسام الخاصة بالمعيشة والنوم في الدور الأرضى ، أما تلك الصغيرة التي تبنى على شكل قباء فقد خصصت للخزين ، وأيضا خصصت بعض الغرف العلوية لنفس الغرض ، ولدينا وثيقة ترجع لعام ٢٠٠٠م تتضمن المحتريات التالية :

#### "قائمة بمحتريات المنزل:

فى المخزن: عدد ١ طشت من البرونز ، عدد ١ كوز من الصفيح ، عدد ١ فنجان صفيح ، ١ ميزان خشبى له يد مكسوة بالحديد ، ١ طشت غسيل ، ١ قاعدة لمبة برونزية مع غطائها .

في حجرات المخزن: ١ صحن صغير من الصفيح ، ٣ فناجين وصحونهم من الصفيح ، ١ لمبة صغيرة برونز ١ عباءة ذهبية اللون ، ١ لحاف سرير ذهبي اللون (أيضا) .

في الغرف العلوية: ١ غلاية شاى من البرونز ، ١ فنجان صفيح ، ١ كأس من برونز ، ١ مصغاة برونزية صغيرة ، ٢ إناء للعجين ، ٣ سكين لتقليم الأشجار ، ١ طبق من الصفيح ، جرة واحدة من البرونز ، ٢ ميزان خشبى بيد مغطاة بالحديد ، ٣ عباءة ذهبية اللون ، ١ لحاف كبير من الكتان ، ٢ وسادة خضراء ، ١ لحاف ملون ، ٢ حشية محشوة ، ١ مفرش سرير ، ١ سرير ، ١ صندوق ، صندوق صغير (٢) ، ١ برونز . (١٧)

من المحتمل أن هذه القائمة السابق تقديها تتضمن أشياء إضافية لا حاجة لاستخدامها في الاستعمالات اليومية التي كانت توجد الأدوات الخاصة بها في الحجرات السفلي من المنزل، الما السرير والصندوق والمرتبة المذكورة في نهاية الوثيقة فيبدو أنها كانت خاصة بحجرة للزوار في الطابق العلوى، ونلاحظ أننا لم نرى تقريبا في القائمة ملابس من نوع ما ويبدو أنها وضعت في حجرات المعيشة وغرف النوم في الطابق الأرضى، أما العباءات الأربع التي حفظت في حجرات التخزين فيبدو أنها كانت من النوع الثقيل لذا وضعت بعيدا لحين الحاجة إلى استخدامها في الشتاء التالي.

ويدور السؤال الآن ماهى الملابس التى كانت ترتديها طبقتنا ؟ لقد كانوا ينتعلون الصنادل والأحذية فى أقدامهم وربا كانت هذه تصنع من خامات عديدة ؟ من لحاء البردى أو الجلود ، وربا كانت تزين بالخرز أو المواد اللامعة أو الملونة ، أما الثياب التى كانوا يرتدونها على أجسادهم فهى تدل على الألوان التى كانوا يفضلونها وخصوصا : الأخضر ، والأحمر ، وكان اللون الأزرق بكل درجاته هو المفضل لديهم ويرتدون فوق الجسم مباشرة قمصان تصنع عادة من الكتان ، وكان الثوب الخارجى يصنع من الكتان أو الصوف . وقد ساد الاعتقاد فى مصر لفترة قريبة جدا أن القطن دخل مصر عن طريق الهند قبل العصر الرومانى بمدة طويلة ، ولكن لدينا ثلاث وثائق من مجموعة ميتشجان البردية قدمت الدليل على أن القطن لم يكن يستخدم فقط فى مصر ولكنه كان يزرع بها على الأقل فى القرن الثانى م ، وتم استيراد المنسوجات

الحريرية من الصين وجاء بعضها أيضا من الهند وأخرى من فارس وخصوصا فى القرون المتأخرة وكانت تزين بها باقات وأطراف ملابس الأثرياء .(١٨١)

لقد توافرت لدينا معلومات عن جحم العائلات من خلال سياق الحديث الوارد على وجه الخصوص في وثائق الوصايا والمواريث وتقسيم الثروة "بين الأحياء" Inter vivos ، وفي وثائق التعداد التي كان يقدمها كل صاحب منزل كل أربعة عشر عاما ومنها يتضح أن أسرة مواطن عاصمة الإقليم التي تقابلها من خلال أوراق البردي تتكون من خمسة أطفال أي عتوسط من ٢ إلى ٣ أطفال ولكن يبدو أن معدلات .. الميلاد كانت أكبر من تلك الأرقام التي تشير إليها ، ومعنى هذا أن المعدل سيزيد عما ذكرناه ، ولكننا لانستطيع أن نعرف العدد على وجد الدقة لعدة أسباب أولا: بسبب ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال وهو أمر معروف خلال العصر القديم ، ثانيا بسبب عادة الأغريق التي درجوا عليها في التخلص من المواليد غير المرغوب فيهم بالوأد ( الإلقاء في العراء) ، ثالثا أن وثائق التعداد لم تكن تتضمن الأبناء الذين كبروا وتركوا منزل أبيهم . بالإضافة إلى أن بيانات التعداد كثيرا ماتضمنت إحصاء لواحد أو أثنين من أبناء صاحب المنزل المتزوجين وزوجاتهم وأبنائهم ، وفي أحيان أخرى نجد أحد والدي مقدم البيان أو بعض ذرى القربي يعيشون معه ، وفي أغلب الأحيان نجد لديهم عبدا أو اثنين ، وقد أوضحت الوثاثق أن حوالي ربع أسر مواطني عواصم الأقاليم التي لدينا كان لديهم عبدين أو أكثر وفي إحدى الأسر الكبيرة في حجمها نجد أن عدد أفرادها كان على النحو التالى: الزوج ويبلغ من العمر ٥٠ عاما ، وزوجته شقيقته تبلغ من العمر ٥٤ عاما ، وأربعة أبناء ذكور تترواح أعمارهم بين ٩ ، ٢٩ عاما ، وابنة عمرها ٧ سنوات ، وزوجة الإبن الأكبر وابنيها التوأم اللذين يبلغ عمرهما عاما واحدا ، وزوجة الابن الثاني وولديها (السن غير واضح) ، وثلاثة من أبناء الأخت أو الأخ تتراوح أعمارهم بين ١٩ ، ٣٤ عاما ، وزوجة الكبير منهم مع ابنتها التي تبلغ من العمر عاما واحدا. ، ورجل متقدم في السن يبلغ عمره ٤٤ عاما ، ويبدو أنه كان جد هذه الطفلة لأمها مع أخته وزوجته التي بلغت من العمر ٥٢ عاما وابنهم الكبير الذي يبلغ عمره ٨ أعوام ، وثلاثة أخوة لزوجة الابن الثاني لصاحب المنزل تتراوح أعمارهم بين ٧٦ ، ٢٦ عاما ، وزوجة وأخت أصغر هؤلاء الأخوة الثلاثة وتبلغ من العمر ٢٣ عاما . ويبلغ عدد هؤلاء جميعاً ١٧ فرداً من البالغين وسبعة أطفال . وذكر بيان التعداد أن كل هؤلاء كانوا يعيشون في عُشر (واحد على عشرة) منزل في المدينة . (١٩١) لقد تراوح متوسط عمر الفرد خلال العصر القديم بين ٢٥ ، ٣٠ عاما ، وإذا كانت الأعداد السابقة تبدو غير حقيقة أو منخفضة فإننا – يجب أن نتذكر أن معدلات الوفيات المرتفعة بين الأطفال كانت في الحدود العادية وطبقا لتحليلات الحاسب الآلي المستمدة من بيانات خاصة بمصر في العصر الروماني يتضح أنه منذ سن البلوغ ينشطر عدد الأحياء إلى نصفين كل عشر سنوات ، وهذا يعني أن جميع الذين بلغوا سن ١٥ عاما يموت نصفهم ويظل النصف الآخر على قيد الحياة ليصلوا إلى سن ٢٥ عاما ، ثم نجد أن ربع العدد فقط هو الذي يصل إلى سن ٣٥ عاما . إن هذه المعلومات توضح لنا الآن لماذا كنا نجد في مصر الرومانية أعدادا كبيرة من الأرامل ، كما نقابل كثيرا الزواج للمرة الثانية ، والإخوة والأخوات غير الأشقاء .

ومن بين وثائق التعداد العديدة التي لدينا وجدنا في اثنتين منها فقط أنه كان لدى أسرة أحد مواطني عواصم الأقاليم عدد من الإناث أكثر من عدد الذكور فيها (وفيما عدا ذلك نجد دائما ابنة أو ابنتين على التوالي) لقد ظل مواطنو عواصم الأقاليم عارسون العادة الإغريقية القديمة عادة التخلص من الأطفال غير المرغوب فيهم مع حاجياتهم الخاصة ، أما المصريون الذين كانت عقيدتهم الدينية تمنعهم من قتل الأطفال فكثيرا ما قاموا بإنقاذ الأطفال الذين تركوا للموت ، وقد سمح القانون لهم يتبنى اللقطاء أو اتخاذهم عبيدا . وكان أصل هؤلاء الأطفال يذكر في الأسماء التي يحملونها مثل اسم كوبريوس Kopreus واشتقاقاته المختلفة ، وهو اسم يعنى" الذي عشر عليه في كوم سباخ" ولدينا خطاب كثيرا مايستشهد به منذ نشره عام ٤٠٨، وهو مؤرخ في ١٧ يونيو ١ ق.م يقول فيه شخص يدعى هيلاريون Hilarion نووجته وأخته عندما كان في عمل له في الإسكندرية الآتي :

"اعلمى أننى مازلت فى الإسكندرية ، وأرجو أن لاتقلقى إذا جاءوا إليك أثناء وجودى فى الإسكندرية ، إننى أطلب وأرجو منك أن تهتمى بطفلنا ، وبجرد أن يصلنى أى مبلغ سوف أقوم بإرساله لك فى الحال ، وإذا أنجبت طفلا (قبل أن أعود إلى المنزل) وكان ذكرا أبقيه أما إذا كانت أنثى فتخلصى منها . لقد كتبتى لى كلمة تقولين فيها "لاتنسانى" (وأرد قائلاً) كيف أنساك ؟ أرجو منك أن لا تنشغلى على" .

وبالمصادفة فإن موضوع تخلص الإغريق من الأطفال حديثى الولادة بإلقائهم فى العراء قد لفت الأنظار بتوضيحه فى الاتفاق الذى كتب فى الإسكندرية عام ٨ ق.م وفيه نجد امرأة صغيرة السن ترملت حديثا بعد زواج دام لعام واحد قد أقرت أنها استعادت من والدة زوجها

المتوفى الدوطة التى كانت قد أحضرتها معها لمنزل زوجها ، ولهذا فهى تعلن تنازلها عن أى حق لها في ميراث زوجها ، ويتضمن الاتفاق العبارات الآتية :

"وعلى الرغم من أنها حامل إلا أنها لن تقوم بالمطالبة بأيه (نفقات) لطفلها لأنها مكتفية (ماليا) كما أن لها الحق في التخلص من الطفل، وأن تتزوج من رجل آخر" (٢٠٠).

وينبغى أن لا يتبادر إلى أذهاننا أنه كان يتم التخلص من المواليد الإناث فقط ، ولكن الأدلة التي لدينا توضح أنهن عانين من هذا المصير أكثر من الذكور ، أما السبب الذي كان يجعل المولودة الأنثى غير مرغوب فيها فيرجع إلى الدوطة التي كانت تحتاج إليها عند الزواج. على أية حال فإن الدوطة الكبيرة كانت شكلاً من أشكال الأرستقراطية الاجتماعية . وقد قام والدي عروس على سبيل المثال بإرسالها لمنزل الزوجية في عام ١٢٧ مع جهاز أنيق كان من بين محتوياته زوج من الحلقان بزنة ٣ مينا ، ٤٠ ربع مثقال ، وبروش يزن ٨ أرباع مثقال بالإضافة إلى مجوهرات أخرى يصل وزنها الكلى إلى ٥ مينا ، وعدد ٢ رداء ثوب خارجى ، أحدهم أحمر والآخر ملون بألوان الزهر ، وروبه ، وعباءة بلغ ثمنهم جميعا ٥٦٠ دراخمة فضية (وهذا الشمن يساوى خمسة أمثاله لو كانت هذه الملابس سادة أو عادية) ، ومبلغ نقدى بلغ

وجرت العادة على أن يتم زواج الشباب بين سن ١٨ ، ٢٠ ، وكانت الزوجة أقل بعدة سنوات في سنها عن زوجها في أغلب الأحيان ، وقد تزوجت بعض الفتيات وأنجبن وكن في سن يتراوح بين ١٥ ، ١٦ عاما ، وتكشف عقود الزواج الباقية حتى الآن أنها كانت تتضمن عادة عبارة "الرغبة في أن يعيش الزوجان معا بدون خلافات ، وأن يضعا في اعتبارهما حقوق الزواج ، فعلى الزوج أن يغطى احتياجات زوجته طبقا لإمكانياته" . أما بالنسبة لعقود إغريق المدينة فقد كان يتم فيها تبادل الحقوق بين الزوجين مع ذكر تفصيلات كثيرة لحقوق الزوجة على النحو التالى :

"يجب عليه أن لايسىء معاملتها أو أن يقوم بطردها خارج المنزل أو بسبّها أو أن يحضر امرأة أخرى إلى المنزل ، وإذا فعل شيئا من ذلك القبيل فسيقوم بدفع قيمة الدوطة مضافا إليها نصفها . أما هى فينبغى عليها أن تقوم بأداء واجباتها كاملة لزوجها ولأفراد أسرته ، ولا يجب عليها أن تمضى ليلة أو يوما خارج منزلها دون إذن منه ، كذلك يجب أن لاتجلب له

العار أوتسىء إلى أحد أفراد أسرته ، ولا ترتبط بأى علاقة مع رجل آخر ، وإذا ثبت ارتكابها لأى خطأ مما تقدم فيتم تجريدها من دوطتها". (٢١١) ويبدو أن الطلاق كان أمرا سهلا ومتكررا وعلى وجه الخصوص بين الزيجات التى تتم بين الشباب كما هو الحال اليوم .

وعندما ينتهى الارتباط بالطلاق فقد كان على الزوج أن يعيد لزوجته كل منقولاتها ودوطتها ، أما الهدايا الأخرى التى قدمت لها (إذا كان قد قدم لها شىء) أو أى شىء آخر فعليه أن يعوضها عنه نقدا ، ولكن جميع حالات – الطلاق كما هو الحال اليوم –لم تكن تتم بالاتفاق ، ولدينا خطاب غامض . يبدو منه أنه عبارة عن إعتذار من زوج غيور لزوجته لكى يستعيدها بعد أن هجرته . أما كولوبوس Kolobos "قصير الذنب" المذكور في الخطاب فيبدو أنه المرجل الذي فرت معه الزوجة .

"من سيرينوس Serenus إلى أخته وزوجته إزيدورا Isidora : إننى أغنى قبل كل شيء أن تكونى بخير ، أننى أدعر لك يوميا أمام الربة ثيوريس Theoris التي تحبك صباحا ومساء إننى أريد أن أخبرك أنه منذ اليوم الذى تركتنى فيه وأنا حزين ، أبكى طوال الليل ، وأنتحب بالنهار ، ومنذ أن أستحممت معك في ١٢ من شهر ياخون فإننى لم أستحم أر أدهن جسدى بالزيت حتى ١٢ من شهر هاتور Hathyr (بعد ثلاثين وما) وعندما وصلنى خطابك الذى يفتت الصخر أثارتنى كلماتك إلى أبعد مدى ، وقد كتبت لك في الحال في اليوم الثانى عشر عما تضمنه خطابك . لقد ذكرت في خطابك "إن كولوبوس Kolobos قد جعل منى عاهرة "، عما تضمنه خطابك . لقد ذكرت في خطابك "إن كولوبوس Kolobos قد جعل منى عاهرة "، لكنه قال لى : "إن زوجتك تبعث إليك بهذه الرسالة (ذكريه بذلك) ، لقد كان هر الذي يبيع العقد لى، وهو نفسه الذي وضعنى على القارب" . إنك يجب أن تقولى ذلك لأن الناس لاتريد أن تصدق دفاعى ، ولكن ضعى في اعتبارك أنني سوف أكتب وأظل أكتب لك ، هل سوف تعودين إلى أم لا ؟ أخبريني" (٢٢)

وكان من الممكن أيضا أن ينتهى الزواج على يد والد الزوجة" الذى كان علك الحق القانوتى في هذا الإجراء، ويرجع أصول هذا الحق إلى قانون أثينا القديم الذى يقضى بحق الأب فى فسخ زواج ابنته من زوجها حتى ولو كان ذلك ضد رغبتها ، ليقوم بتزويجها من رجل آخر . ولكن اتضح خلال فترة الحكم الرومانى "فإن هذا القانون غير الإنسانى" الذى ثبت أنه كذلك من بعض الحالات ، قد انحسر وأصبح التعامل به يتكيف مع القواعد الإنسانية . ففى إحدى

قضايا عام ١٨٦ والتى تم عرضها على المحاكم لمدة عامين حدثت فيها مناقشات طويلة رفضت الزوجة أوامر أبيها بترك زوجها ، وهكذا وضعت هذه السابقة . وفي عام ١٢٨م قام والى مصر في أثنائها بوضع قاعدة جديدة يحكم من خلالها وهي : "مع من ترغب المرأة المتزوجة أن تعيش ؟ وفي قضية نحائلة جاءت بعد ذلك بخمس سنوات قرر المدير العام -Epis المتزوجة أن قاعدة الوالى تقضى بسؤال المرأة عن رغبتها" ، وعندئذ أجابت المرأة " إنها تريد أن تظل مع زوجها" . ولذا فقد أمر بذلك وبعد مضى عام أو عامين تقدم أحد خبراء القانون بمشورته أمام محكمة صغيرة قائلا بفتور "لقد منحت المرأة الوسيلة التي تتحرر بها من الزواج الذي تم على يد والدها ، وهكذا لم تعد خاضعة لسلطانه (٢٣) .

إن الشكل النموذجى لأسرة مواطنى عاصمة الإقليم يتكون من : الوالدين ، الأطفال ، وربا بعض أفراد الأسرة ، والعبيد . لقد كان لدى كل عائلة عبد أو اثنين وبعضهم كان لديه أكثر من ذلك العدد ، أما العائلات التى امتلكت أعدادا غفيرة من العبيد فقد كانت تعتبر استثناء. ولقد علمنا مؤخرا أنه كان لدى إحدى عائلات الإسكندرية النبيلة التى ارتقت منزلتها بحصولها على الجنسية الرومانية أكثر من مائة عبد يمتلكهم الأب وثلاثة من أبنائه معا. (٢٤)

لقد عملت الغالبية العظمى من العبيد فى الخدمات المنزلية ، وكان يتم تدريب بعضهم الإنتاج الحرير (الفصل السابع) . والملاحظ غياب الأدلة . التى تدل على مشاركة العبيد فى الإنتاج الزراعى ، وهى ظاهرة عامة فى المجتمعات القدية ؛ ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى أن الفلاحين الأحرار الذين كان يعيش أغلبهم على الكفاف كانوا يقدمون للعمل الزراعى مصدرا أكثر رخصا من استخدام العبيد الذين كانوا يحتاجون إلى رأسمالى لشرائهم بالإضافة إلى نفقاتهم طوال العام . أما العامل الرئيسى الثانى فيتمثل فى أن طبيعة وادى النيل الضيق ونهرها الخصب الذى يجرى بين صحراوين على الجانبين - وذلك على عكس الحال فى سهول إيطاليا الفسيحة وسهول شمال أفريقيا - لم يتح الفرصة لإنتاج مكثف يرتفع لمستوى الضياع الرومانية الكبرى Latifundia ، والتى كانت الدواعى الاقتصادية تستدعى استخدام العبيد القرن الثالث م ولكن كان الشكل العام للملكية الزراعية فى مصر - غير تلك الخاصة بالأباطرة - فى القرن الثالث م ولكن كان الشكل العام للملكية الزراعية فى مصر خلال عصر الإمبراطورية صغيرا ومحددا ، فكانت عبارة عن وحدات يقوم بزراعتها ملاكها أو الذين يلتزمون بزراعتها طفيل ٤ ، ٢) .

إن ماتقدمه مصادر مصر عن العبيد واستخدامهم توضح ظروف انتشارهم فى أنحاء الإمبراطورية ، فالمعروف أنه نتيجة لحروب روما التوسعية فى القرن الثانى ق.م طرح عشرات الآلاف من الذين تم أسرهم للبيع فى أسواق العبيد وعندما يصبح ثمن العبد زهيدا ، فإن مالكه لم يكن يجنى سوى فائدة ضئيلة من تربية نسل العبيد ، حيث كان من الممكن أن يوت الطفل قبل أن يصل إلى السن الذى يستفيد منه المالك فى استعادة بعض ما أنفقه عليه . ولكن عندما قلت الحروب فى خلال القرنين الأول والثانى الميلادى ، ترتب على ذلك انخفاض شديد فى عدد الأسرى الذين يتم بيعهم . ونتيجة لما تقدم فقد شجع ملاك العبيد عبيدهم على إنجاب الأطفال ، ولذلك بدأ يظهر اصطلاح " العبد الذى ولد فى المنزل أو الوطن" ، فى أوراق البردى . وريما استخدمت مثل هذه الإشارات لترويج شراء العبد حيث إنها تؤكد على قدرته على تحمل الظروف المحلية ، وذلك بمقارنته بالعبد الذى يتم استيراده من الخارج والذى لايعرف أصله أو تاريخه على وجه التحديد . ولكن ليس لدينا ما يوضح ما إذا كان سعر العبد الوطنى أكثر من غيره أم لا ، ولكن لدينا عبارة ذكر نصها بمهارة فى قواعد تنظيمات مدير الحساب الخاص يتضح منها تحريم تصدير العبيد من مصر للخارج .

لقد ظلت أعداد قليلة من العبيد تستورد لمصر خلال كل العصور من كل أنحاء الإمبراطورية ، ومن المناطق الواقعة خلف الحدود ، ومن بين الأماكن التى ورد ذكرها فى البردى : تراقيا Thrace فريجيا Phrygia وأوسيرونيا Osrhoeria جلاتيا Phrygia وموريتانيا ليكيا Lycia ، بامفيليا Pamphelia ، بلاد العرب Arabia ، أثيوبيا Fthiopia وموريتانيا ليكيا Mauretania . وكما ذكرنا آنفا فقد كان يكن التقاط المواليد الذين تم التخلص منهم بإلقائهم فى "أكوام السماد" والقيام بتحويلهم إلى عبيد . ولقد شجعت الحكومة الرومانية الأشخاص (الذين التقطوا هؤلاء المواليد على تحويلهم إلى عبيد ، وذلك بفرضها عقوبة على من يقوم بتبنيهم كأبناء أو بنات . فقد ورد في القاعدة رقم (٤١) من قواعد مدير الحساب الخاص "أنه إذا عثر مصرى على طفل ملقى به في أكوام السماد وقام بتبنيه تصادر ربع ثروته عند وفاته" .

إن القاعدة الأخلاقية التى كان يعامل على أساسها مواطنو عواصم الأقاليم عبيدهم تشبه تلك التى نسميها اليوم "ماتفرضه النبالة" Nobless oblige . ويتضح لنا من خلال الوثائق أن عددا من العبيد قد تم تعليمهم القراءة والكتابة ، وكان عددهم أكبر من أن يجعلنا نعتقد

أند كان نوعا من أنواع استثمار سادتهم لهم . كذلك فإن استمرار خدمة العبيد لنفس الأسرة لمدة ثلاثة أو أربعة أجيال متعاقبة يدل على المعاملة الإنسانية التى كانوا يلاقونها . والتى كانت أكبر درجاتها منحهم حريتهم بطبيعة الحال ، وكثيرا ماتم عتقهم على يد سيدهم أو سيدتهم في وصيته الأخيرة أو في اتفاقاته ، كمكافأة لهم على خدمتهم له أولها بآمانة وإخلاص طوال حياتهم وعلى سبيل المثال فقد ورد في إحدى الوثائق التي سجلت في عام ٢٥٦م قيام صاحب الوصية بعتق أربعة من عبيده بعد وفاته وذلك لإخلاصهم وعطفهم ، وترك لورثته كل العبيد الآخرين ونسلهم الحالي أو أي نسل ينجبوه بعد ذلك" . وجرت العادة على تحرير اثنين من العبيد خلال حياة مالكهم ، كما قام بعض العبيد الذين كانت لهم مهارات خاصة بشراء حريتهم من سادتهم عا أمكنهم جمعه من مدخراتهم الضئيلة التي سمح لهم سادتهم بالاحتفاظ بها لأنفسهم ، وفي العادة كان يتم عتق العبد أو شراء حريته في أحد المعابد تحت حماية إله أو إلهة المعيد . (٢٥)

وقيل أن ننهى هذا الفصل فلنطرح على أنفسنا السؤال التالى: ماذا يقدم لنا ورق البردى عن المستوى الثقافي لمجتمع عاصمة الإقليم ؟ إن المجموعة الأولى من المعلومات نستقيها من البردى الأدبى ، فإذا قمنا بإلقاء نظرة سريعة على قائمة النصوص الباقية لدينا يتضح لنا أن جميع مؤلفات كبار الكتاب الإغريق أو متوسطى المقدرة منهم كانت ماتزال تنسخ ويعاد نسخها طوال فترة الحكم الروماني ولعدة قرون بعد ذلك . وعما لاشك فيه أنه كان هناك دوما من هو مستعد لشراء مثل هذه الكتب أو استعارتها ليقوم بنسخها لمكتبته الخاصة ، ولقد كان الإغريق يشيرون إلى هوميروس دائما خلال العصور القدية بأنه "الشاعر" ، وكان هو شاعرهم المفضل في كل وقت سواء بالنسبة لقرائه من الكبار أو في الفصول الدراسية في المدارس وحتى الآن تم نشر حوالي ٧٠٠ وثيقة بردية وقطعه أو ستراكا تحمل نصوصاً من أشعار هوميروس يتراوح حجمها بين بيت واحد أو عدة أبيات ، أقتسبت من كتاب واحد أو أكثر ، بالاضافة إلى كتب كاملة من الإلياذة ، ويليه في الأهمية الخطيب ديوسشينيس Demosthenes ، ثم عثر على الكاتب المسرحي يوربيديس Euripides والشاعر هيسيودوس Hesiod ، حيث عثر على حوالي مائة شذرة من أعمالهم .

كما أن إشارات البردى التى وردت من أنحاء الولاية لها أيضا مغزاها ، حيث تضمنت بعض الوثائق التى عثر عليها في بعض القرى مثل تبتونس Tebtynis وكرانيس

نصوصاً أدبية ، وعلى الرغم من أن الكم الأكبر من أكوام البردى الأدبى أو المسيحى قد عشر عليها في بقيابا المنازل وأكوام مخلفات المدن ، إلا أنه ليس هناك إلا أمل ضئيل في القيام بكشوف أثرية في الإسكندرية أو على مقربة منها . ويرجع ذلك إلى أنه بخلاف استهلاك الأشياء التي كتبها أصحابها من الذين أقاموا في هذا المكان فإن رطوبة الأراضي في منطقة الالتيا قد أدت إلى تحلل أوراق البردى إلا في حالة عدة أوراق تقدر بالعشرات حفظت لنا بسبب تفحمها ، وقد عثرت إحدى البعثات الأثرية أثناء قيامها بالتنقيب في منطقة مدينة الأرض منها ١٤٨ وثيقة أدبية وعلية (طبية ، فلكية الخ) . أما بانوبوليس Panopolis وهي عاصمة إقليم في مصر العليا – فعتبر المصدر الوحيد الذي أمدنا بكرميديا كاملة للشاعر وهي عاصمة إقليم في مصر العليا – فعتبر المصدر الوحيد الذي أمدنا بكرميديا كاملة للشاعر أقدم مصدر لنصوص كتب العهد الجديد وكتابات مسيحية أخرى يؤرخ أقدمها بعام ٠٠٢م أما ألها منذ البهنسا فهي تعتبر أغني مصدر لكل أنواع البردي ، فقد نتج عن الخفائر التي جرت بها منذ البهنسا فهي تعتبر أغني مصدر لكل أنواع البردي ، فقد نتج عن الخفائر التي جرت بها منذ نهاية القرن الماضي وما تلاه أن قدمت لنا كنزا يبدو منها أنها كانت بقايا لمكتبتين خاصتين على الأقل ، حيث تم العثور على مئات من البردي الأدبي بعضها معروف لنا وآخر جديد ، وقد تم نشر المعديد منها ، وما زالت هناك مئات أخرى في طريقها للنشر .

وفى بعض الأحيان تقدم لنا الوثائق لمحات عن كيفية قيام مواطنى عواصم الأقاليم بتكوين مكتباتهم أثناء الحديث عن شراء واستعارة ونسخ الكتب ، مثل تلك البردية التى سجل فيها دفع مبلغ من المال لأحد الكتبة ليقوم بنسخ مسرحية "إله الثراء" بلوتوس لأرسطوفانيس -Aris ومسرحية ثييثيس "الثالثة" لسوفوكليس Shophocles ، وتذكر لنا بردية رابعة سفر أحد الأبناء بحرا إلى الإسكندرية لشراء صناديق كتب لوالده المقيم في البهنسا ، ومازلنا نقراً في وثيقة أخرى هذا الملحق الذي ذيل به الخطاب :

"قم بنسخ وإرسال من (كتاب) ساخر الكوميديا " Butts of Comedy لهيبسكراتيس الموجودة Harpokration الكتب : ٧ - ٧ ، وقد ذكر لى هاربوقراطيون Hypsikrates أنها موجودة بين كتب بوليو Polio (ومن المحتمل أن آخرين قد حصلوا عليها) ، كما أن لديد ملخصات نثرية "لأساطير التراجيديا" لثيرساجوارس Thersagoras .

ثم أضاف الملحق التالى على الخطاب:

"وطبقا لما ذكره هاربوقراطيون Harpokration فإنها موجودة عند ديمتريوس كتبى التى سوف باثع الكتب ، وقد كتبت لأبو للونبديس Apollonides لكى يرسل لى بعض كتبى التى سوف يطلعك عليها Seleukos بنفسه ، وإذا عشرت على شىء أكشر مما ذكرته لك قم بنسخه وإرساله لى ، ويوجد عند ديودوروس Diodoros وأصدقائه بعض كتب لاتوجد عندى .

وقد اقترح بعض المفسرين احتمال - ولكننا لانستطيع أن نتأكد من ذلك لسوء الحظ - وهو Valerius Polio أن الاسم الأول لجامع الكتب المذكبور في الخطاب هو فاليريوس بوليو Valerius Polio أن الاسم الأول عمرف عنه أنه كان يقتني معجماً للغة الإغريقية وأنه كان له أبن يدعى ديودورس Diodoros .

وهناك وثيقتان أخريان ، الأولى موجودة في فلورنسا والثانية في ميلانو وهما هامتان بالنسبة للكتب وجامعيها وكانت الوثيقة الأولى مخصصة في الأصل لتسجيل ضرائب على مساحة من الأرض ، وعند ما لم يعد هناك حاجة لهذا السجل قام أحد الأفراد من البهنسا وكان أغلب الظن أحد باعة الكتب ، بكتابة قائمة بأسماء بعض الكتب على ظهرها وأمر أحد الأفراد ليقوم بشرائها له . وكان يريد ٢٠ محاورة من محاورات أفلاطون ذكرها بالاسم ، وأربعة من أعمال أكسينيفون Xenephon وطلب منه أن يحضر له كل ما يجده عن هوميروس، ومناندروس ، Menander ، وأرسطوفانيس Aristophanes أما الوثيقة الثانية فيخبرنا فيها كاتبها عن وصول الكتب التالية إليه من الإسكندرية : بؤوثيوس Boethos "عن التدريب" كاتبها عن وصول الكتب التالية إليه من الإسكندرية : من الخلاص من الألم ، عن فيضل الكتب ٢-٤ ، ديوجنيس Diogenes ، "عن الزواج" ، عن الخلاص من الألم ، عن فيضل الوالدين ، عن فائدة استخدام العبيد في المنزل ، الكتب ٢-٢ ، بوسيدونيوس Poseidonios ، "عن الاقناع" عن الاقناع" ما الكتاب رقم ٣ . (٢٦)

ومما لاشك فيه أنه كان يدخل في عملية تجميع الكتب ، خصوصاً الكبيرة أو في إنشاء مكتباتها عنصر الزهو والافتخار - كما هو الحال اليبوم - ولكن هذا الإحساس سرعان ماينحسر عند معرفتنا أن هذه الكتب قد تم اقتناؤها لكي تقرأ وتعاد قراءتها . إن ولاء مواطني عواصم الأقاليم للتقاليد الكلاسيكية قد تضمن أيضا العروض المسرحية للمسرحيات الكلاسيكيةومسرحيات أخرى بنصوص حديثه ، وكانت تقدم في المهرجانات وتخصص فيها جوائز للمتنافسين ، وقد نشرت حديثا بعض فقرات من يوربيديس Euripides ترجع للقرن الثالث تضمنت تعليمات مكتوبة على الجانب الأيسر من النص للممثلين ، وهناك كشف

حساب قبل أو بعد التاريخ السابق يذكر دفع مبلغ ٤٩٦ دراخمة لمثل ، ومبلغ ٤٤٨ دراخمة لمن يقوم بإلقاء أشعار هوميروس وتعتبر هذه المبالغ كبيرة في وقت كان يحصل فيه عامل البناء الماهر على أجر يبلغ أربعة دراخمات يوميا . (٢٧)

ومن المهم أن نعلم أيضا أن عددا من الكتاب الذين تفاوتت درجات شهرتهم قد ولدوا في مدن وعواصم الأقاليم المصرية وكان من بينهم أثينايوس Athenaeus ، ذلك الجامع الدؤوب للمتفرقات ، والذي ولد في نقراطيس ، وأفلوطين Plotinus ، فيلسوف الأفلاطونية الحديثة الكبير الذي ولد لأسرة رومانية كانت تقيم في ليكربوليس Lykopolis في مصر العليا . ومن المؤكد أن هؤلاء الكتاب قد تركوا موطنهم لكي يتموا دراساتهم في الإسكندرية أو روما ولكن مسقط رأسهم ، حيث أمضوا فترة تكوينهم الأولى ، لم يكن بحال من الأحوال بلدا عاطلاً من الثقافة .

وهناك عنصراً آخر في مجال البردي الأدبى لابد من ذكره وهو يتمثل في ظهور الكتاب اللاتين على أوراق البردي ، ويلاحظ أن المخطوطات اللاتينية كانت قليلة بصفة عامة ويؤرخ أغلبها بعد القرن الثالث المبلادي ، أي الفترة التي أعقبت المنحة الشاملة لحقوق المواطنة الرومانية ، وقد ترتب على هذا الإجراء نتيجة هامة عمثلة في إيجاد سوق للقواميس ثنائية اللغة التي تساعد الإغريق على ترجمة النصوص اللاتينية .

إن كل هذه الحقائق التى قدمناها عن النشاط الأدبى تقدم لنا صورة عن مجتمع يستطيع أفراده أن يقرأوا ويكتبوا اللغة التى يتحدثون بها (هذا ينطبق على المرأة مثل الرجل ، وسوف نناقش هذا الموضوع فيما بعد) وعلى هذا الأساس يمكن لمواطنى عواصم الأقاليم أنه يشيهوا أنفسهم بمواطنى أثينا في عصرها الكلاسيكي . (٢٨)

ولكن البردى الأدبى لا يعتبر المصدر الوحيد أو حتى أفضل المصادر التى توضع معرفة مواطنى عواصم الأقاليم بالقراءة والكتابة ، لقد عثرنا على أفضل الأدلة من خلال البردى غير الأدبى : من وثائق الحياة اليومية ، ومن العقود والوصايا وكل أنواع البرديات الأخرى ، فعندما يوجد شخص لا يستطيع أن يقوم بالتوقيع بإمضائه ، كان يقوم غيره أو غيرها بالتوقيع نيابة عنه أو عنها لأنه أو لأنها أمية . وعندما تم حصر عدد من أوراق البردى التى نشرت عن القرون الثلاثة الأولى وجد أن من بينها ٠٠٠ فرد أمى لا يعرفون القراءة والكتابة ، كان من بينهم ثلاثة فقط من القرن الثالث من مواطنى عواصم الأقاليم ، وهى الفترة التى أصاب العسر فيها طبقة مواطنى عواصم الأقاليم . من أجل هذا يبدو أنهم تنازلوا عن التعليم الذى

كان يعتبر من قبل أمراً مهما في هذه الدائرة الاجتماعية . وفي الواقع فإن كثيرا من أسر مواطني عواصم الأقاليم قد بدأت بالتدريج تخفف من عاداتها في الانعزال عن حياة المصريين من سكان المدن ، وبدأ الزواج المختلط الذي لم يكن يفكر فيه أحد من قبل في الانتشار . ولقد اتضح لنا هذا التحول من خلال طلب نشر حديثا وهو خاص بتسجيل صبى ولد عام ٢٦٠م . في طبقة الجمنازيوم الأرستقراطية في مدينة البهنسا ، وعند سرد سلسلة نسبه كانت هناك تفصيلات مثيرة للانتباه ، فقد كان أجداده على مدى خمسة أجيال يحملون أسماءً إغريقية ولكن الابن كان يحمل اسما مصريا وهو باترموثيس Patermouthis .

ويعتبر هؤلاء الأميين الثلاثة استثناء بين أفراد طبقة مواطنى عواصم الأقاليم ، فحتى فى أوقات العسر الاقتصادى حرص أفزاد هذه الطبقة على إرسال أبنائهم للمدارس ، أما بالنسبة للفتيات فقد كان قرار تعليمهن من عدمه أمرا شخصياً يتوقف على آبائهن ، أكثر من كونه يثل قاعدة اجتماعية ، ولدينا ست خطابات من أوائل القرن الثانى م تتحدث لنا عن إبنة أحد مديرى الأقاليم كانت تتعلم فى مدرسة بعيدة عن منزلها ، وعلى النقيض من ذلك نجد وثيقة ترجع لعام ١٥١ م يقوم فيها أحد أفراد طبقة المستوطنين المميزة فى الفيوم بالتوقيع نيابة عن أخته الأمية ، وكانت المرأة التى تستطيع القراءة والكتابة كثيرا ماتزهو بنفسها ، وتنتهز الفرصة لتذكر هذه الحقيقة سواء كان ذلك مناسبا للموقف أم لا . ففى عام ٢٦٣م. ذكرت المدى السيدات وكانت تدعى أوريليا ثايسوس Aurelia Thaisous وكانت تسمى أيضا لوليان عمر ذكرت فيه دومًا حاجة إلى ذلك لوليان معر ذكرت فيه دومًا حاجة إلى ذلك المعرفة بالقراءة والكتابة ، وعلى ذلك فإننى لى فيما يتعلق معرفتها بالقراءة والكتابة ، وعلى ذلك فإننى فخورة بوجود هؤلاء الأطفال كما أننى غير أمية وأكتب بيسر ويسهولة ، ولذا فإننى التحس من سيادتكم الأطفال كما أننى غير أمية وأكتب بيسر ويسهولة . ولذا فإننى التحس من سيادتكم (الغ)". (٣٠)

ولم تعان عواصم الأقاليم أو القرى الكبيرة من نقص فى معلمى مبادى، اللغة اليونانية ، وكان بعضهم من العبيد ، وآخرون من النساء . ويبدو أن التعليم كان يبدأ فى المدارس عندما يبلغ الصبى سن العاشرة ، فقد وجدنا صبياً يبلغ التاسعة من عمره ولايستطيع أن يوقع باسمه على الوثيقة الخاصة بميراثه ، وآخر بلغ الرابعة عشر وكان من أعضاء طبقة الجمنازيوم ولايزال يتعلم القراءة والكتابة . وفى إحدى وثائق تعداد عام ٢١٦م ذكر الوالد اثنين من أبنائد أحدهما يبلغ من العمر ٢١ عاما والآخر بلغ العاشرة من عمره ، وأضاف بعد ذكر اسم كل منهما أنهما مازالا يتعلمان القراءة والكتابة . (٣١)

وكانت المدارس المحلية تقوم بتعليم التلميذ كيفية القراءة والكتابة ، وربا كانوا يدربونه على بعض من ثروة الإغريق الكلاسيكية ، أما فيما عدا هذا المستوى فقد كان التعليم يحتاج لمواصلته فى الإسكندرية حيث ، أرسلت بعض عائلات من أسر مواطنى عواصم الأقاليم أبناءها إلى هناك ليحصلوا علوم المرحلة الأخيرة والرفيعة من تعليمهم . وجرت العادة على أنه يصاحب الابن فى الإسكندرية عبد أو اثنين للعمل على خدمته وراحته وكثيرا ما أثبتت التجربة العملية أن مدينة الإسكندرية تلك المدينة الكبيرة ذات الشهرة العريضة كانت أقل مما يتوقع الطلبة منها حيث ضمت بين أساتذتها من هم دون المتوسط وكذلك وبعض الدجالين ، وقد كتب أحد الشبان فى القرن الأول لأسرته خطاباً يعبر فيه عن خيبة أمله حيث يقول :

"على أمل أن أستطيع أن أجد أستاذا بعد فترة وجيزه بعد ما رفضت أن يعلمني Theon ، الذي كونت عنه رأيًا سيئا لأنه لايقدر المستولية بطبيعته ، وعندما أخبرت فيلوكسيموس -Phi loxemos برأيي وافقني علية وأخبرني أن المدينة تعانى نقصا في الأساتذة ، وأن ديديموس Didymos (الذي يبدو) أنه صديقه سوف يبحر جنوبا ليقوم بإنشاء مدرسة هناك ، كما ذكر أن ديديموس يعتبر أفضل من الآخرين ، كما أنه قام بإغراء أبناء أبولونيوس بن هيروديس Apollonios S.of Herodes بأن يدرسوا على يد ديديوس ، وذلك لأنه منذ وفاة أستاذهم فيلولوجوس Philologos الذي كانوا يدرسون على يديه فإنه مازال يبحث لهم عن أستاذ آخر أفضل ، أما من ناحيتى فإنه إذا استجيبيت صلواتى فسوف أقكن من العثور على أستاذ آخر. من الذين يستحقون الاهتمام عندئذ لن أنظر في وجه دينيوس ولو حتى من بعيد ؛ فالشيء الذي يثيرني حقا هو كيف يجرؤ على أن يضع نفسه على قدم المساواة مع باقى الأساتذة (هنا) مع أنه ليس أكثر من أستاذ من الأقاليم . لذلك فبعد أن تأكدت أنه لافائدة ترجى من أي أستاذ هنا وأننى أقوم فقط بدفع رسوم باهظة مقابل لا شيء ، فقد قررت أن أعتمد على إمكانياتي الخاصة وأرجو أن تكتب لي بسرعة عن رأيك ، إذ يوجد هنا ديديموس وقد ذكر لي فيلوكسينوس أنه مستعد دائما لأن يخصص لى وقتا كافيا وأن يفعل أى شيء يستطيعه من أجلى ولكنى مسأكد أن ما أفعله هو الصواب، إذ سأقوم بمشيئة الآلهة بالاستساع إلى المحاضرات العامة التي سيكون من بينها تلك التي يلقيها الأستاذ بوسيد ونيوس -Po . " seidonios

وكتب أب آخر لابن يماثل هذا الأبن قائلا إنه بسبب ضغط العمل فسوف يضطر إلى تأجيل زيارته له للشهر القادم وأضاف قائلا: "ينبغى أن تركز جميع حواسك في سعيك للعلم على

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٧.

كتبك ، وسوف تجد فيها فائدة جمة". ومما لاشك فيه أن لورد شسترفيلد Chesterfield كان سيصوغها بطريقة طنانة سيصوغ هذه العبارة بطريقة أكثر أناقة وأن بلونيوس Polonius كان سيصوغها بطريقة طنانة لكن ذلك الأب الذى يفصل بيننا وبينه ثمانيه عشر قرنا قد أفلح في صياغتها بطريقة موجزة ومعبرة حتى أنه دفعناإلى أن نلاحظ منها اهتمام الآباء الألى بحياة أولادهم ورفعة منزلتهم (٢٢).

## الفصل الرابع فلاحو القرى (القرويون) "قانعون بالقليل ونعنى من السعادة"

عاش القرويون مكدسون فى قرى وكفور متجاورة ، حتى يتمكنوا من الانتقال على أقدامهم أو على ظهور دوابهم وحميرهم لحقولهم التى كثيرا ما كانت تقع على مسافة بعيدة من مساكنهم ، لقد كانت القرية فى طبيعتها وحدة أصغر من عاصمة الإقليم ، وهى تقدم لعين المسافر عندما يقترب منها منظرا لمجموعة من الجدران المشيدة من الطوب اللبن المعتم المنتشر خلال المنظر الطبيعى ، وعندما يقترب منها المسافر يرى أنها عبارة عن كتل متلاصقة البنيان يفصل بينها شوارع ومحرات ضيقة وتعتبر الفيوم التى تبعد حوالى خمسين كيلو مترا من شمال شرقى القاهرة أفضل غوذج لهذه المنازل القديمة من خلال خرائب قرية كرانيس التى قامت بعشة جامعة ميتشجان بالحفر فيها فى الفترة مابين الحربين العالميتين .

"وتكشف رمال الصحراء عن منازل يبلغ عمرها ألفى عام (كتب ذلك أحد الذين قاموا بزيارتها في عام ١٩٦٣ وقدم غوذجاً لأحد منازلها) . إن ذلك المنزل يعتبر جزءاً من مجمع أكبر ، يكن الدخول إليه عبر ثلاثه خطوات من محر ضيق يؤدى إذا اتجهنا شمالا إلى الشارع الرئيسي، وماتزال دعامة مدخله الخشبي قائمة عند باب المنزل ، الذي يقود إلى حجرتين ، تراوحت مساحة كل واحدة منها بين تسعة وعشرة أقدام ، شيدت أرضيتها من الطين ، وطليت جدرانها . لم يكن هناك أى ضوء يدخل الحجرة الأولى إلا ذلك الذي يصلها عبر الباب ، والمعروف أن الشمس في مصر ساطعة ولذلك كان يتم تجاشي دخول الضوء بقدر الإمكان .. أما الحجرة الثانية فكانت ذات كوة - نيش - في جدارها الشمالي ، ونافذة تطل على المر .. وعلى جانب الشارع من الحجرة الرئيسية يوجد مخرج في مواجهة الباب الخارجي حيث توجد سلسلة من المخازن . ويبدو أن هذه المخازن كانت عبارة عن حوانيت لها فتحات منفصلة على المر . لم يتضمن المنزل وجود حجرات سفلي تحت الأرض أو سراديب كما كان الحال لدى بعض السكان ، كذلك لم يوجد فناء للمنزل حيث كان يقع الفرن ، والطاحونة ، أو مكان لحظيرة السكان ، كذلك لم يوجد فناء للمنزل حيث كان يقع الفرن ، والطاحونة ، أو مكان لحظيرة الحيوانات". (١)

لقد أثار دهشة هيرودوت في القرن الرابع ق.م أن الفلاحين المصريين كانوا يبقون حيواناتهم المنزلية معهم في المنزل ، ثم اختتم قوله بأنهم هم الوحيدون الذين يفعلون هذا . (٢)

لقد كان المنزل بالنسبة لسكان القرية هو مكان إقامتهم من المهد إلى اللحد أما الفلاحون الموسرون فكانوا يبحثون عن مستوى اجتماعي وثقافي أفضل من ذلك الذي يعيشون فيه وذلك بنقل أسرهم إلى الإقامة في عواصم الأقاليم ، حيث كان بوسعهم أن يعيشوا في المدينة في جو يشبه ذلك الذي أقامه الإغريق من مواطني عواصم الأقاليم لأنفسهم ، وأن يكيفوا حياتهم مع طريقة حياة مواطنى عواصم الأقاليم الحضارية ، وذلك على الرغم من أنهم كانوا محرومين لتواضع مولدهم من الانتماء للطبقة المميزة في المدينة . ومن هؤلاء سارابيون بن يوتيخيديس Sarapion S. of Eutychides الذي قرر في عام ١٠٠ م وكان يبلغ من العمر حوالي أربعين عاما أن يستقر في مدينة هرموبوليس مع زوجته سيليني Selene وأبنائهما الأربعة وابنتهم ، ومربية أطفالهم ، ولدينا معلومات وفيرة عن هذه الأسرة من خلال أرشيف وثائقها الذي يبلغ محتواه ١٥٠ وثيقة بعثرت خلال سوق العاديات على متحفين ، وخمس مكتبات خاصة في أوربا والولايات المتحدة . لقد امتلكت أسرة سارابيون في المركز Toparchy أو أحد المناطق الريفية قرب العاصمة أملاكا زراعية تضم حدائق للكروم ومراعى بالإضافة إلى مزارع للقمح ومحصولات زراعية أخرى . لقد كانت هذه الأملاك كبيرة لدرجة أن سارابيون وأبناءه من بعده كانوا يقومون بالإشراف على سير العمل فيها يوما بيوم . وبلغت قطعان الخراف والماعز لديهم أكثر من ألف رأس ، وكانوا يقومون ببيع إنتاجها في مجموعات تراوحت من دستة إلى سبع ، ويقدر قيمة هذا القطاع من محتلكاتهم بحوالي ٠٠٠ره ١ دراخمة . أما في ميدان النشاط الزراعى فقد امتد نشاطهم ليشمل تأجير مساحات لزراعتها من الآخرين بالإضافة إلى ما يمتلكونه من أراضى . وتذكر إحدى وثائق أرشيفهم أنهم قاموا في إحدى السنوات بحصاد مساحة بلغت ٢٣٠ أرورا (١٥٦ فدان انجليزي أو ٦٢ هكتار) وهي مساحة تعادل عشرين أو ثلاثين مرة ما يكن للمزارع الصغير أن يقوم بزراعته ، كذلك يبدو أن زوجته سيليني Selene كانت قلك أرضا خاصة بها آلت إليها عن طريق الوراثة وتقع في القسم الشمالي من المركز ونتيجة لبعد موقعها عن مدينة هرموبوليس فقد فضلوا أن يؤجروها لمزارعين محليين بشروط مريحة ، ومن المبالغ النقدية التي كانت تدخل إليهم استطاعوا استثمار بعضها في قروض مالية لآخرين ، ويتراوح قيمة القرض منها بين مائة ، وماثتي دراخمة .

ونتيجة لكل ماتقدم واصل دخل هذه الأسرة غوه وازدياده ، ولكن ليس بدون ثمن ، فلقد دفع الإبن الأكبر هذا الثمن لأنه كان يعانى من التخلف ، أى كان مختلا من الناحية العصبية، ولا أمل فى شفائه . (٣)

لكن لم تفلع عاصمة الإقليم فى إغراء كل فلاح ميسور بالإقامة فيها ، فلقد فضل أكثرهم البقاء حيث هم فى مكانهم كأعمدة لمجتمعهم المحلى ، يعيشون فى منازل كانت تنافس نظيراتها فى عاصمة الإقليم من حيث الحجم والديكور وعدد العبيد العاملين فيها . وكان فى استطاعة هؤلاء أن يحصلوا على قدر طيب من التعليم والثقافة ولكن هل يوجد سبب آخر غير هذا يمكن أن يفسر وجود النسخ العديدة التى تم العشور عليها لمؤلفات هوميروس ، وهيهودوس ، وهزيود ويوربيديس ، وأفلاطون وكتاب آخرون من بين أطلال هذه القرى ؟

فقد كان بوسعهم عندما يريدون التمتع ببعض المباهج أن يؤجروا عدداً من الفنانين با لديهم من ثروة كما هو واضح من الوثيقة التالية :

"إلى إزيدورا راقسه الصناج ، من أرتبه سبا Artemisia من قرية ثيادلفيا -Thea إننى أرغب فى أن تحضرى مع راقصتين أخرين من راقصات الصناج لترقصوا فى منزلى لمدة ستة أيام ابتداء من يوم ٢٤ من شهر بؤونة وفقا للطريقة القديمة للتقويم ، وسوف أقوم بدفع مبلغ ٣٦ دراخمة عن كل يوم بالإضافة إلى منحة من ٤ أرادب شعير وعشرين رغيفا من الخبز عن المدة بأكملها وستكون جميع الملابس والمشغولات الذهبية التى تحضرينها معك فى أمان . كما أننى أتعهد بتجهيز حمارين لاستخدامها فى رحلتك (من عاصمة الإقليم) وأيضا عند عودتك (التاريخ) "يونيو ٢٠٢م ". (٤)

مثل هؤلاء الرجال والنساء الميسورين وذوى النفوذ كانوا قلة بطبيعة الحال ، وإذا قسنا بإلقاء نظرة عامة على سكان القرية لوجدنا أن أغلبهم كانوا يحصلون على ضروريات الحياة بصعوبة ، لقد عاش الرجال والنساء والأطفال والحيوانات المنزلية متراكمين جميعاً فى أحياء قريبة ومزدحمة . ويوضح هذا الازدحام تلك الوثائق العديدة التى تسجل بيع أجزاء صغيرة جدا من حصص المنازل مثل أربعة أخماس حصة من ست حصص فى إحدى الحالات ، وفى أخرى عشر حصة من أربع وعشرين حصة ، وحصتين من أربعين حصة ، لقد وجدنا سبعة عشر شخصا من البالغين وسبع أطفال يعيشون معا فى عشر منزل .

ترى كم كان عدد سكان القرية التقليدية ؟ هذا النوع من الأسئلة يفتقر إلى البيانات الإحصائية ، إذ أننا لانستطيع بأى حال أن نجيب عليه إجابة تقريبية محددة ، إن أفضل الطرق لمحاولة إجابته هو أن نجازف بوضع بعض الافتراضات لكى تكون بمثابة مفتاح للإجابة ، لقد بلغ عدد الذكور في إحدى القرى التي فقد اسمها – في عام ٩٤م من الخاضعين لدفع ضريبة الرأس ٣٣٦ رجلا وتراوح سنهم بين الرابعة عشر عاما والستين ، وعلى هذا يمكننا أن نفترض

أن العدد الكلى لسكان هذه القرية كان يبلغ حوالى ثلاثة آلاف فرد . كما بلغ عدد الخاضعين لضريبة الرأس فى سجلات كرانيس لعام ١٧٣/١٧٢ حوالى ألف شخص ، مما يجعلنا نفترض أن سكانها كان يتراوح عددهم بين أربعة آلاف وستة آلاف نسمه . وبمقارنة سكان فيلادلفيا أن سكانها كان يتراوح عددهم بين أن نفترض أن عدد السكان فى القرية الأولى كان أقل من الثانية بحوالى ألف شخص . وعلى العكس من هذه القرى الكبيرة كان يوجد عدد كبير من الكفور الصغيرة التى يسكنها عدد ضئيل من السكان ، وقد سمعنا عن فرار جميع سكان أحد هذه الكفور ربا بسبب انتشار وباء الطاعون الذى استمر لعدة سنوات خلال عهد ماركوس أو ريليوس ، ولذلك فقد انخفض عدد رجالها من ٢٧ رجلا إلى ثلاثة ثم إلى لاشيء يعد ذلك ،

ونتساءل الآن عن الطعام الذي كان يتناوله القروى ؟ لقد جرت العادة في المجتمعات الزراعية أن تمثل النشويات الجزء الأكبر من الوجبة ، إذ كان الطعام يتكون أساسا من الحبوب والخضروات التي يقوم الفلاح بزراعتها ، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت مستنقعات النيل مجالا كبيرا لنمو النباتات وكان بعضها صالحا لطعام الإنسان ، وقد كفت هذه النباتات الفقراء شر الحاجة . كما يقول ديودوروس الصقلي ، وكان نبات اللوتس من بين النباتات التي تنمو في الأحراش ، وهو نبات يمكن عمل وجبة من الخبز منه ، كما أن ثمار التوت كانت تستخدم كنوع من الحلوى ، كذلك كان السكان يأكلون الأطراف السفلي من سيقان نبات البردى الذي كان ينتشر بوفرة في أنحاء البلاد ، ويتم تناولها إما مسلوقة أو مشوية ، بالإضافة إلى أنه كان يمكن مضغه لامتصاص عصارته ثم يتم إلقاء مخلفات هذا النبات كما يفعل المصريون الآن في أعواد قصب السكر وكما يفعل الصينيون مع براعم نبات الخيزران ، وكان المصريون يحصلون على حاجاتهم من البروتين والدهون من الدجاج والحيوانات المنزلية ، وبالإضافة إلى ذلك كان يمكن وضع أصناف أخرى على مائدة الطعام من تلك التي يقومون بتربيتها بالمنزل أو يمكنهم دفع ثمنها . وقد أشارت بعض المصادر إلى الألبان ، أما الجبن فقد جاء ذكره على نطاق أوسع من اللبن وتوافرت الأسماك من النهر والبحيرات والبرك الصناعية ، كما انتشرت الطيور البرية على البحيرات مع الأسماك الموجودة فيها . وفي أغلب الأحيان كان يتم دفع رسوم نظير حق الصيد ومع ذلك فإن سرقة الصيد من الأسماك لم تكن شيئا غير عاديا ، وتذكر لنا وثيقة بردية من عام ٣١م أنه تمت سرقة أسماك تبلغ قيمتها ٢٠٠٠ دراخمة من إحدى البرك الخاصة. وتذكر وثيقة بردية أخرى قيام مجموعة من الرجال بدفع مبلغ ١٨٠ دراخمة نظير حق صيد الأسماك في بعض البرك لمدة سبعة شهور ، وهكذا فقد كان يمكن الحصول على المال سواء

بالطريق القانونى أو غير القانونى عن طريق صفقات السمك ، ونعلم من خلال الوثائق التى لها صلة بالأسماك أنه كان يؤكل طازجا أو يحفظ لاستخدامه فيما بعد عن طريق التجفيف أو التمليح ، وفى النهاية فإن الشراب الذى اعتادوا على تناوله كان مصنوعا إما من نبيذ العنب أو البيرة المصنوعة من الشعير . (٦)

أما عن كمية الطعام التى اعتادوا تناولها ، فنحن نقراً فى سجل إحدى المزارع أنه تم دفع رغيفين يوميا كأجرة لكل عامل منهم ، أى حوالى نصف كيلو جرام لكل فرد . وتشير دراسة أخرى تعتمد على مثل هذه البيانات ، أن حاجة الشخص من السعرات الحرارية كانت تختلف من شخص لآخر وترواحت بين ١٢٠٠ الى ١٠٠٠ سعراً فى البوم طبقا للعصر والمستوى الاجتماعى ، والمعروف اليوم أن الرجل الذى يبلغ وزنه خمسون كيلو جراماً ويقوم بعمل عضلى عنيف فى المزرعة يحتاج إلى ١٠٠٠ سعر حرارى كحد أدنى ليظل فى صحة جيدة ، ويبدو أن كثيرا من الفلاحين المصريين كانوا يصلون إلى وزن خمسين كيلو جراماً ، ولكننا لانعرف على كثيرا من الفلاحين المصريين كانوا يصلون إلى وزن خمسين كيلو جراماً ، ولكننا لانعرف على السعرات الحرارية يوميا وبطريقة متوازنة أم لا (١٧) ، والآن ماهى الملابس التى كان يرتديها الترويون ؟ لقد كانوا مثل أغلب السكان من الفلاحين يوجد بينهم أولئك الذين يستطيعون دفع ثمن طقم جيد من الملابس لارتدائه فى المناسبات والاحتفالات ، أما فى أثناء العمل اليومى فقد كانوا يرتدون القمصان والعباءات وكانت تشبه تلك التي يرتديها سكان المدن ، ولكنهم كانوا على عكس سكان المدن يسيرون حفاة الأقدام فى أغلب الأحيان ، ولذا وقعت نتيجة لذلك علل كثيرة من أمراض القدم .

كانت قرية تيبتونيس Tebtynis الواقعة على الحافة الجنوبية لإقليم الفيوم هي أكثر المناطق خصوبة في إمدادنا بأوراق البردي اليوناني ، وقد تم العثور على مجموعة وثائق توجد الآن في جامعة ميلانو – يبلغ عددها ٦٩ وثيقة تخص شخصاً يدعى كرونيون Kronion وأسرته في الفترة الواقعة بين عام ١٥٣/١٠٨م . وهناك وثيقة أخرى في مجموعة جامعة ميتشجان ترجع لعام ٣٥م ، خاصة بوالد كرونيون ، إن هذه المجموعة من الوثائق غثل أفضل مالدينا عن أسرة قروية ذات إمكانيات محدودة ، لذلك فالأمر يستحق أن نلقى نظرة على أرشيف كرونيون لنستقى منه بعض التفاصيل .

ونبدأ أولا بذكر شجرة العائلة :

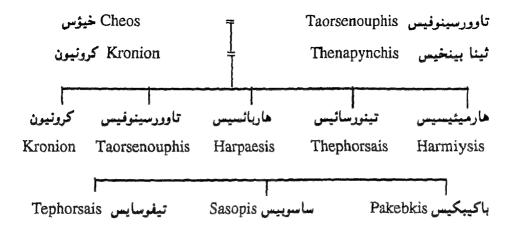

كانت والدة خيؤس Cheos تدعى ثائيسيس ابنة بسوسنيوس Thaesis d. of Psosneus وقد ولدت في عام ٥ ق.م وأنجبت خيؤس عندما كانت في الخامسة عشر من عمرها ، (ولانعرف إذا كان قد سبق لها أن أنجبت أطفالا قبله أم لا) وكان خيؤس Cheos في الثالثة والخمسين من عمره عندما أنجب ابنه كرونيون Kronion ، ولم تكن هذه ظاهرة غريبة في مصر فهناك حالة أخرى بلغ فيها عمر الزوج ٦٩ عاما وبلغ عمر زوجته الثانية ٥٢ عاما وذكرو أن لهما ابن في الثالثة من عمره، وتزوج كرونيون من ثينابينخيس Thenapynchis وأنجبا خمسة أطفال- خمسة فقط هم الذين ظلوا على قيد الحياة وسجلوا في الأرشيف - ثلاثة من الذكور وابنتين . ولقد ولد الإبن الأول عندما كان كرونيون في التاسعة عشر من عمره وزوجته في الخامسة عشر من العمر ، ثم أنجبا الأطفال الأربعة الآخرين في فترة بلغت أكثر من عشرين عاما . ولم يكن ذلك أمرأ غير عادى ، فقد تم نشر مجموعة حديثة من أوراق البردي خاصة بشخص مصرى بدعى سوتيريخوس Soterichos وكان يقيم في قرية ثيادلفيا Theadelphia في القرن الأول وقدم لنا غوذجا مشابها . إذ أنجبت زوجته ابنهما الأول عندما كانت في الخامسة عشر من عمرها ، وأنجبت ابنها الأخير عندما كانت في الثالثة والأربعين من عمرها ، ولما كان مجتمعهم لايوجد لديه الحافز كما كان لايعرف وسائل التحكم في النسل ، لذلك فمن نافلة القول أن نستنتج أن الفترة الزمنية التي بلغت ثمانية وعشرين عاما هي الفترة التي كان يتم فيها عادة إنجاب الأطفال الذين يقدر لبعضهم الحباة ولبعضهم الموت بعد فترة من ميلاده . وقد ظهر من وثائق تعداد عام ١٩٨م أن سيدة أخرى قد ولدت طفلا بعد فترة بلغت ثمانية وعشرين عاما . (۸) ولنعد مرة أخرى إلى كرونيون وأسرته ، فقد تزوج ابنه الأكبر من ابنته الكبرى وفقا للنمط السائد وهو زواج الإخوة ، ومن هذا الزواج ولد كرونيون الأصغر أولا وتزوج عندما شب عن الطوق من أخته تاوورسينوفيس Taorsenouphis التى كانت تصغره بأربع سنوات ، وليس هناك أية معلومات فى الأرشيف توضع كيف كانت تعيش الأسرة ولانعرف إلا أنها كانت تعيش فى تيبتونيس أو فى الأنحاء القريبة منها ، ولدينا إيصال من عام ١١٤م قام فيه كرونيون بدفع مبلغ ٢٨ دراخمة نظير إيجار منزل ، ومن هنا يتضح لنا أنه عندما كان كرونيون يبلغ حوالى الخمسين من العمر لم يكن قد امتلك منزلا ليقيم به وتشير وثائق أخرى من نفس يبلغ حوالى الخمسين من العمر لم يكن قد امتلك منزلا ليقيم به وتشير وثائق أخرى من نفس الفترة إلى أنه كان يتم دفع ٢٨ دراخمة كإيجار سنوى ، وإذا كان هذا صحيحا فهو يعنى أن المنزل لم يكن كبيرا ، ومن الواضع أنه كان المنزل الذى تعيش فيه الأسرة جميعها ، ومعنى هذا أنهم كانوا يعيشون فى جيوب بعضهم البعض ، ولكن مثل هذا الازدحام لم يكن كما سبق أنهم كانوا يعيشون فى جيوب بعضهم البعض ، ولكن مثل هذا الازدحام لم يكن كما سبق ورأينا فى الفصل الثالث شيئا غريبا .

لقد كان كرونيون وأسرته يتملكون مساحة من الأراضى ، ومع مضى السنوات قكنت تاوورسينوفيس Taorsenouphis من خلال "تدبيرها لمبلغ من النقود أن تنمى الأرورات الأربع ليصبح مجموع مساحة الأراضى التى قلكها الأسرة سبعة عشرة أرورا  $\frac{1}{7}$  ك فدان المجليزى أو 0.3 هكتار) ، ولكن هذه المساحة من الأرض لم تستطع أن تكفى حاجة الأسرة ولذلك قامت بتأجير أراضى أخرى لزراعتها .

وقد قمثل عماد معيشة الأسرة في مزرعة بلغت مساحتها خمس وعشرين أرورا كانوا يستأجرونها لمدة أربعين عاما بصفة متصلة من ملاكها الذين كانوا يعيشون بعيدا عنها ، وحتى يتمكنوا من إدارة العمل في هذه المزرعة كان عليهم أن يسافروا يوميا مسافة عشرة كيلو مترات أو أكثر من ثيبتونيس وإليها مرة ثانية ، ويبدو أن هذه الأرض كانت شديدة الخصوبة أو ربا كانت هناك شروط جيدة أو أسباب أخرى تدفعهم لتأجيرها عاما بعد عام بصفة مستمرة على الرغم من بعد المسافة بينها وبين مكان إقامتهم . وبالإضافة إلى الأراضي السابقة قاموا بتأجير مساحات أخرى صغيرة تراوحت بين ب ٢ إلى ١٢ أرورا .

لقد ارتبطت الحياة الاقتصادية في القرية المصرية في جوهرها - باستثناء عدد قليل من الموسرين فيها - عمارسة الطرق التقليدية أي بالمقايضة ، وفيها عد الضرائب وبعض الالتزامات الأخرى التي كان يتم دفعها نقدا فقد عاني كرونيون وأمثاله كثيرا من السيولة النقدية ، ولذلك كان يقترض قروضا مالية قصيرة الأجل . ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن

تسع عشرة وثيقة من بين مجموع وثائق أرشيفه التي تبلغ ٦٩ وثيقة تتعلق بقروض مالية اقترضها من فرد أو آخر من القادرين في القرية ، وتراوحت قيمة القروض بين ٥٤ إلى ٣٧٣ دراخمة . وكذلك اقترض قروضا عينية أخرى مقدارها عشرون ، أو أربعون ، أو خمسون إردبا من الغلال ، وجرت العادة على أن يتم تسديد هذه القروض بعد حصاد المحصول بفائدة بلغت ٥٠٪ من قيمتها . (٩)

وبالرغم من كل هذا النشاط السابق ذكره والتدابير الاقتصادية المحكمة فقد استطاعت أسرة كرونيون أن تعيش في مستوى متوسط بين الفقر المدقع ورغد العيش ، وقد ترتب على هذا الحد من مستوى المعيشة أن يشغل رجال الأسرة على سبيل المثال بعض الوظائف الدنيا من الحدمات العامة في القرية ، من تلك الوظائف التي لاتتطلب نفقات مالية كبيرة ، وذلك لأن مثل هذه الوظائف لم تكن تفرض على الطبقة الأكثر فقراً في المجتمع (فصل ٨) .

ويقدم لنا الأرشيف كما توقعنا بعض لمحات من حياة الأسرة الخاصة فقد اكتشفنا أنه بعد زواج دام أكثر من ثلاثين عاما وإنجاب ثلاثة أطفال أن الطلاق قد تم بين كرونيون الأصغر وأخته تاوور سينوفيس Taorsenouphis. وقد ورد في عقد الطلاق (المذكور فيما بعد) أن الارتباط قد تم بينها دون كتابة عقد رسمى ، وهي عادة مصرية أكثر من كونها قاعدة للزواج مثل تلك القواعد التي توجد لدينا اليوم . ومن السهل أن نفهم أن الزواج بين الأقارب ربا كان يخفف من الشروط المعتادة لعقود الزواج فيما يخص الدوطه البائنة وغيرها ، ولكن الواقع أن الزواج حتى بين الإخوة كان يتم الاحتفال به بنفس أسلوب الزواج العادى .

ولقد قام كرونيون في ١٣ يونيو عام ١٣٨م بتقسيم ممتلكاته على النحو التالى :

(التاريخ) يعلن كرونيون بن خيوس بن هارمينيسيس -Taorsenouphis من قرية نيبتونيس التابعه لقسم بوليمون miysis ووالدته تاوور سينوفيس Taorsenouphis من قرية نيبتونيس التابعه لقسم بوليمون Polemon في إقليم الفيوم وهو يبلغ من العمر ٧٧ عاما ولديه علامة مميزة على يده اليمنى ، يعلن الآتى (لكى يوضع موضع التنفيذ) : تؤول أملاكه بعد وفاته إلى أبنائه من زوجته الأخيرة ثينابنخيس بنت باتينيس Harphaesis وأيضا إلى حفيدته الصغيرة تيفور سائيس -Te وهارفائيسيس Harphaesis وأيضا إلى حفيدته الصغيرة تيفور سائيس -phorsais وهارفائيسيس أي شيء مثل الأثاث ، الأدوات ، والممتلكات المنزلية الأخرى ، وأية كرونيون من بعده من أي شيء مثل الأثاث ، الأدوات ، والممتلكات المنزلية الأخرى ، وأية قروض مستحقة الدفع له أو أي شيء آخر ، لكل منهم نصيب الثلث ، وإلى أبناء كرونيون الآخرين وهم كرونيون (الأصغر) وتاوورسينوفيس وتيفور سائيس Tephorsai على النحو

التالى: حددت لكرونيون الأصغر مبلغ أربعين دراخمة فضية وذلك لأن الأب كرونيون - كما أعلن - قد لقى كشيراً من الإساءات على يديه أثناء حياته ، وللابنتين تاوررسينوفيس وتيفورسائيس بالإضافة إلى المشغولات الذهبية والفضية والملابس التى سبق وأكد منحها لهم (وامتلاكها) فقد قام الأب بمنح كل منهن مبلغ مائة (٢) دراخمة فضية ، وعلى الوارثات الثلاث هارميئسيس Harphaesis وهارفايئسيس Harmiysis وحفيدته تيفورسائيس -Te الثلاث هارميئسيس phorsais وهارفايئسيس ودفنه وأن يقمن بتسديد أية ديون خاصة أو عامة قد تظهر على كرونيون فيما بعد . ولكن طالما بقى كرونيون صاحب الوصية على قيد الحياة فإن له الحق الكامل في إدارة كل أملاكه بالطريقة التى يراها . (توقيع وختم كرونيون من دار التسجيل في تيبتونيس . (١٠)

ونجد في الوثيقة السابقة شيئا مؤثراً أو ربا عنيفاً ويتجلى ذلك في الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها كرونيون الأصغر ، لقد لمحوا إليها في تبريرهم بإعطائه هذا المبلغ الضئيل ، ولكنهم كانوا حذرين في عدم ذكر التفاصيل وذلك حتى لاينشر غسيل الأسرة علانية ، لقد قام بكتابة الوصية أحد الكتبة العموميين في حضور ستة من الشهود ، ثم سجلت في دار السجلات المحيطة فيما بعد ، أما هذه الأخطاء التي ارتكبها كرونيون الأصغر فسوف تظهر قريبا والتي كانت هي السبب الجلري في الطلاق الذي تم بينه وبين أخته تاوورسينوفيس قريبا والتي كانت هي الطلاق الذي سجل بعد أحد عشر أسبوعا من الوصية في الثلاثين من شهر أغسطس .

"نسخة من الاتفاق (التاريخ) الذي تم في تيبتونيس التابعة لقسم بوليمون في إقليم الفيوم بين كرونيون بن كرونيون ويبلغ من العمر حوالي ٤٥ عاما ، وله ندبة مجيزة على ساعده الأيسر، وزوجت حتى الآن – التي هي في الوقت نفسه أخته المولودة من نفس الأب ونفس الأم تاوورسينوفيس Taorsenouphis والتي تبلغ من العمر حوالي خمسين عاما ، ويمثلها قانونيا والدهما معا كرونيون بن خيؤس Kronion S: of Cheos الذي يبلغ من العمر حوالي ٧٦ عاما ، والذي له ندبة مجيزة على يده اليمني ، فقد تم الاتفاق بموافقة الطرفين على فسخ الزواج عاما ، والذي له ندبة مجيزة على يده اليمني ، فقد تم الاتفاق بموافقة الطرفين على فسخ الزواج الذي كان بينهما بدون عقد مكتوب وأصبح لكل منهم مطلق الحرية في إدارة شئون حياته بالطريقة التي يختارها ، ومن حق تاوورسينوفيس أن تتزوج من رجل آخر دون الاعتراض عليها بأية طريقة ، أما مجوهراتها والتي تبلغ قيمتها واحد مينا Mina وعشرة أرباع مثقال من الذهب و ٢٨ وزنة من الفضة فقد شهد جميع الأطراف أن كرونيون قد أخذها وحولها إلى

مبالغ نقدية لاستخدامه الشخصى ، فعلى كرونيون أن يعيدها لأخته في صورة حلى بنفس القيمة خلال ستين يوما ابتداء من اليوم وإلا سيكون من حق تاوورسينوفيس أن تتخذ ضد أخيها كرونيون وجميع ممتلكاته الإجراء القانوني اللازم ، وبالنسبة للمتعلقات الأخرى التي ارتبطت بزواجهما فليس من حق أي واحد منهما أن يشكو الطرف الآخر بأية طريقة ، وليس من حق كرونيون على وجه الخصوص أن يتقدم بشكوى ضد تاوورسينوفيس بخصوص أية ممتلكات أخرى كانت قد أحضرتها للمنزل طالما كانت قد دفعت ثمنها من أموالها الخاصة ، كذلك بخصوص أية ممتلكات مكتوبة أو غير مكتوبة حتى يومنا هذا . أما الأبناء الذين أنجباهما سويا فهما ولدان ساسوبيس Sasopis وباكيبكيس Pakebkis وابنة تدعى تيفورسياسي -Te- phorsias

وقد علمنا من وثيقة أخرى مؤرخة بعد شهرين من الطلاق الذى تم بين تاوورسينوفيس وأخيها كرونيون أنه كان يعمل وكيلا لدى سيدة علك أملاكا لها حجمها فى إحدى الضواحى القريبة ، ونقرأ بين السطور السبب فى الطلاق الذى تم والذى يتمثل فى العلاقة الغرامية التى ربطت بين كرونيون عندما كان فى الرابعة والخمسين من العمر ومخدومته التى كانت فى الخامسة والأربعين من العمر ، تلك العلاقة التى يرجع إليها السبب فى النكبة العاطفية التى أصابت الأسرة .

ولنترك الآن أسرة كرونيون بأفراحها وأتراحها وننتقل الى الحديث عن بعض العناصر الأخرى في حياة القرية ، لقد كان هناك أفراد مثل الذين قام كرونيون بتأجير أراضى منهم لزراعتها على حياة القرية ، لقد كان هناك أفراد مثل الذين قام كرونيون بتأجير أراضى منهم لزراعتها عتلكون جميعا قطعة أرض صغيرة المساحة من الأراضى ، بعد أن قام أغسطس بتقليص ملكياتهم الواسعة ، أما أكبر أقسام الأراضى مساحة وأعلاها خصوبة فقد قثلت في تلك التي كانت قتلكها الدولة أو التي يمتلكها الإمبراطور اسميا . ففي خلال حقبة المائة سنة الأولى من الحكم الروماني امتلك عدد قليل من أفراد الأسرة الإمبراطورية وبعض رجال الدولة وبعض رجال المال السكندريين ضياعا واسعة في مصر كنوع من أنواع الاستثمار المربح ، ولكن قبل نهاية القرن الأول الميلادي آلت ملكية جميع هذه الضياع إلى أملاك الإمبراطور بطريقة أو بأخرى . وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت على مدى قرن آخر من الزمان تحمل أسماء ملاكها السابقين مثل الرغم من ذلك فقد ظلت على مدى قرن آخر من الزمان تحمل أسماء ملاكها السابقين مثل ميكانياس Maecenas وأنطونيا Antonia وسينكا Seneca وهكذا ، ولذلك فقد تحكمت أراضى الدولة والضياع الإمبراطورية في حياة القرويين .

أما أراضى الدولة التى كان يشار إليها رسميا باسم أراضى الدولة Public أو الأراضى الملكية Royal والاصطلاح الأخير ظل سائداً مثل غيره من العصر البطلمى حتى العصر الرومانى) فقد وضعت تحت إشراف مجموعة من الموظفين الرسميين فى عواصم الأقاليم وفى المناطق المحلية ، وكانوا يقرمون بتأجيرها سنويا لأعلى سعر يقدمه المؤجرون وأطلق على الذين يقومون بتأجيرها اسم "مزارعو الدولة" وقد جرت العادة على أن يقوموا بزراعتها بأنفسهم كما كان يمكنهم أن يقوموا بتأجيرها من الباطن إذا رغبوا فى ذلك ، وقبل التعاقد مع الدولة كانوا يقدمون لها الضمانات التى تضمن قيامهم بهذا العمل ، وكان يمكنهم أن يقدموا الضمانات المالية لذلك ولكن حيث أن عددا قليلا من المزارعين هم الذين توافرت لديهم السيولة النقدية فيبدوا أن الإجراء المعتاد كان يتمثل فى ذكر قائمة بأسماء بعض أصدقائهم كضامنين لهم .

وقد تم تعيين نظار للإشراف على إدارة الضياع الإمبراطورية ، وكان فى إمكانهم فى بعض الأحيان أن يقوموا بتأجير مساحات من الضيعة أو حق استغلال بعض مصادرها لبعض المزارعين الذين كان يشار إليهم باسم "مزارعو الضيعة" أو "مزارعو الإمبراطور" وفى بعض الأحيان فضل هؤلاء المشرفين أن يستخدموا الطريقة التى كانت منتشرة بكثرة لإدارة الضياع الإمبراطورية وخصوصا فى شمال أفريقيا حيث كانت تقسم الضياع إلى حصص كبيرة تعطى لعدد قليل من الوسطاء وكان لدى هؤلاء الملتزمون الإمكانيات التى يقدمونها للإدارة لتضمن بها قيامهم بأداة التزامات العقود العينية والنقدية ، أما العائد الذى كان يعود على الملتزمين فقد كان يأتى من تقسيم هذه المساحات إلى حصص صغيرة يقومون بتأجيرها من الباطن فقد كان يأتى من تقسيم هذه المساحات إلى حصص صغيرة يقومون بتأجيرها من الباطن النحو التالى :

"من بيتيخون بن هاريؤس Petechon S. of Hareos إلى هرمياس بن سابوربون -rais S. of Sabourion قياتى . لقد قمت بمقتضى ذلك العقد بتأجير مساحة ثلاثة أرورات لهذا العام السنة الخامسة من حكم مولانا هادريانوس قيصر لبذرها بحبوب الخضروات من أراضى الضياع الإمبراطورية التى تلتزمها والتى سبق وكان يلتزمها أبو للونيوس بن أجاثيونوس Apollonios S. of Agathionos وذلك نظير إيجار عينى يبلغ ثلاثة أرادب يتم أجاثيونوس الزيت لكل أرورا موجودة على خريطة مسح الأراضى الخاصة بالمشرف كيلها بميزان الزيت لكل أرورا موجودة على خريطة مسح الأراضى الخاصة بالمشرف الإمبراطورى ، وأعنى تلك المساحة من الأراضى التى كان يقوم بزراعتها من قبل فى السنة الرابعة من حكم مولانا هادريانوس قيصر ، فينيون بن توثيس (ترت) Phinion S. of . وسوف أقوم بوزن عائدها فى شهر أبيب Epeiph ، وعندما تقوم بحملها من الجرن

ستكون جميعها حبوباً جديدة غير فاسدة ونظيفة ويتم وزنها بمكيال أثينا للأرادب ذى السعة السباعية والذى يجرى استخدامه فى المزرعة ، وتقع عليك مسئولية دفع عوائدها العينية للدولة . (التاريخ) قسمت أنا ديوسكوروس بن ديديموس Dioskoros S. of Didymos بالكتابة له لأنه أمى . (١٣)

وفضلا عن ذلك فقد قتعت الدولة والإمبراطور بوصفهم ملاكا للأراضي ببعض المميزات الواضحة التي لم تكن تتوافر لملاك الأراضي الخاصة ، فقد كانت أية شكوى يقومون بتقديها ضد أي ملتزم من ملتزمي هذه الأراضي بخصوص تقصيره أو تأخره في دفع عوائد الأرض يصبح لها الأولوية الأولى على كل أنواع الشكاوي الأخرى التي تقدم من الأفراد العاديين، وفي كل سنة كانت توجد مساحات من الأراضي تظل لسبب أو لآخر (لعدم خصوبتها أو لبعد المسافة) دون أن يتقدم أحد لاستنجارها لزراعتها في الموسم التالي ، وهنا كان مالك الأراضي الخاصة يحاول أن يستأجر شخصا لزراعة الأرض له ، أو يحاول أن يجد من يقوم بالتزام تأجيرها نظير إبجار منخفض ، وفي حالة فشله في اتخاذ أي من التدابير السابقة فقد كان يتقدم بطلب للدولة بذكر فيها أن هذه المساحة تعتبر أرضا بور في هذه السنة . وكانت كل من أراضى الدولة والأراضى الإمبراطورية محصنة ضد هذه الحالات ، لأنه في مشل هذه الحالات تقوم الدولة بفرض زراعتها على الأراضي الخاصة التي تقع في نفس المنطقة والتي لم تكن تجد مزارعين لها وذلك بنسبة معينة على الأراضي الخاصة ولذلك كان يتم التأكيد على هذا الإجراء في عقود تأجير الأراضي الخاصة بذكرهم بأنها لم تلحق بها زراعة أراضي للدولة ، أما في حالة المساحات الكبيرة من الأراضي - وتراوحت المساحات لدينا بين ٢١٠ ألف ٨٥٩ أرورا -(= ٨٨٤ فدان انجليزي أو ٢٣٦ هكتار) - فقد كانت الدولة تقوم بفرض زراعتها كاملة أو مجزأة في بعض الأحيان على القرية أو القرى المجاورة #، وهناك يقوم الموظفون المحليون بتحديد عدد الأيدي العاملة التي تحتاجها ، ولكن ماذا كان يحدث عندما تكون الأراضي المطلوب زراعتها تقع على مسافة بعيدة ، أو تكون ضخمة المساحة بحيث لايستطيع الفلاحون الذين فرضت عليهم زراعتها أن يقوموا بأداء العمل فيها مع استمرار إقامتهم في منازلهم ؟ يبدو أنه في مثل هذه الحالة كان يتم ترحيل الفلاحين إلى مكان العمل ليقيموا هناك ولكن

<sup>#</sup> عن نظام إلحاق الأراضى العامة على الأراضى الخاصة راجع: آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، صرفة عصر الرومان ، ص ١٩٦٠ والحواشي .

٨٣

ليست لدينا معلومات مؤكدة عن الطريقة التي كان يتم بها إسكانهم ، ولكن من المحتمل أنهم كانوا يقيمون في مزرعة الدولة التي تقع فيها الأراضي التي يقومون بزراعتها ، أو كانت إقامتهم تفرض على فلاحى المنطقة القريبة منها .

ولكن في جميع النماذج التي لدينا (وقد تم جمع خمسين منها في دراسة حديثه) كانت المسافة بين القرية التي يقيم فيها المزارعون ومكان العمل الذي فرض عليهم زراعة أراضية لم تكن تتجاوز عشرة أو أثنى عشر كيلو مترا ، وهي مسافة سبق أن رأينا أن رجال أسرة كرونيون كانوا مستعدين لقطعها عاما بعد عام لفلاحة الأرض ، كما وجدنا مزارعين من قرية سكنوبا يونيسوس Soknopaiou Nesos يعملون في قرية باخياس Bakchias التي تبعد عنها بحوالي ٣٢ كيلو مترا ، وبلغت المسافة في حالتين أخرتين أربعين كيلو مترا ، وتقدم لنا بعض الوثائق معلومات عن عدد الرجال الذين فرضت عليهم زراعة أراضي على النحو التالي:

| المسافة بالكيلو مترات | المساقة      | عدد الرجال                | التاريخ      |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ۳ أو ٤ كيلومترات      | ۱۹ أرورا     | ٣ مزارعين لأراضى الدولة   | عام ۷۰م      |
| ٣ أو ٤ كيلومترات      | ۱ه أرورا     | ۲ من مزارعي الضياع        | عام ۱۰۱/۱۰۰م |
| ٦ أو ٧ كيلومترات      | ۱۳ أرورا.    | ٢ من مزارعي الدولة        | عام ۱٤۲/۱٤۱م |
| ٥ أو ٦ (؟) كيلومترا   | ۳۷ أرورا     | ٣ من مزارعي الدولة        | عام ۱۵٤/۱۵۳م |
|                       | مقسمة لأربعة | ومزارعي الضياع م          |              |
|                       | أجزاء        |                           |              |
| ۱ أو ۱۲(۱) كيلومترا   | ۹۳ أرورا     | ۲۱ من مزارعی أراضی الدولة | عام ۲۱۵م     |

وقد تم نشر حقائق كافية خاصة بموضوع ترحيل كل العاملين إلى مكان عملهم في أراضى الدولة لكن الأرقام الإحصائية لذلك مازالت نادرة في الوثائق. وتذكر لنا إحدى وثائق عام الدولة لكن الأرقام الإحصائية لذلك مازالت نادرة في الوثائق. وتذكر لنا إحدى وثائق عام ٢١٤/٢١٣ عن ترحيل ستين رجلا إلى قرية منديس Mendes وحيث أن هذه الوثيقة غير كاملة لذلك فنحن لانعرف متى تم ترحيل هؤلاء الرجال. أما أوضع النماذج التي لدينا فقد عثر عليها في ملف ضرائب يرجع لعام ١٦٧م، وهو خاص بقطعة أرض ضخمة من الأراضي

تبلغ مساحتها 2010 أروا (= 2001 فدان انجليزى أو 207 هكتار) من أراضى الدولة وأراضى الضياع فى قرية بطلمية الجديدة Ptolemais Nea ، حيث تم تخصيص مساحة بلغت المدور المرورا – أى أكثر من ثلث المساحة الكلية – لقرية كرانيس لزراعتها بينما خصصت المساحة الباقية لملاك الأراضى فى قرية بطلمية الجديدة نفسها ، ولعاصمة الإقليم . وعلى الرغم من أن كرانيس وبطلمية كانتا متجاورتين ولاتتجاوز المسافة بينهما  $\Gamma$  أو  $\Lambda$  كيلو مترات إلا أنه قد تم ترحيل 33 فردا من كرانيس للقيام بزراعة أراضى الدولة والضياع فى بطلمية ويبدو أن السبب فى هذا يرجع إلى ضخامة حجم العمل هناك . (١٣)

وإذا قمنا بحساب عدد الأفراد الذين يتم ترحيلهم من رجال القرية للعمل الجبرى بالإضافة إلى الغائبين عنها لأسباب أخرى فإن هذا يعنى أن حوالى ٢٠٪ أو ٣٠٪ من ذكور القرية البالغين كانوا يستنزفون منها ، أما بقية رجالها فغالبيتهم كانوا بعيدين عنها طوال اليوم فى المعادة ، أغلبهم يؤدون عملهم فى الحقول وآخرين فى نقل البضائع والأفراد ، وإذا ، اقترب الزائر من القرية يخيل إليه أنها تغط فى نومها وتكتوى بنيران الشمس الحارقة ، وسرعان ماينتهى هذا الخاطر عند دخوله إليها حيث يرى كل من حوله مشغولا بنشاطه اليومى . الحرفيون يقومون بأداء عملهم ، أطغال القرية يلعبون أو يقومون بمساعدة أهل المنزل ، وربات المنازل منهمكات فى أداء أعمالهن أو واقفات يشرثرن ، مشاجرات فجائية تنشب لوقوع إساءات بعضها حقيقى وبعضها وهمى ، وفى خلفية الصورة نجد لصاً اعتاد دوماً أن يتستر يقوم بالسرقة فى وضح النهار ثم يلوذ بالفرار .

إن جرائم الاعتداء والعنف تعتبر ظاهرة واضحة في أوراق البردى وكانت النساء والمسنون والضعاف هم أسهل ضحاياها . ولقد تكرر إظهار مشاعر الازدراء من جانب الرومان (وهناك أمثلة سيتكرر وجودها في الفصول التالية) تجاه المصريين بزعم أنهم مجتمع غير متوازن ومتمرد على القانون . وقد قبل عدد من كتاب العصر الحديث هذا التحامل على المصريين لكن إذا نظرنا إلى هذا الموضوع نظرة متزنة فإننا لانجد سببا بجعلنا نفترض أن القرية المصرية كانت ترتكب فيها جرائم أكثر من أى مكان آخر ، ولو قدر لنا أن نعثر على أوراق بردية بأعداد ضخمة من الولايات الرومانية الأخرى فسوف نجد أن صورة الجرية فيها عماثلة . لقد كان نصيب القرية المصرية من الطمع البشرى عادياً، وكان يمكن للقواعد والنظم العامة العادلة أن تمنع وقوعها خصوصا إذا زادت حدتها نتيجة لضغوط الفقر والحاجة .

وتضم مكتبه جون ريلاندز John Rylands في مانشستر Manchester مجموعة من ٢٨ شكوى لجرائم وقعت في الفترة الزمنية بين الأعوام من ٢٨ إلى ٤٢م وكانت هذه الشكاوى في حوزة رئيس البوليس في قرية يوهيميريا Euhemeria في إقليم الفيوم . وهي تتكون من ٧ شكاوى ضرب وتعدى جسدى ، ٣ شكاوى خاصة بكسر المنازل ودخولها ، ١٧ شكوى سطو وسرقه ، ٨ شكاوى إتلاف محاصيل زراعية عن طريق مواشى الآخرين . وبالإضافة إلى كون هذه الشكاوى ذات أهمية إنسانية فإنها مع السجلات الأخرى من المناطق المختلفة تقدم لنا صورة حية عن العلاقات الفردية والاجتماعية في القرى إلى جانب الأحوال الاقتصادية . وقد قمت باختبار بعض غاذج من هذه المجموعة وهي على النحو التالي :-

- "إلى سرابيون رئيس البوليس من أورسينوفيس بن هاربائيسيس Harpaests رئيس قرية بوهيميريا Euhemeria الواقعة في قسم ثيمستيس Harpaests خلال شهر مسرى في السنة الرابعة عشر من حكم تيبريوس قيصر أغسطس (۲۸م) . كان عامل البغاء بيتوسوخوس بن بيتوسوخوس Eubemoria بين منزلي ، وعندما تركت القريه لشراء بعض مني يقوم بهدم وإزالة جدران قديمة في ملحقات بين منزلي ، وعندما تركت القريه لشراء بعض المواد التموينية وأثناء قيام بيتوسوخوس بعملية الهدم وجد كنزا كانت والدتي قد أخفته في صندوق صغير في السنة ٢٦ من خكم (أغسطس) قيصر (١٥ ق.م) وهو يتكون من زوج من الأقراط الذهبية تزن ٤ أرباع ، وهلال ذهبي يزن ٣ أرباع ، وزوج من الأساور الفضية زنة ١٢ دراخمة ، وعقد مطعم بالفضة يبلغ ثمنه ٨ دراخمة ومبلغ ٢٠ دراخمة فضية نقدا . وقد غافل دراخمة ، وعقد مطعم بالفضة يبلغ ثمنه ٨ دراخمة ومبلغ ٢٠ دراخمة فضية نقدا . وقد غافل البناء مساعديه وأهلي (واستولي على الكنز) ، وقامت ابنته الصغيرة بحمل ماتم العثور عليه ونقله إلى منزله ، حيث قام بتفريغ محتوياته السابقة ؛ ثم ألقي بالصندوق فارغا في منزلي ، ولذلك فإنني أرجوك إذا تفضلت أن تحضر المتهم للمثول أمامك لكي تتخذ ضده الإجراءات اللازمة علماً بأنه اعترف بالعثور علي الصندوق ولكنه كما يقول وجده فارغا ، مع تحياتي" .

- "إلى رئيس المائة Centurion من سوتيريخوس ابن (بن يشون) (S. of Theon).. Soterichos S. of من قرية تيبتونيس، لقد اقتحم عدة أشخاص بيتى على طريقة اللصوص وكسروا باب منزلى الكائن في القرية أثناء الليل في الليلة السابقة على ٢٢ من شهر ها تور الحالى (أي اليوم)، وقد انتهزوا فرصة غيابي عن المنزل أثناء الليل بسبب الحداد على زوج ابنتى. (وقد تمكنوا من الدخول) عن طريق خلع مسامير من الباب وحملوا معهم كل شيء كنت أمتلكه في المنزل، وسوف أقوم بكتابة قائمة تكشف ذلك عند الحاجة إليها، ولذلك فقد قمت بتقديم هذه الشكوى وأطالب الجهات المسئولة بالبحث حتى يمكن أن يخففوا عنى ما ألاقيد من معاناة التاريخ ١٨ نوفمبر ١٧٦م.

- "إلى هييراكس Hierax والذي يدعى أيضا نيمسيون Nemesion ، مدير قسم هيراكليديس Herakleides في إقليم الفيوم ، من جميللوس المدعس هوريون Herakleides S. of Gaius Apolinarius بن جايوس أبو ليناريوس Known as Horion مدينة أنطونية لقد تقدمت ياسيدي بالتماس إلى فخامة والى مصر أعيليوس ساتورنينوس Aemilius Saturninus لكي أخبره بالاعتداء الذي وقع على من قبل شخص يدعى سوتاس Sotas الذي ازدراني بسبب ضعف بصري وخطط لكي يحصل على ممتلكاتي عن طريق العنف والتطاول. ولقد قمت باستلام كتاب الوالي المعظم الذي أمرني فيه باللجوء إلى فخامة المدير العام. وفي خلال هذه الفترة توفى سوتاس ، ولكن أخاه يوليبوس Julius الذي يتصف بنفس مظاهر العنف قام بالاعتداء على بعض حقولي التي قمت بزراعتها بنفسي وحمل معه كمية كبيرة من القش ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قام بقطع وسرقة براعم الزيتون المجففة وبعض نبات الخلنج من مزرعة زيتون أمتلكها بالقرب من قرية كيركيسوخا Kerkesoucha ، وقد علمت بما قام به من سلب ونهب عندما حضرت الى هنا أثناء موسم الحصاد ، ولم يكتف بما تقدم ولكنه بالإضافة إلى ذلك تجاسر على الخرض في أرضى مصطحباً هذه المرة زوجته وشخص يدعى زيناس Zenas وأحضروا معهم رمز العين الشريرة لكي يقوموا بسحر أحد عمال الزراعة بالسحر الأسود حتى يهجر الرجل عمله الزراعي بعد حصاد جزء من محمول مزرعة أخرى امتلكها ثم قاموا بحصد المحصول لأنفسهم . ثم قمت بعد ذلك بمواجهة يوليوس بنفسى أمام بعض موظفي القرية الذين عكن استخدامهم كشهود بعد ذلك ، وبنفس الطريقة قام أتباعه بإلقاء العين الشريرة على بعدف إحاطتي بالسحر الأسود ، في حضور يبتوسوخوس -Pet esouchos وبتولاس Ptollas شيوخ قرية كرانيس وكتبتها السابقين وسوكراس Sokros ومساعديهم ، وعندما كان الموظفون مايزالون هناك أخذ بوليس رمز العين الشريرة مع ماتبقى من المحصول من الحقول وحملها إلى منزله ، ولقد قمت بتسجيل كل ما قام به من الاعتداءات أمام الموظفين السابق ذكرهم محصلي عوائد القمح في القرية المذكورة ومن أجل ذلك فقد تقدمت بهذا الالتماس راجياً ضمه إلى الملف الخاص بي لحفظ ما أطالب به ضدهم أمام سعادة المدير العام للجراثم التي ارتكبوها ضدى ولكي يقوموا بدفع الضرائب لخزانة الدولة عن هذه الحقول الأنهم قاموا بنهب محصول حصادها عنوة (التوقيع والتاريخ ٢٢ مايو ١٩٨م)".

Thounis S. of إلى أبولونيوس ، مدير إقليم الفيوم من ثوؤنيس بن أكوسيلاؤس Ares " إلى أبولونيوس ، مدير إقليم التابعة لقسم بوليمون ، لقد حدث أمس عندما كنت أقوم

بتصفية حسابات مع بنتيتيس بن بنتيتيس قدية أمرال ورواتب عينية وجرايات مستحقة (قرية) البهنسا التابعة للقسم المذكور بخصوص دفع أمرال ورواتب عينية وجرايات مستحقة لى عليد حيث امتنع عن دفع مستحقاتي وأراد أن يغشني وعاملني وزوجتي تانوريس ابنة هيروناس Tanouris d. of Heronas باحتقار في قرية أريس التي سبق ذكرها . ولم يكتف بذلك فقط بل اندفع نحو زوجتي تانوريس وإنهال عليها ضرباً بدون رحمة موجها ضرباته تجاه ما أمكنه الوصول إليه من جسدها - رغم أنها كانت حاملا نما ترتب عليه إجهاضها وموت جنينها وهي الآن ملازمة للفراش وهناك خطورة على حياتها - . ولذلك فإنني أرجو منك أن تكتب لشيوخ قرية البهنسا لكي يرسلوا المتهم للمثول أمامك لاتخاز التدابير اللازمة ضده (التاريخ ٢٤ نوفمبر عام ٤٧م . التوقيع).

إنه لأمر مؤسف وغير عادل أن نختم هذه النظرة التى ألقيناها على حياة القرية بسكانها الكادحين والذين طالت معاناتهم بهذه الإشارة الكئيبة لقسرة الإنسان على أخيه الإنسان. إن الحقيقة الأولى لوجود المجتمع تتمشل فى أن نسلم جدلاً بحسن التعامل بين أفراده وعلى العكس من ذلك فإن المجتمع المثالى فى تنظيمه لاوجود له فى الحياة ، وإذا كانت السجلات الباقية لدينا تقدم لنا بسخاء غاذج من المعتدين والذين يرتكبون الإساءات أكثر مما تقدم لنا من النماذج المتآلفة والمتعاونة ، فلعل هذا يذكرنا بالحقيقة الهامة التالية وهى "أن الشر الذى يرتكبه هؤلاء الأفراد يعيش أطول منهم " ، ولكن روح المودة والإنسانية لم تكن لتنقطع بسبب صعوبة الحياة فى القرية المصرية لكى تنبع من جديد ، ويوضحها الخطاب التالى الذى كتب فى فترة ما من القرن الأول الميلادى يتوسل فيه صاحبه لوالده طالبا منه مساعدة زوجة صديق له على وشك الوضع أثناء غياب زوجها .

- "أن يأتى (بطريق النهر) حتى يستطيع أن يلتمس منك أن تهتم بأمرها ولكن لم يكن لديد الفرصة (للقيام بذلك) لأن منصب رئيس العربان Arabarch الذى يشغله قد أعاقة عن السفر وهو على وشك أن ينتهى من فترة شغله . وفى الواقع لقد كان على وشك أن يرسل أخاه بالزورق السريع لكى يلتمس منك ذلك ولكنى قلت له "دعنى أكتب لوالدى أولا عن أهمية ولادتها ثم عن غيابك القهرى" وعلى ذلك أرجو ياوالدى أن تذهب إليها فى حوالى نهاية شهر مسسرى أو منتصف برمودة ، حتى تكون هناك قبل أن يحين الموعد .. إن كل شىء قد تم إعداده لنفاسها ٠٠ لذا أرجوك ياوالدى .. (فقد الجزء الباقى من الوثيقة) .

وبالمثل فإن الوثيقة التالية التي كتبت في القرن الثاني تفيض بالمشاعر الحارة · - "من أبو للونيوس Apollonios وساربياس Sarapias إلى ديونيسيا Dionysia أطيب تحياتنا ، لقد

سررنا غاية السرور بالأنباء السارة التى أخبرتينا بها بمناسبة زفاف ابنك سرابيون Sarapion وكنا نأمل أن نأتى إليك بسرعة فى ذلك اليوم الذى كثيرا ماتمنيناه لكى نقوم على خدمته ونشاركك سرورك ، ولكننا لن نتمكن من الحضور بسبب انعقاد المحكمة السنوية "كما أننا مازلنا فى فترة النقاهة من المرض إن الزهور لم يكتمل تفتحها الكامل هنا – وفى الواقع أنها نادرة – وقد استطعنا بصعوبة كبيرة جمع ألف زهرة من جميع المشاتل وجميع بائعى الزهور وإرسالها إليك مع سارابياس Sarapias وقد جمعنا فيها حتى تلك الزهور التى لم يكن من المفروض قطفها إلا غدا ، وجميعها من زهور النرجس التى طلبتها ، ولذلك أرسلنا إليك أربعة آلاف زهرة بدلا من الألفين التى طلبتها . ونرجو أن لاتقللي من شأننا أو تزدرينا بأن تكتبي أنك قد أرسلت لنا (ثمن الزهور) حيث إننا نعتبر أولادك أولادنا ولهم نفس التقدير والحب فى نفوسنا أكثر من أبنائنا ، ونحن مثلك ومثل والدهم سعداء بهم (التحيات المعتادة). (١٥٥)

وبعد أن قرأنا عن مشاعر الصداقة والمحبة ، فمن المثير للدهشة أنه من بين آلاف الخطابات المسخصية التي تم نشرها للآن فإنه لايوجد إلا عدد قليل من خطابات المواساة ، ولاتتعلق الاقلة قليلة منها بوفاة الأطفال ، ويبدو أن موت البالغين سواء من الذين كانوا في ريعان شبابهم أو الذين كانوا في سن متقاربة كان شيئا معتاداً على المستوى الإنساني بحيث لم يكن يحتاج لتعبير أو تعليق خاص ولو من الناحية الشكلية Pro Forma . إن خطابات المواساة التي عثر عليها قد قت صياغتها بعبارات مؤثرة كما هو الحال اليوم ، وأهم مانشر بخصوص هذا الموضوع كان لوثيقة عثر عليها في عاصمة إقليم ، ومما لاشك فيه أن هذه الوثيقة خاصة بجتمع عاصمة الإقليم وذلك بسبب المكان الذي عثرت عليه فيه ، وقد أرسلت في ١٤ ديسمبر عام ٢٣٥م إلى إحدى الشخصيات الكبيرة في البهنسا (والحروف التي أسفلها خط تلفت النظر إلى العبارات المعتادة) .

<sup>#</sup> يبدو أن كل من أبوللونيوس ، وزوجته كان لهما قضية ينتظر عرضها أمام محكمة مدير الإقليم أو المدير العام أو والى مصر أثناء دورته القضائيه في أنحاء الولاية . واجع انعقاد المحاكم الفضائية في نفس المؤلف .

بأمر سيدى ابنكم حزنت وبكيت كما لو كان ابنى ، إن ذكراه ستظل باقية فى نفسى أبدا . وعندما كنت أستعد للحضور إليكم منعنى بينوتيون Pinoution حيث قال إنكم ، ياسيدى أبوللونيانوس ، قد أرسلت له طالبا منى عدم الحضور لأنك سوف تذهب إلى إقليم الفيوم . على أى حال فتحملوا (الكارثة) بصبر لأنه سيظل مع الآلهة . (يضى الخطاب بعد ذلك فى استعراض بعض شئون العمل ويختتم بالتالى) : لقد فقدت أنا الأخرى عبدا ولد فى المنزل ويبلغ ثمنه ٢ تالنت . أننى أصلى لأجل سلامتكم ياسيدى مع سيدى والدكم بأن تكونوا جميعاً فى رعاية الآلهة ".

سنقوم فى ختام هذا الفصل بإلقاء نظرة على المستوى الحضارى كما فعلنا فى ختام الفصل السابق . وكما سبق وذكرنا أنه من خلال ٢٠٠ وثيقة تشير للأميين ثم إحصاؤها من الوثائق البردية تبين أن من بينها ثلاثة فقط لمواطنى عواصم الأقاليم أما الباقى فقد كانوا لأشخاص من الحرفيين والفلاحين المصريين . وكان من بين هؤلاء كهنة ، ورؤساء القرية ، ومديرى ضياع ، وجندى مسرح من خدمة القوات العسكرية الذى لم تستطع مدة ٢٦ عاما قضاها فى الخدمة فى الجيش أن تمحو أميته . ومنذ حوالى ١٥ عاما نشرت مجموعة من الوثائق البردية كانت خاصة بكاتب إحدى القرى وكان "لايعرف القراءة أو الكتابة" ولما كانت هذه الحقيقة قد أشير إليها مراراً فعلينا هنا أن نضيف أن جميع هذه الإشارات كانت تعنى بالقراءة والكتابة قراءة وكتابة اللغة اليونانية ، فلقد كان بعض الذين يجهلون اليونانية وخصوصا من طبقة الكهنة بوسعهم أن يقرأوا ويكتبوا باللغة المصرية القديمة ، ونادرا ماكانت الإشارة إلى ذلك تتم بكلمات تفصيلية ، ولكن وجد في عقد بيع منزل يرجع لعام ٥٥م على سبيل المثال أن أحد الموقعين ذكر أنه قام بالكتابة نيابة عنه " لأنه يجهل الحروف الإغريقية ، ولكنه كان يكتب بالمصرية" . إن عارسة الكتابة بالديوطيقية كما كانت العامية المصرية تسمى ، بدأت في الاختفاء منذ القرن الثاني الميلادى ، وبدوا أنها انقرضت في خلال قرنين من الزمان بعد ذلك .

"وكثيرا ماوصف بعض الأشخاص أنهم يكتبون ببطء " وهذا يعنى أنه كان يمكنه أن يكتب توقيعه ، وليس أكثر من ذلك بحروف غير متقنة يقلد فيها الحروف البونانية ، ويمكننا أن نفترض ونحن في مأمن أن بعض القرويين كان يمكنهم أن يوقعوا بأسمائهم أفضل من ذلك ، بل ورعا كان هناك عدد يستطيع أن يقرأ ويتذوق مؤلفات الأدب الإغريقي ، ويعزز هذا الافتراض وجود شذرات متفرقة لأعمال الكتاب الإغريق بين أطلال القرى . وأخيرا فإنه كما سبق ورأينا في بداية هذا الفيصل أن ذلك العدد القليل من أثرياء القرى والذين كانوا يسعون لوضع

أقدامهم على سلم الترقى الاجتماعي (كما نقول بتعبير اليوم) قد جنحوا لتقليد حياة مواطني عواصم الأقاليم والتي كان من ضمنها تعليم أولادهم تعليما إغريقيا . ولكن الأمية كانت هي السمة العامة للقرية المصرية خلال العصر الروماني . لقد كان المثقفون قلة في عددهم تحيط بهم كثرة من الأميين ، وكانت الكتابة منذ بدايتها في العصر الفرعوني مقصورة على الكتبة بوجه خاص ، والطبقة العليا وأصحاب المهن التي تتطلب مهارات خاصة ، وقد استمر شيء من ذلك التقليد في القرى حتى العصر الروماني ورعا حتى العصر الذي تلاه أيضًا ، إننا مازلنا نرى في منطقة الشرق الأدنى والأوسط الكتبة وهم يجلسون أمام موائد صغيرة على قارعة الطريق العام حيث يأتي المواطنون إليهم ويحضرون لهم خطاباتهم ليقوموا بالرد عليها ، ويكتبون لهم تظلماتهم ، ويسجلون لهم عقودهم ويوثقونها . لقد قام الكتبة في العصور القديمة بنفس الدور، ويبدو أنهم كانوا يشبهونهم في الشكل ، فيما عدا أنهم في العصور القديمة كانوا يجلسون القرفصاء ويكتبون على حجرهم ، هنا "في الشارع" كما ذكرت بعض العقود ، تمت أغلب مكاتبات القرويين. ولقد تفاوت المسترى الثقافي من كاتب الآخر، ولكن أغلبهم يترك لدينا الإحساس بأنهم كانوا غير أميين أكثر من كونهم متعلمين تعليما عاليا . كان أغلبهم يكتبون مجرد صيغ رسمية وإكليشيهات ، ونرى هذه الحقيقة من خلال العقود العديدة التي قاموا بكتابتها ، ولكن أكثر مايثير دهشتنا استخدامهم لهذه الطريقة الرسمية في الخطابات الخاصة التي كان الجزء الأكبر منها عبارة عن مجموعة إصطلاحية من كلمات التحية والتمنيات الطيبة.

ولاشك أن القارىء قد لاحظ أن هذا الفصل موجز عن الفصل السابق عليه ، ويرجع ذلك "لاقتضاب وبساطة حوليات الفقراء" . على أى حال فإن سكان القرى الذين كانوا عثلون الغالبية العظمى من سكان الولاية سيلعبون الدور القيادي في أغلب الفصول التالية .

## الفصل الخامس

## "المعتقدات والخرافات ووسائل اللهو"أعمال وأيام الأرباب والشياطين Superstitione et Lascivia

لم يعبر أحد بحماس عن احتقار الرومان للشعب المصرى وطريقة حياته مثلما عبر الشاعر جوفينال ، وكان الهدف الذى اتخذه لسخريته هو كرسبينوس Crispinus محدث الثراء المصرى الذى وصل لمركز له أهميته فى روما . ولكن كراهية جوفينال وازدراء لم تقتصر على كرسبينوس بل ضمت كل أفراد الشعب ، فسخر فى قصيدته الهجائية الخامسة عشرة من ديوانه تلك البلاد المجنونة التى تقدس الحيوانات . وأدعى أند شاهد أثناء زيارته لمصر ماحدث عندما أدت العصبية المحلية إلى أن تقوم مدينة بغزو أخرى أثناء احتفالها بمعبودها المحلى : لقد بدأت بالكلمات التى تحولت إلى الاشتباك بالأيدى الذى قاد إلى ثورة كاملة شحنت بكل بشاعة آكلى لحوم البشر # .

نحن لا نستطيع أن نعرف ما إذا كان جوفينال جاداً فيما ذكر أم أنه كان يتحدث بلسان بذىء ، لقد ناقش الباحثون كلا الرأيين بدون الوصول إلى رأى محدد من أى طرف ، حقيقة لقد وصف كل من بلرتار خوس وديون كاسيوس Dio Cassius غيرة المصريين على عباداتهم المحلية ، ولكن هناك فرق شاسع بين هذا وبين تلك القصة المرعبة التى يحدثنا عنها جوفينال أو التى كانت من وحى خياله ، ومن المؤكد أن حقائق الحياة اليومية التى نقابلها من خلال النقوش والوثائق البردية عن القرون الثلاثة الأولى من الحكم الروماني تحمل ملامح مختلفة قاما . فنحن نرى بلادا تلتقى فيها الآلهة من ثلاث حضارات : الحضارة الوطنية المصرية ، وحضارة الإغريق الذين أصبحت مصر الآن موطنهم بعد ثلاثة قرون من التكيف تحت حكم الإغريق ، والزومان الذين وصلوا إليها حديثا ، لقد كان هناك احتكاك فيما بينها لاشك في ذلك ولكن

<sup>#</sup> راجع عن قصيدة جوفينال التي هاجم فيها مصر والمصريين وترجمتها : عبد اللطيف أحمد على ، مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية ، القاهرة ١٩٨٨ ، ص ١٥٦ ومابعدها .

بدون أية إهانة ظاهرة ، وأحيانا كانت كل حضارة من الحضارات الثلاث تحافظ على شخصيتها منفصلة ، ولكن كثيرا ماتم التوفيق بين العقائد الثلاث أو المزج بينها .

إذ سرعان ما وفق الرومان الذين اتخذوا من مصر قطرا لهم بين عبادتهم والعبادة الإغريقية والمصرية التى وجدوها هناك ، ولدينا نموذج جيد في هذا الصدد مدون على نقش مؤرخ بعام ١٨م وقد تم كشفه منذ ثلاثين عاماً في الصحراء الشرقية على الطريق القديم الذي كان يربط فقط وادى النيل وأحد مواني البحر الأحسر ونقرأ فيه مايلي :

"باسم ربة الحظ الحسن عندما كان بوبيليوس جوفنيتوس روفوس Publius Juventius الذي التربيون العسكرى للفرقة الثالثة الرومانية سابقا ومدير (مناجم) جبل برنيس ، الذي كان أيضا المدير المسئول عن مناجم الزمرد وإنتاج التوباز واللؤلؤ وجميع مناجم مصر ، ولقد قام أجاثا بووس Agathapous عبده المعتق بإهداء هذا المزار المقدس للإله بان الأكبر باسم بوبيليوس جوفنتيوس روفوس ولى نعمته في إقليم أوفياتي Ophiate". (١)

إن المزج بين الحضارات الثلاث في هذا النقش أمر جدير بالملاحظة تفصيلا: فالشخص الذي قام بالإهداء عبد محرر يحمل إسما إغريقيا، وقد قام بتكريم ولى نعمته وسيده السابق الذي كان رومانيا صاحب مكانة رفيعة. والنقش نفسه مدون باللغه اليونانية على نصب مصرى الشكل والزخرفة، أما الإله بان، روح الصحراء البرية الموحشة التي تسبب الهلع للمسافرين فقد ذكر باسمه الإغريقي، ولكنه صور على النصب على الصورة المستقبلية للإله المصرى مين Min.

وكذلك نقراً فى أحد الخطابات من القرن الثالث ما يأتى: "ماركوس أوريليوس أبو للونيوس من القريد) Marcus Aurelius Apollonios الكاهن إلى حامل سلة الكتب المقدسة (لقريد) للونيوس Nesmeimis تحباتى، أرجو أن تذهب لمعبد الربه ديمتر فى قرية سينكيفا -Sin نسمينميس تخبرهم بتقديم الأضاحى لسادتنا الأباطرة وانتصاراتهم الظافرة، من أجل أن يرتفع النيل ويتضاعف المحصول، وتصبح ظروف المناخ مناسبة إننى أصلى من أجل أن تكون فى خير حال.

وهكذا نجد هنا خلطا حضاريا متنوعا ، فالكاهن مواطن رومانى ، ولكن العبارة ليست رومانية ، وقد ذكرت الإلهة باسمها الإغريقى ديمتر Demeter وكانت ترمز للربة إيزيس فى القرن المصرية (وقد قام هيرودوت بعقد أوجه الشبه بين الإلهتين منذ فترة مبكرة فى القرن

الخامس ق،م) حيث كان يجرى في معبدها إقامة شعائرعبادة الحكام الأباطرة وعبادة النيل ، والآلهة التي تتحكم في المناخ . (٢)

لم تكن القرى الصغيرة فقط مثل قرية سينكيفا هى التى ليس لديها الإمكانيات سواء البشرية أو المادية لبناء معابد مستقلة لكل إله من الآلهة بدلاً من معبد واحد يعبد فيه جميع الآلهة Service temples ، ولكن يتضع نفس هذا الامتزاج بين العبادات فى المعابد التى خصصت للعبادات الإغريقية والرومانية فى عواصم الأقاليم . أما فى عمق مصر فإن مواطنى المدن وأولئك الذين حرصوا على تقاليدهم فقد كانوا متمسكين من الناحية الشكلية فقط بتقديس آلهة الإغريق كنوع من أنواع الاعتزاز بأصولهم الهلينستية ، ولكن كثيرا منهم وجدوا أنفسهم محصورين فى دائرة الثقافة الوطنية ، لقد حاولوا قدر استطاعتهم الإفلات منها، ولكنهم لم يستطيعوا تجاهلها طوال الوقت ، لقد استمرت آلهة جبل أوليمبوس -Olym

إن عملية التوفيق التى قت بين الآلهة كانت في أغلبها بين الآلهة المصرية والإغريقية بالإضافة إلى خليط آخر من آلهة المناطق الأخرى وخصوصا الآلهة الوافدة من منطقة الهلال الخصيب وآسيا الصغرى . فقد قت في مصر مضاهاة الربة أثينا في البداية بالإلهة المصرية ويريس Thoeris ولايله زيوس بالإله آمون ، وهرميس بالإله توت Thoth . وهكذا بالنسبة لألهة أخرى ، وقد اشترك أغلب الآلهة في أكثر من صفة من الصفات المشتركة بينهما ، وقد أخذت هذه الصفات أشكالا مختلفة في المناطق المحلية . وعندما يطلق قرويون يحملون أسماء مصرية على أنفسهم كهنة هيرميس وأفرودكت فنحن نكاد نكون متأكدين أنهم أسقطوا اسما من أسمائهم واستخدموا الاسم الإغريقي الدال على الطبقة الإغريقية المتميزة وأشاروا به لألهتهم الوطنية . لقد انتشرت سياسة المضاهاة بين الآلهة وأصبحت في الواقع أداة سياسية منذ أن أسس بطليموس الأول عبادة سيرابيس Sarapis أن تكون رمزا للوحدة والمساواة بين الحضارتين منف من العقيدة الإغريقية والمصرية كان الهدف منها أن تكون رمزا للوحدة والمساواة بين الحضارتين وهي فكرة يمكنها أن تحقق الولاء الشكلي في الحاضر ويمكن أن تتحقق في شكل طوباي في المستقبل - . لقد كانت عبادة سيرابيس هامة وواكبها النجاح مع المصريين لما كانت تقدمه من حياة أخرى أفضل ، أما بالنسبة للإغريق وسلالتهم فلأنها كانت تسمح لهم بالتمتع بالرخاء حياة أخرى أفضل ، أما بالنسبة للإغريق وسلالتهم فلأنها كانت متمسكة في سياستها بترتيب الذي تضمنته فكرة المساواة مع العلم التام بأن الحكومة كانت متمسكة في سياستها بترتيب

الطبقات ، وبعد أن أصبح لسيرابيس وجود مستقل فقد تداخل مع عبادات أخرى إضافية قد شبه في أحد الأماكن بزيوس وفي مكان آخر بإله النيل وهكذا.\*

أما أكثر العبادات المصرية انتشارا على الإطلاق فقد كانت عبادة الربة إيزيس ، السخية في عطائها ، مانحة الحياة ، والتي انتشرت عبادتها في أنحاء عالم البحر المترسط ، وكان لها مركز كبير في روما نفسها ، وقد ذكر في أحد أجزاء كتاب ديني عثر عليه في البهنسا قائمة بأشكالها ، وألقابها وصفاتها ونسبها وتشبيهاتها التي عرفت بها بوصفها "صاحبة الأسماء العديدة" في المناطق المختلفة سواء في مصر أو خارجها ؛ وإن ذكر بعض أسمائها هنا سيكون كافيا لمعرفة بقية أسمائها وألقابها المائة والخمسين التي عرفت بها في أكثر من مائة مكان : "في مدينة أفروديتي Aphroditopolis في إقليم بروسوبوي Prosopite : (سميت باسم) قائدة الأسطول ، صاحبة الأشكال المتعددة ، أفروديتي . وفي نقراطيس ، عذرية التوالد ، المرحة ، المنقذة ، فائقة القدرة ، المعظمة . وفي هرموبوليس : أفروديتي ، الملكة ، المقدسة ، وفي تانيس Tanis الربة الفاتئة ، هيرا . وفي كانوب Canopos قائدة ربات الفنون ، وفي روما الشجاعة . وفي إيطاليا حب جميع الآلهة" .

لقد رفض الزوار الإغريق والرومان عادة هذا الإفراط في الألقاب والصفات لافتقاره إلى العقلانية وبسبب ما يسببه من لبس. وقد لاحظ ديودورس الصقلى – حيث نتين صدى ضجره في كلماته – أن نفس الربة تسمى لدى البعض – بإيزيس ولدى آخرين ديمتر ولدى غيرهم واهبة القوانين ، أو سيليني أو هيرا ، وأن آخرين يطلقون عليها جميع هذه الألقاب . وقد أطلق البعض على أوزوريس ديونيسوس Dionysus أوبلوتو Pluto كما سماه آخرون آمون وقليلون زيوس وكثيرون بان Pan . (٣)

\_\_\_\_

<sup>\*</sup> وعن سياسة بطليموس الدينية راجع الدراسة الحديثة العميقة عن هذا الموضوع والتي قامت بها إحدى المتخصصات في هذا الفرع في جامعة كمبردج Cambridge البريطانية والتي كان لي خط التتلمذ على يديها Dorothy Thompson, Memphis عندما كنت أقوم بدراسة الدكتوراه هناك ، وهي الأستاذه دروثي تومسون under The Ptolemies, Princeton (1988).

pp. 70, 116, 148, 234

وعن سيرابيون الإسكندرية راجع الصفحات الآتية :

pp. 10, 11,12, 22-23, 27-30, 139, 204, 212.

ونستطيع أن نتعرف على عدد لابأس به من معابد البهنسا حيث تتكامل معلوماتنا بشكل أفضل ، وأكبرها حجماً تلك المعابد الخاصة بسيرابيس وأثينا ثويريس Thoëris (ونعلم أن الأخيرة قد شيد لها نصب تذكارى بأربعة طرز معمارية) وقد أطلقت أسماء هذه الآلهة على الضواحى التى شيدت فيها تلك المعابد . وفى ضاحية ثويريس كان يوجد أيضا معبد لليونيسوس Dionysus ، وفى الضاحية الجنوبية الشرقية كان يوجد معبد لأبوللون" الإله العظيم والروح الطيبة" وآخر لنيوتيرا Neotera (أعنى أفروديتى – هاتور Hathor) وفى الجهة الجنوبية كان يوجد معبد لدييتر Demetrion كما أقيمت مزارات مقدسة فى ثلاثة أحياء أخرى لكل من زيوس وهيرا وأتارجاتيس Atargatis (وهى الربة السورية عشتر التى شبهت أخرى لكل من زيوس وهيرا وأتارجاتيس Persephone معا . كما ورد ذكر لوجود معابد لإيزيس وللقياصرة فى أماكن أخرى . ومما هو جدير بالملاحظة أنه حيثما يظهر كهنة وكاهنات لهذه الربة فإنهم كانوا جميعاً يحملون أسماء مصرية .

وبالإضافة إلى العبادات المصرية والإغريقية التى كانت موجودة فقد أضاف الحكم الرومانى لمصر عنصراً جديداً يتمثل فى ثالوث الكابيتول المقدس (جوبتر - جونو - منيرفا) وبعض الآلهة الإيطالية الأخرى، لكن أكثر خاصية يكن أن نلاحظها بوضوح فى محارسة طقوس العقائد الدينية فى الولاية - بالرغم من أنها كانت طقوسا رسمية أكثر من كونها طقوسا روحية - هى ما كان خاصاً بممارسة عبادة الأباطرة الرومان، حيث إنها لم تقتصر كما كان الحال فى أوربا على عبادة الأموات من الأباطرة فقط، ولكنها شملت الأحياء أيضا على اعتبار أن القداسة قد شملتهم أيضا، وتلك كانت العادة المألوفة فى البلاد التى تقع فى ما الإمبراطورية، ولذلك فعندما زار مصر الأمير جرمانيكوس Germanicus ابن شقيق الإمبراطور تيبريوس وابنه فى الوقت نفسه بالتبنى فى عام ١٩م فقد اعتبرت زيارته لمصر ذات طابع مقدس، على أى حال فقد رفض جرمانيكوس مغالاتهم فى الترحيب به بطريقة دبلوماسية فى منشوره التالى:

"من جرمانيكوس قيصر بن (تيبريوس) أغسطس وحفيد المؤلد أغسطس نائب القنصل ، يعلن الآتى ، إننى أرحب بمشاعركم الطيبة التى تبدونها دائمانحوى كلما شاهدتمونى ، غير أننى استنكر استنكارا تاما مناداتكم إياى بألقاب تثير على البغضاء لأنها كألقاب الآلهة ، ولاتليق إلا بأبى المنقذ الحقيقى للجنس البشرى بأكمله ، ومانح الخير له ، وبأبى وبأمه أيضا

التى هى جدتى ، أما أنا فلست إلا أثراً ضئيلا من آثار ألوهيتهما ، وإذا لم تمتثلوا لأمرى فسوف ترغموننى على أن لا أظهر بينكم كثيرا". (1)

ولدينا لفافة بردية يبلغ طولها أكثر من مترين ، وهي عبارة عن سجلات معبد جوبيتر الكابتوليني في الفيوم لمدة ستة أشهر من عام ٢١٥م وقد أقيم في ذلك المعبد الذي شيد لكبير آلهة الرومان قثال للإمبراطور الحاكم (كارا كالا) ، وفيه كان يتم الاحتفال بالأعياد الرومانية، وبكثير من أعياد ميلاد أفراد الأسرة الإمبراطورية ، هذا الي جانب عبادة التمساح الوطنية ، وكانت كل هذه المناسبات تتم في احتفالات على الطريقة اليونانية – المصرية . ويكفى أن نذكر هنا في هذا المقام بعض عما تم تدوينه بهذا الحصوص ليوضع ما جاء فيه :

أول أمشير (=٢٦ يناير) عطلة بمناسبة الاحتفال بالعيد العاشر لتنصيب مولانا الإمبراطور سيفيروس أنطونيوس (كارا كالا): تزين بعقود الزهور جميع تماثيل الآلهة والدروع وتماثيل الرجال.

١٩ أمشير (=٣٠ فبراير) عطلة بمناسبة الاحتفال بتولى سيفيروس المؤله والدمولانا الإمبراطور سيفيروس أنطونينوس: تزين بعقود الزهور كل التماثيل (كما في الحالة السابقة) في المعبد.

۱۸ برمهات (=۱۶ مارس) عطلة بمناسبة الاحتفال بالأعياد في ذكري إقامة غثال لمولانا الإمبراطور سيفيروس أنطونينوس ، يزين المعبد بعقود الزهور كما في الحالة السابقة .

٥ برمودة (=٣٠٠ مارس) عطلة بمناسبة الاحتفال بانتصار وسلامة مولانا الإمبراطور سيفيروس أنطوتينوس: تزين بعقود الزهور كل الدروع وقاثيل الآلهة والرجال في المعبد.

٩ برمودة (=٤ أبريل) عيد ميلاد مولانا الإمبراطور سيفيروس أنطونينوس: يزين بعقود الزهور كل شيء قائم في المعبد (قائمة بنفقات العطور).

۱۹ برمودة (=٤ أبريل) عطلة بمناسبة الاحتفال بإطلاق لقب والدة الجيوش التي لاتقهر على سيدتنا جوليا دومينا Julia Domina يزين بعقود الزهور كل ماهو موجود في المعبد كما في الحالة السابقة .

٢٦ برمودة (=٢١ أبريل) عيد تأسيس روما ، يزين بعقود الزهور كل ماهو موجود في المعيد كما في الحالة السابقة .

(فقد التاريخ) الاعتراف بفضل جدنا الكبير (التمساح) الإله سوخوس (=سبك) Sou- (فقد التاريخ) الجليل المعظم: يزين بعقود الزهور الدروع وقاثيل الآلهة والرجال الموجودة في المعبد. (٥)

لقد سجلت عطلات الشهور الأخرى فى هذه الوثيقة وفى وثائق أخرى ، وقد تضمنت أعياد ميلاد جميع الأباطرة ، ومناسبات توليهم الحكم منذ عصر أغسطس كما شملت أعياد ميلاد كبار الأباطرة المؤلهين مثل هادريان أنطونيوس فى (٣٠ نوفمبر) وماركيانا وماتيديا Matidia و Marciana شقيقة تراجان وابنة أخته (أو أخيمه) فى (٢٦ أغسطس ، ٤ يوليو) وجرمانيكوس قيصر فى (٢٤ مايو) ، ويوليوس قيصر بطبيعة الحال فى (١٢ يوليو) .

وعندما كانت تصل الأنباء بارتقاء إمبراطور جديد العرش كان جميع سكان الولاية يقومون بحلف عين الولاء في احتفال كبير للحاكم الجديد ثم يضم يوم توليه المنصب إلى قائمة عطلات الأباطرة ليتم الاحتفال به سنويا بطريقة لائقة ، ولدينا مرسومان أصدرهما والى مصر في هاتين المناسبتين في عام ٤٥م ، وعام ١٩٣م .

- "لقد رحل (عن دنيانا) الإمبراطور كلوديوس ليلحق بأسلافه أصحاب الفضل ، وقد شاحت إرادة الله أن يكون الإمبراطور الجديد الذي يتوقعه العالم أجمع ويتمنى تعيينه ، عبقرى العالم ومصدر الخير له ، نيرون قيصر . لذلك فإنه ينبغى علينا جميعاً أن نحمل الأكاليل وأن نضحى بالثيران لنقوم بواجب الشكر للأرباب (التاريخ)"
- "من مانتينيوس سابينوس Mantinius Sabinus إلى مديرى إقليمى هيبتاكوميا -Hep المن مانتينيوس سابينوس Mantinius Sabinus إلى مدينة الفيوم تحياتى .. لقد أمرت بأن يلحق (بخطابى هذا) نسخة من المنشور الذى أصدرته إلى مدينة الإسكندرية المجيدة ، وذلك حتى تحاطوا جميعا علما بإقامة الاحتفال فى نفس الأيام المحددة ولتصحبكم السلامة (التاريخ" .
- "نسخة من المنشور: أنه لمما يليق بكم ، ياشعب الإسكندرية ، أن تقيموا الاحتفال بتولى مولانا الإمبراطور بوبليوس هيلفيوس برتيناكس أغسطس -Publius Helvius Per في الطالع الميمون ، ورئيس مجلس الشيوخ الإمبراطوري ، أبي الوطن ، وبابنه بوبليوس هيلقيوس بيرتناكس Publius Helvius Pertenax ، ويزوجته فلافيا تيتيانا وبابنه بوبليوس هيلقيوس بيرتناكس Flavia Titiana Augusta ، وذلك عن طريق تقديم القرابين والصلوات لدوام حكمه أوجستا أفراد أسرته ، وأن تقوموا بارتداء عقود الزهور لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم". (٢)

وفي الجانب المواجد لهذه الاحتفالات الرسمية المنظمة ، كانت هناك الاحتفالات التقليدية للمعتقدات الشعبية ، والتي تمتد جذور غالبيتها في أعماق الحياة اليومية . وأكثر الملامح التي كانت غيز المعتقدات الشعبية والتي لاحظها الأجانب وقابلوها حينا بالسخرية والاستهزاء وحينا بالاستمتاع من طرافتها ، فهي عبادتهم للحيوانات وعندما كان أوكتافيوس يتعرف بنفسه على مصر التي فتحها حديثا رفض زيارة (معبد العجل) أبيس ، وقال إنه "اعتاد أن يقدس آلهة لا حيوانات " . أما الشاعر جوفينال فقد قال صارخا بعنف واحتقار كما نتوقع منه" : من ذا الذي لايعلم أي مخلوقات غريبة تقدسها مصر المخبولة ؟ فهذه المنطقة تعبد التمساح ، وتلك عِتلاً قلبها رهبة من أبي منجل ملتهم الثعابين ٠٠ هناك يعبدون القطط، وهنأ السمك ، وهناك مدينة بأكملها تعبد الكلب" وقد أدرك بعض الكتاب الإغريق أن أصول هذه العقائد ربا كان سببها الرغبة في استئناس المخلوقات البرية التي كان لها نفعها أو لاتقاء شر هذه التي تهدد وجود الحياة البشرية في وادى النيل ، لقد كان يسعد الزاور الإغريق والرومان ، الذين كانوا يفدون إلى مصر لزيارة الأهرامات وقصر التيه Labyrinth ، أن يقوموا بزيارة قصيرة لكي يشاهدوا الكهنة وهم يطعمون التماسيح في البحيرة المقدسة لمعبده في الفيوم ، لقد كان الأمر بالنسبة لهم شيء يجذب السائح ، أما بالنسبة لسكان إقليم الفيوم فقد كان عشل إلاههم الحارس سبك Sobok (وقد ترجم الإغريق اسمه إلى سوخوس Souchos) وكانت كل قرية من قرى الفيوم تقيم له إذا أمكنها معبدا ، كما قام الناس باستشارة نبوءته المحلية في أمورهم .<sup>(٧)</sup>

وتنعكس أوجه الخيلاف الجوهرى بصدق بين الشعب المصرى والسادة المسيطرين على مجتمعهم فى طريقة إدراتهم للمعابد، فقد غت فى مصر منذ وقت مبكر طبقة للكهنة، وكونت طائفة خاصة لها محيزاتها، وهو شىء لم يفعله الإغريق، فقد كان منصب الكاهن مفتوحا أمام أى شخص منهم كما ذكر الخطيب الأثينى ايسوقراطيس Isocrates فى خطابه إلى نيكوكليس Nikokles ملك قبرص. لذلك لم تجد الحكومة الرومانية أى داع للتدخل فى أمور هذه الجماعة ذات التقاليد الخاصة، بل على العكس فقد أيدت هذه الجماعة لأن فى هذا ما يعضد سياستها فى التصييز بين الطبقات، وقد ذكر فى المادة رقم ٢٨٦ من لائحة مدير الحساب الخاص وهو رئيس الإدارة التى أشرفت على الشئون الدينية فى مصر " أنه يسمح المنافراد الذين تم تعيينهم فى المعابد أن يقوموا بخدمة الشعائر الدينية فى المعابد الإغريقية".

وتبعا لذلك فلم يكن هناك هيئة كهنوتية لمعابد الآلهة الإغريق في المدن وعواصم الأقاليم المصرية ، بل كان لديهم موظفون وإداريون يتم اختيارهم سنويا من بين مواطني عواصم الأقاليم للإشراف على الاحتياجات المادية للشعائر والهياكل المقدسة ، ويشبه هؤلاء الموظفين الشماسة ووكلاء الكنائس اليوم ، أما ذلك الشخص الذي كان يحمل ذلك اللقب الفخم" رئيس الكهنة" فكان في واقع الأمر أحد موظفي عواصم الأقاليم ، وكان بعد انتهاء مدة شغله لوظيفته السنوية ، كان مثله مثل الآخرين -كمدير معهد التربية السابق وغيره - يظل يحمل اللقب طوال حياته. لقد كان هذا اللقب عثل وصفا اجتماعيا أكثر من كونه يحوى مغزى دينيا معيناً.

وعلى العكس من ذلك فقد كان لمعابد آلهة المصريين سواء سميت بأسمائها الوطنية أو بأسمائهاالإغريقية هيئة وراثية من الكهنة تقوم على خدمتها يساعدهم عدد من الشماسة بدرجات ومراتب متعددة . ولقد أدت زيادة عدد الاحتفالات الدينبة المصرية وتنوعها إلى زيادة عدد العاملين في هذه المهنة ، وكان هذا أمراً لامفر منه ، لقد تعجب هيرودت من أن المصريين لايحتفلون بالعيد مرة واحدة في العام" كما يفعل الإغريق" ولكن كان لديهم احتفالات عديدة" لنفس الإله ، وقد أمكن من خلال ترميم عدة برديات عثر عليها لتقويم خاص بعبادة الإله التمساح في قرية سوكنر بايونيسوس Soknopaiou Nesos (جزيرة الإله التمساح) في الفيوم أن نعرف أن كل احتفال فيها له كان يتضمن الآتى : عيد ميلاد الإله التمساح ، عيد زواجه من إيزيس ، الاحتفال بذكري إقامة هيكله ٠٠ الخ ، وكان كل احتفال من هذه الاحتفالات يستغرق بين سبعة وتسعة أيام وهذا يعني أن العدد الكلي للاحتفالات كان يصل الى من السنة . ولايوجد أي مجتمع زراعي مهما بلغت درجة خصوبة أراضية التي تعتمد أساسا على فيضان النيل يمكنه أن يستوعب كل هذه العطلات في دورة عمله الزراعي ، وعن منها وأن يقيم الكهنة بقية الاحتفالات باسمهم . (٨)

ويتميز التاريخ المصرى عبر امتداده لآلاف السنين بتأرجح السلطة بين الملكية ورجال الكهنة، وبعد أن أضاف أغسطس مصر للإمبراطورية الرومانية قام بوضع سياسة تهدف إلى الحد من ثروة رجال الدين الضخمة وكبح جماح نفوذهم السياسى الذى تمكنوا من انتزاعه لأنفسهم خلال فترة ضعف سلطة البطالمة الأواخر. وقد نتج عن ذلك تقلص عدد المعابد وممتلكاتها ، وخضوع سجلات رجال الدين الشخصية وحسابات المعابد المالية لفحص دورى من قبل ممثلي مدير الحساب الخاص ، ومنع الكهنة منعا باتا من التدخل في أي نوع من أنواع

الأنشطة فيما عدا ما يتعلق بالخدمة الدينية وإلا عرضوا أنفسهم لأشد أنواع العقاب (وينطبق هذا الإجراء الأخير على المناصب العليا في عدة معابد ، أما المناصب الدنيا فيها فقد شغلها أفراد عاديون لبعض الوقت) . ولذلك فقد شلت قدرة رجال الدين في القيام بإشعال الثورات ضد الحكومة الرومانية، وعلى أي حال فقد حدثت ثورات في بعض الأحيان (مثل تلك التي وقعت أحداثها في الإسكندرية عام ٥٣ م وكلفت حاكم الولاية حياته) ، وبخلاف هذه الثورة الكبيرة لم تحدث سوى ثورات محلية كان محكوما عليها بالفشل (الفصل العاشر) .

ويتضح لنا بجلاء ذلك التغيير الذي حدث لهيئة الكهنة من المنشور الذي أصدره الوالى جايوس تورانيوس Gaius Turranius عام ٤ ق.م وفيه يقول:

"لقد أمرت أن تقوم (المعابد) بتسجيل أسماء كهنتها الوراثيين وشمامستها وجميع من ينتبون الى المعابد وأبنائهم ، لكى يتضح بجلاء مايقومون به من أعمال . وعندئذ سأقوم بفحص قائمة العام الحالى ، السادس والعشرين من حكم أغسطس قيصر وسأقوم صراحة بطرد أولئك الذين لاينتمون إلى طبقة الكهنة الوراثية ." (٩)

وحتى هؤلاء الذين تأكد انتمائهم إلى طبقة الكهنة الوراثية لم يتم إعفاؤهم من الضرائب أو تأدية الخدمات العامة والإلزامية ، هذا على الرغم من فتح إمتيازات لعدد محدود منهم فيما بعد . أما عدد الكهنة فقد اختلف بطبيعة الحال من معبد لآخر طبقا لحجم السكان وأهمية الهيكل المقدس فقد وصل عدد الكهنة في معبد الإله التمساح في إحدى قرى الفيوم الصغيرة إلى : ثلاثة كهنة وشماس واحد ، بينما بلغ العدد الكلى للكهنة في قرية تيبتونس Tebtynis ثمانين ، وفي كرانيس وصل عددهم إلى ٤٠١ فرداً من رجال الكهنوت .

وقد قيز رجال الدين المصريون من الناحية المظهرية والمادية عن بقية السكان فقد كانوا ذوى رؤوس محلوقة (وبلغت عقوبة من يترك شعره مرسلا ألف دراخمة) كما لم يكن يسمح لهم بارتداء الملابس الكتانية ، وكانوا هم الفئة الوحيدة من غير اليهود التي يتم ختان أفرادها كما تم الإشراف عليهم طبقا للقواعد السابقة وغيرها من قبل مندوبي الحكومة . ولدينا مثال واضح على الإجراءات التي كانت تتبع للحصول على الإذن بالختان .

وتتمثل أولى خطوات هذا الإجراء فى استيفاء طلب ترفق به شهادة مثل تلك التى قدمت الى مديرى الأقاليم فى عام ١٨٧م. قدمها أربعة من الكهنة الذين تميزوا بإعفائهم من الضرائب فى معبد (قرية) تيبتونس.

"بالإشارة إلى الطلب المقدم له من قبل ماريبسيميس بن مارسيسوخوس بن هاربوقراطيون "بالإشارة إلى الطلب المقدم له من قبل ماريبسيميس بن مارسيسوخوس بن هاربوقراطيون Marempsemis S. of Marsisouchos S. of Harpokration يطلب فيه إجراء الختان لابنه بانيسيس Panesis ووالدته ثينباكيسيس ابنة بانيسيس -pakebkis d. of Panesis وردأ على استعلامكم عما اذا كان هذا الابن ينحدر من نسل الكهنة وبالتالى أحقيته في إجراء عملية الختان ، نقسم بالروح الحارسة لمولانا الإمبراطور السعيد ماركوس أوريليوس كومودوس أنطونينوس أغسطس أنه ينحدر من نسل الكهنة ، وأن الأدلة المقدمة منه والتي تثبت صحة نسبه صحيحة ، وأنه يتعين عليه إجراء عملية الختان لأنه بدونها لايستطيع أن يتولى أحد المناصب الدينية . أما إذا لم يثبت (صحة ماذكرنا) فإننا نتحمل تبعات الحنث بقسمنا (التوقيعات) .

لقد كان الوالى يريد أن يتأكد من نقطة معينة وهى أن الصبى ليس ابنا بالتبنى أو لقيطا ، وذلك لأن المادة رقم ٩٢ من لاتحة مدير الحساب الخاص حرمت على مثل هؤلاء أن يصبحوا كهنة ، أما إذا اقتنع مدير الإقليم بصحة تأصيل سلالة الصبى فكان يكتب بذلك إلى الكاهن الأكبر لكل مصر وهو أحد مساعدى حاكم الولاية ، الذي كان يقوم بدوره بالموافقة أو الرفض على الطلب المقدم ، وطبقا لما ورد في محضر اجتماع جلسة الاستماع الخاصة بالكاهن الأعظم في عام ١٧١ نجد مايلى :

"بخصوص استعلام القادة ومساعديهم ، وكتبة (وحفظة) السجلات عما إذا كان لدى الصبى أى تشوه فى جسده فنحن نقر أنه خال من أى تشويه فى جسده وبتوقيع أولبيوس ، سيرنيانوس Ulpius Serenianus الكاهن الأعظم ووزير إدارة المعابد على خطاب المدير فقد أعطى الإذن للصبى بأن يتم ختانه طبقاً لما جرت عليه العادة".

ولكننا نعلم أنه فى حالة واحدة على الأقل سمح لصبى لديه ندبة على جسده بأن تجرى له عملية الختان وكان قد إدعى كذبا بأن المرشح خال من العيوب الجسدية ، وفى حالة أخرى لمرشح كان لديه عيب جسدى أقرت لجنة الاستماع أمام الكاهن الأعظم بالاستغناء عنه ، وفيما عدا هاتين الحالتين السابقتين فإن النتائج الإيجابية كانت مشكوك فيها ، وذلك لأن مثل هذه الطلبات كانت ترتكز على أو تستند إلى نفوذ سياسى أو مالى أو على كليهما .

أما اذا خلا أحد مناصب المعبد لعدم وجود من يرثه فإن الدوله تقوم ببيعه لأعلى سعر يقدمه المتزايدون ، ولاشك أن القارىء الحديث سيصدم من هذا الإجراء الذى غيثل انتهاكا لحرمة المعابد بالنسبة لعالم الكنائس ولكن الموقف كان مختلفاً بالنسبة لمصر وأجزاء أخرى من شرقى

البحر المتوسط حيث كان هذا الإجراء إجراءاً جوهريا: لقد كانت المناصب الكهنوتية ومايتعلق يها من اختصاصات إضافية لها قيمتها الواضحة التي تترجم إلى لغة الأرقام (النقود). إذ بدت فيها روح المزايدة خصوصا للمناصب المربحة ، وكان فرض الغرامات المالية على المخالفين التي أتبعت بفرض غرامات مالية على الدعاوى المضادة أمراً مألوفاً.

ولقد استمر تشييد المعابد المصرية والإغريقية وفقأ للطراز المعماري التقليدي الخاص بكل منها وذلك من الناحية المادية ، ولم يدر بخلد الإغريق أن يشيدوا طرزاً تختلف عن طرز بلادهم الأم الروحية ، وبالرغم من ذلك فقد حدثت بعض التغيرات الفنية فيها نتيجة لاستخدامهم مواد بناء وأساليب محلية ، أما في باقى أنحاء الولاية - إذا ما استثنينا عدداً قليلاً من المعابد الأغريقية في عواصم الأقاليم التي شيدت لتكون بمثابة مظهر من مظاهر اعتزازهم بالهللينية - فقد كان الطراز المعماري المصرى الذي انتشر يتفاوت فيه حجم المعابد من معبد على شكل منزل صغير وهو الشكل الذي عثر عليه في كثير من القرى ، إلى المباني الضخمة ذات البوابات ذات المصاريع والتي يجد الفرد عندما يقترب منها على طول الطريق تماثيل على هيئة أبو الهول أو على هيئة أشكال لحيوانات أخرى . وفي إدفو - وهي مدينة أبو للونوبوليس ماجنا Apollin - opolis Magna القديمة - نشاهد أفضل البرابات التي حفظت حتى اليوم، مع صور للأباطرة الرومان ورسمت على جدران المعبد وهم يرتدون نفس الملابس وينفس الأوضاع التقليدية للفراعنة القدماء . أما قرية تبيتونس التي كانت إحدى القرى الكبيرة فلم يتبقى شيء من معيدها ، غير أن طريق هذا المعبد التذكاري المزين بتماثيل أبو الهول فلم يتم الكشف عنه أثناء حفائر الخمسين عاما الماضية . وإلى جانب المعابد المصرية الكبرى وبالقرب منها كانت توجد أماكن خصصت لعبادة الحيوانات المقدسة مثل أبيس Apis الثور المقدس في منف ، سوبك التمساح المقدس في الفيوم ، وأنوبيس الكلب في كينوبوليس Kynopolis (مدينة الكلب) وهكذا كان كل حيوان يعبد في المدينة التي كان يعتبر الإله الرئيس فيها .

ومن ناحية أخرى فقد قدس نهر النيل وكانت عبادته تعتبر العبادة الأولى فى كل مكان فى الدولة . فبدون مياهه لايمكن أن تقوم للحياة قائمة فى مصر ، وفى استطاعتنا أن نتتبع الأناشيد والصلوات التى وضعت له منذ آلاف السنين ، وأقدمها نص هيروغليفى يرجع لعام الأناشيد وابعد حوالى ألفى عام عثرنا على ترجمتين بيزنطيين إحداهما مسيحية مرسلة إلى القديس سينوثيوس St. Senuthius ؛ كما تم العثور على ترجمة سيريانية مدونة على إحدى

مخطوطات القرن الثاني عشر الميلادي . وإليك النص الذي كان موجودا خلال العصر الروماني:

"سيتم الاحتفال ببدء فيضان نيلينا المقدس ، بإقامة الشعائر المقدسة لجلب الخير والبركة . لقد وصل الماء فتحية للينابيع عندما ترتفع في نهر إيزيس ذي المياه الجارية ، فلتسيطر على ينابيعك يانيل الفيضانات العديدة ، وصاحب الاسم العظيم إنبع من مروى لتصل إلينا سخيا متدفقا ، ولتنشر الغرين المخصب في فيضانك . فهل لك أن تمنح عذوبتك لمصر كلها ، مخصبا إياها كل عام ، مثل هذا الفصل . انطروا كيف أن الفيضان كالذهب لكل شيء ولكل فرد ، أما أنتم أيها المنشدين فرددوا الأناشيد ثلاث مرات في احتفالكم بتدفق المياه في مجاريه ، ارتفع أيها النيل وواصل الارتفاع بنشوة حتى تصل إلى ستة عشر ذراعا (وهو الارتفاع الأمثل المستوى الفيضان)". (١١)

لقد كانت الربة إيزيس مانحة الحياة ، تفوق الجميع مكانة بلا استثناء في مجمع الآلهة المصرية ومن السهل علينا أن نفهم سبب ارتباطها بالنيل ومياهه التي تعتير مصدر الحياة . وفي المركب البهيج الذي كان يتم فيه الاحتفال بارتفاع مياه الفيضان السنري ، كان يتم مل قارورة من المياة الجديدة توضع في آنية ذهبية ، وترفع إلى أعلى وتقدم إلى إيزيس . وفي أحد الأناشيد التي وضعت لمدحها والثناء عليها نقرأ مايلي "لقد امتلأت كل قنوات النيل بفضل قوتك" ، وأيضا : لقد قمت بدفع المياه المتدفقة في مجاري النهر الذهبي في الفصل المناسب ودفعت به إلى جميع أراضي مصر من أجل سعادة البشرية" . وكان يحتفل بارتفاع النيل في كل أنحاء الوادي صعودا وهبوطا يوم ١٢ بؤونه (٦ يونيو في ذلك الوقت = ١٩ يونيو في التقويم الجديد) في احتفال مهيب ، وقد حفر هذا اليوم في الضمير الشعبي ، وانتقل بطريق غير محسوس إلى التقويم المسيحي (ثم العربي بعد ذلك) للأعياد ، فقد نسب المسيحيون ارتفاع النهر نهر النيل المبارك المخصب " إلى قوة المسيح" وجعلوا من رئيس "الحواريين ميخائيل" قديسه ومايزال يحتفل حتى الآن بفيضان النيل في الكنيسة القبطية يوم ١٩ يونيو، وهو يوم الاحتفال بعيد القديس ميخائيل .

ولم تكن كل العبادات تحتاج إلى معابد وكهنة ، فقد كان كثير منها عارس على انفراد فى المنازل ، وفى كوات المنازل ، أو معابد صغيرة فى الطرقات ، وفى الخارج فى الحقول ولاشك فى أنه كان يوجد فى مصر فى العصر الرومانى دور عبادة صغيرة تشبه تلك الموجودة فى البلدان الكاثوليكية اليوم .

وفى داخل المنزل أو خارجه على المستوى الجماعى أو على المستوى الفردى ، فقد صبغت المقائد المصرية بالسرية والسحر والروحانية ، لدرجة جعلت العالم القديم ينظر إلى مصر على أعتبار أنها هى منبع وأصل Fons et origo السحر والغيبيات وطرق الوصول إلى أسرارها . كما أن ذلك الحشد الهائل من فنون السحر وآخر إبداعاته فى العصور الوسطى والتى تعرف باسم الهرمزيات Hermetica كانت فى أساسها تلك التعاليم التى كانت تنسب إلى الإله المصرى توت الذى كان مثيلا للإله هرميس الإغريق . وقد عمت عارسة السحر بطرق عديدة فى مصر ، مثل الصلوات ، والأعمال السحرية أو استدعاء الإله بس وطلب المساعدة منه، وكان الإله بس أحد صغار المعبودات فى مصر ، وكان قزما قبيح الشكل ، صور على الأواني الفخارية ببطن منتفخة ولم يقم له معبد ، ولكنهم تصورا وجوده فى الأوقات ، كما اعتقد المصريون اعتقادا راسخا فى الأحجبة والتماثم التى عشر على كثير منها مدونا على أوراق البردى ، وكان يتم ربطها بخيط رفيع أو كانت توضع فى غلاف ليقوم الفرد بارتدائها ، وقد نقمت على مختلف المواد التى يكن الكتابة عليها با فيها الأحجار الكرية وشبه الكرية .

كما تم العثور على تماثم ذات رموز مصرية فى جميع أنحاء عالم البحر المتوسط وهذا يدل دلالة بالغة على الانتشار العالمي للمعتقدات المصرية عن الجن والشياطين . ولا يخفى على أحد أن استخدام التماثم والتعاويذ كان وسيلة من الوسائل التي استخدمها الوثنيون ليتمكنوا من أن يعيشوا في الوسط المسيحى . وهناك غوذج هام منها يرجع للقرن السادس الميلادي ولانستطيع لطوله أن نقدمه كاملا ، ويدور مضمونه حول ابتهالات للسيد المسيح ، ووالدته ، ولجميع القديسيين ، بأن يحافظوا على يوانينا التي تحملها (في أحشائها) أنستاسيا -Anas من جميع الأرواح الشريرة ، وأن يحفظوها من كل أنواع الحمى ، وكل أنواع نزلات البرد اليومية والثلاثية ، والرباعية ، ومن كل شر . (١٣)

وكان من بين مواضيع السحر تلك الخاصة بصيغ وتعويذات الحب والعاطفة ، وهو شيء شائع في كل الحضارات ويوجد دائما من الذكور إلى الإناث اللاتي يرغبن فيهن ، وهناك أيضا تعاويذ سحرية في مجالات أخرى عثر عليها بأعداد كبيرة على لفافات بردية ، وبعضها بالغ الطول ، يتضمن فيما يبدو سيلا بلا نهاية من الوصايا والأدعية ، وهناك نصوص قائمة بذاتها سجلت على البردى كما دونت على صفائح الرصاص الرقيقة التي كان يفضل استخدامها في مثل هذه الأمور ، وقد عثر على إحدى تعاويذ الحب مدونة على البردى وملفوفة حول خصلة من مشعر المحبوب التي تم الحصول عليها بطريقة شريفة أو غير شريفة من رأس المحبوب ، أما

الطريقة الشائعة فقد كانت تتم بربط قطعة من الصلصال تمثل وجد الحبيب حول البردية التى كتبت التعويذة من أجله. كما استخدمت طريقة أخرى تتمثل فى وضع تعويذة الحب على مومياء أو فى إحدى المقابر، لأنهم كانوا يتوقعون أن قوة السحر سوف تجبر روح الميت على أن تؤدى ما يطلبه منها سحر الساحر. (١٤)

ولقد امتلأت لفافات كاملة من أوراق البردى - وحتى بعد انتشار المسيحية بفترة طويلة - بكل أنواع التعليمات والإرشادات التي يقوم الفرد بأدائها ، بنفسه لكى يحصل على نتائج سحرية . وسنقدم الآن نموذجين منها تم الحصول عليهما من إحدى اللفافات الموجودة في المكتبة البريطانية .

"أثناء تناول الطعام أو الشراب ينبغى أن تأخذ اللقمة أو الرشفة الأولى وأن تضعها فى إناء صغير فى المحراب بينما تقول يافلان ابن فلان هلم لمساعدتى وتنفيذ تعليمات الإله ثم تذكر اسمك وتبتمل إلى إياؤه وسباؤوث وزابارباثياؤه وأدوناى . -Iao, Sabaoth, Za فلان الفلاتى ، barbathiao, Adonai بأن يغرسوا عاطفة الحب فى قلب فلانه الفانية تجاه فلان الفلاتى ، عاطفة متأججة لاتخبر جذوتها ، وهناك أسلوب آخر وهو أن تدعو الإله العظيم الجبار بأن يجعل فلانه الفلانية تقع فى حبك من أول نظرة وبخضوع تام وأن لاتستطيع المقاومة وبعد ذلك عندما تراها تأخذ ثلاثة أنفاس عميقة بينما تنظر إليها بإمعان وفى هذه اللحظة سوف تبتسم لك وهى علامة على أنها وقعت فى غرامك .

وهناك تميمة أخرى تقيد بها الأرواح الشريرة ، وتعمل ضد جميع الأعداء واللاتمين واللصوص والمخاوف والهلوسة في الأحلام : خذ طبقاً من الذهب أو الفضة وارسم عليه هذه الشخصيات وهذه الكلمات السحرية وبذلك يصبح لها القدرة على تنفيذ رغباتك واحملها معك بقلب صاف .

وقد كان سكان مصر بصفة عامة – وفى بعض الأحيان كانوا ذوى عاطفة شديدة – مثلهم مثل بقية شعوب العالم القديم يعتقدون أنه إذا تم التقرب إلى المعبودات بطريقة صحيحة فإنه يكنها أن تتكهن بالمستقبل. فقد كان كل إله خالداً فى نظرهم وبناء على ذلك فهو أزلى ، ولذلك فلديه قوة تنبؤية ، وقد تمتع بعض الآلهة بشهرة أكثر من غيرهم كما كانت لديهم لنبؤاتهم وقد ذكر ديون فم الذهب Dio Chrysostom مخاطبا شعب الإسكندرية فى أوائل القرن الثانى الميلادى قائلاً: "إن الإله سيرابيس يتمتع بينكم بخاصية مميزة ، فهو يمارس قوته فى النبؤات والأحلام كل يوم" ، كذلك اشتهرت نبوة أخرى وهى نبوءة الإله آمون فى واحة

سيوة وقد اكتسبت هذه النبوة شهرة غير محدودة عندما عرج عليها الإسكندر الأكبر ليزورها في صحراء مصر الشرقية ويسألها عن مستقبله وتنبأت له بإكتساح الإمبراطورية الفارسية ، ثم امتدت شهرة هذه النبوءة إلى الآفاق العالمية أثناء الحكم الروماني . (١٦)

وفي الواقع لقد انتشرت شعبية النبوءات في كل مكان أثناء القرون الثلاثة الأولى بعد المبلاد ، وترجع جذور هذا الانتشار إلى أن معظم المعتقدات الدينية في ذلك الوقت مالت إلى تنامى صيغها الشكلية ، تلك الصيغ التي كان الأفراد يجدون فيها بهجة ووسيلة من وسائل التسلية ، ولكنها لم تكن تشبع حاجاتهم الروحية . وكنوع من أنواع التعويض عن ذلك الذي اشترك فيه الأغنياء والفقراء على قدم المساواة - وربما الأباطرة أيضا مثلهم في ذلك مثل أدنى المزارعين - بدأوا يجدون راحة متزايدة في نظرتهم الروحية إلى عديد من العبادات التي لم تكن تتضمن طقوساً روحية ، وكدليل على هذا الاتجاه فقد لاحظنا تقلصاً في عدد كهنة المعابد في مصر ، تلك المعابد التي كانت تعتمد في مواردها على ماتقدمه لها الجماهير بصفة أساسية ، كما أصبحت المناصب الكهنوتية أقل إغراءً ، وتحولت محارسة الشعائر الدينية من الشكل الجماعي إلى الصورة الفردية . هذا على الرغم من أنه إذا استطلعنا بعض الوثائق البردية نلاحظ أن عدداً كبيراً من خرائط البروج المدونة على البرديات كانت تتمتع بشعبية كبيرة ، ولكن حتى في هذا الميدان كان الشعب محتاجاً لخدمات الطوائف الدينية المدربة للكشف عن جوانبها الفلكية التنبؤية . ومن هنا جاءت شعبية النبؤات التي كان يكن فيها للرجل العادى أن يتحدث بنفسه ومباشرة مع الإله الذي يختاره ويتعامل معه وجها لرجه ، وقد كتبت إحدى السيدات إلى ابنها قائلة: "هل تظن أننى قصرت في حقك ؛ إننى أقوم باستشارة النبوءة كل عشرة -أيام من أجلك بصفة منتظمة" ، ويبدو أن السؤال المطروح للنبوءة كان يتمثل في هل يظل الإبن في مصر أم يتحرك للذهاب إلى روما لإنجاز بعض الأعمال هناك ، وتقدم رجل آخر بسؤال إلى لإله التمساح يستوضحه فيه هل سيتم شفاؤه من المرض الذي ألم به . وسؤال آخر تقدمت به إمرأة تدعى نيكى Nike إلى "الإله زيوس وإله الشمس والإله سيرابيس العظيم في معبدهم المشترك ، تستفسرهم" ما إذا كان من الأفضل لها أن تشتري العبد الذي تمتلكه تاسارابيون Tasarapionوالذي كان يسمى سرابيون ويعرف أيضا باسم جايون Gaion. وتقدم آخر يدعى مناندروس بسؤال ، لنفس الآلهة السابقة فحواه "ما إذا كان يصرح له بالزواج" هذه هي نماذج للأسئلة قبل أن يتم تقنينها وتنساب عباراتها لكي تتلائم مع تضخم أعداد الأسئلة المطروحة لتسهيل إجراءاتها . وقد تم العثور على جزء من سجل الأسئلة التي كانت تطرح في البهنسا وقد قت صياغة كل سؤال منها بطريقة عامة ، وتم ترقيم كل سؤال برقم، وذلك حتى يتمكن كل فرد يتقدم ليسأل سؤالا أن يشير إلى الرقم في قائمة الأسئلة على النحو التالى:

٧٢ ، هل سأحصل على مخصصاتى ؟

٧٣ ، هل سأستقر في المكان الذي سأذهب اليد ؟

٧٤ ، هل سيتم ييعى ؟

٧٥ ، هل سيقوم صديقي بمساعدتي ؟

٧٦ ، هل سأقوم بالتعاقد مع شخص آخر ؟

٧٧ ، هل سأتصالح مع ابني ؟

٧٨ ، هل سأحصل على إجازة ؟

٧٩ ، هل سأتسلم المال ؟

٨٠ ، هل مازال الغائب على قيد الحياة ؟

٨١ ، هل سأستفيد من الصفقة ؟

٨٢ ، هل ستتم مصادرة ممتلكاتي ؟

٨٣ ، هل سأجد طريقة للبيع ؟

٨٤ ، هل يكنني أن أنتزع مايدور في رأسي ؟

۸۵ ، هل سيكتب لى النجاح ؟ (۱۷)

٨٦ ، هل سأصبح طريدا ؟

٨٧ ، هل سأذهب في سفارة ؟

٨٨ ، هل سأصبح عضوا بالمجلس ؟

۸۹ ، هل سیصبح فراری بغیر جدوی ؟

٩٠ ، هل سيتم طلاقي من زوجتي ؟

٩١ ، هل تناولت سما ؟

٩٢ ، هل سأسترد مالي من ممتلكات ؟

كما أعتقدوا أعضا في الأحلام التي كانت مثلها مثل النبوءات تعتبر ذات مظهر مقدس وطبيعة تنبؤية. وأدت الحاجة إلى تفسير محتوياتها المجازية أو الرمزية إلى ظهور وازدهار مهمة مفسرى الأحلام الذين تسلحوا بالتوسع في جمع المعلومات التاريخية ، وكانوا يقومون بشرح معانيها الخفية سواء في الأحلام اليومية أو الرؤيا الليلية ، أو التهيؤات العصبية والكوابيس نظير رسوم معينة ، وكان يوجد نوع واحد من أنواع الأحلام التي تشبه النبوءات ، كان يمكن لصاحبها أن يتعامل به مع الإله بطريقة مباشرة ، واعتقد سكان مصر مثلهم في ذلك مثل بقية شعوب العالم القديم بقدرة أرباب معينين على شفاء الأمراض ، وكانت أفضل وسيلة للتوسل إلى هذه الآلهة يتم بقضاء المريض ليلة في محراب الإله ، يصلى فيها له ويتوسل إليه أن يشفيه بظهوره له في الحلم . وكان مركز إله الطب أسكليبيوس Asklepios في منطقة ابيداوروس Epidauros هو أكثر المناطق شهرة في بلاد اليونان حيث كان يفد إليه المريدون من مختلف الأنحاء من خارج بلاد اليونان . وقد شبه الإغريق في مصر الإله المصري إمحتب -Im أموثيس الإله الإغريقي أسكليبيوس Asklepios (وحرفوا اسمه إلى الشكل الإغريقي أموثيس أوراق بردي قصة ذائعة عن المعجزات الهائلة التي قام بها الإله ووجد بعضها مدوناً على بعض أوراق بردي الهنسا. (١٨)

وثمة ظاهرة أخرى انتشرت خلال القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد وهى ظاهرة تتمثل فى غو عقيدة جديدة للترحيد ، وقد سبق وصف المجتمع اليهودى فى الفصل الثانى من هذا الكتاب حقيقة لقد لعب بعض اليهود دورا هاما فى نشاط مصر الاقتصادى وخصوصا فى مدينة الإسكندرية ، ولكن عقيدتهم التوحيدية لم تجد أتباعاً أو تغرى عباداً فيما خلا قلة من الذين تحولوا إليها ، وعلى أى حال فقد ظهرت الآن إلى الوجود طائفة منهم فى موطنهم يهوذا -Ju daea تطلعت خلال عدة مئات من السنين إلى السيطرة على جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية ثم بالتدريج على الجانب الغربى من العالم أجمع (ونعنى بها المسيحية) .

إذ وصلت المسيحية منذ فترة مبكرة إلى مصر ، وصلت أولا إلى اليهود فى الإسكندرية ، وهو المجتمع الذى كان أكثر قربا إلى يهوذا من الناحية الجغرافية ومن ناحية المعاملات ، ثم انتشرت المسيحية قبل مضى فترة طويلة بين المجتمعات غير اليهودية فى الداخل ، ومما ساعد على سرعة انتشارها أوجه التشابه فى بعض عناصرها مع العقيدة المصرية ، مثل عقيدة البعث بعد الموت والتى كانت مرتبطة من بين عوامل أخرى Inter alia بالاحتفالات العاطفية السنوية

للربه إيزيس عندما كانت تقوم بجمع أوصال زوجها أوزوريس (وهى الدورة السنوية للموت ثم معجزة عودة ميلاد النبات والتي كان لها نظيرها في أساطير الشعوب البدائية) .

ويعتبر مرقص Mark الذى قام بتجميع الإنجيل فى عام ٢٥ هو المؤسس التقليدى لكنيسة الإسكندرية ، ويأتى على رأس قائمة بطارقتها الطويلة وهر الاسم الذى كان يسمى به أساقفتها . وعند منتصف القرن الثالث كانت توجد أسقفيتان أخريبان على الأقل فى اثنتين من عواصم الأقاليم المصرية ، وعند نهاية هذا القرن وجدت كنيستان فى البهنسا من بين أماكن العبادة فيها ، ويرجع تاريخ أقدم شذرة لبردية من الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى إلى حوالى عام ١٠٠٠م ، أو ما لايبعد كثيراً عن ذلك التاريخ ، وأقدم النصوص التى عثر عليها والتى تعتبر كتابة مسيحية واضحة عبارة عن خطاب (يوجد الآن فى مكتبة كلية وود بروك برمنجهام Birmingham يتفق العلماء على (أن تاريخه لابد وأن يرجع إلى أوائل القرن الثالث الميلادى ، وهذا الخطاب يعكس المذهب الغنوسي Gnostic الذى قدر له الانتشار بين المجتمعات المسيحية المبكرة فى مصر ، وأهم ما يلاحظ فى عقيدة هذه الجماعات هو تعديل التثليث إلى الثنائية وذلك بحذف الابن (هذا على الرغم من أن قلة من الدراسين يرون أن كلمة الحق المتعال المنائية وذلك بحذف الابن (هذا على الرغم من أن قلة من الدراسين يرون أن كلمة الحق المنائية وذلك بحذف الابن السيد المسيح) . (١٩)

لقد نظر العالم الخارجى إلى المسيحيين وهم الذين لم يكن هناك ثمة إهتمام بهم لمدة بلغت قرنا أو يزيد من الزمان على أنهم غير مختلفين عن اليهود وأنهم طائفة من المجاذيب من ذلك الشعب الغريب غير المتجانس. وقد كتب سويتونيوس Suetonius مؤلف السير بعد حوالى مائة عام من صلب المسيح: "أن الإمبراطور كلوديوس Claudius قام في عام ٤٩ بطرد اليهود من روما وذلك بسبب الاضطرابات التي أثاروها نتيجة تحريض (شخص يدعى) كريستوس Chrestos لهم". وهناك حقائق تكشفها كتابة حروف اسم خريستوس ، فالمعروف أن كلمة خريستوس Christos اليونانية تعنى المسوح بالزيت ، وقد انتقل معناها المرتبط بالمسيح في أذهان الوثنيين وحتى المثقفين الرومان من أمثال سويتونيوس على أنها خاصة بالقائد الذي يحمل الاسم الإغريقي الشائع كريستوس والذي يخضع اليهود لأوامره . وقد افترض أغلب المعاصرين مما سمعوه أو رأوه من المجتمعات المسيحية الأولى أن السبب في الربط بينهما يرجع إلى ممارسة نوع من أنواع الشعوذة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن نصوص السحر تقدم لنا بعض الطقوس التي تتطابق مع المسيحية في بعض الطقوس واللغة ، ومن بينها رطانة الحديث.

وفى خلال المائتى سنة التالية وعندما كانت أعداد المسيحيين تتزايد بسرعة كبيرة ، وجدت فيهم مجتمعات كثيرة من العالم الرومانى كبش فداء يلقى عليه اللوم عند حدوث أى نوع من المشاكل أو الأحداث التى تقع بينهم ، وحتى هؤلاء الذين وجهت إليهم الاتهامات بأنهم هم الذين دفعوا الحكام أو الأباطرة بأن يكيلوا العقوبات للمسيحيين فإن أصولهم كانت ترجع إلى المناطق المحلية لا للحكومة المركزية الرومانية ولم نسمع خلال هذه الفترة عن اضطهاد المسيحيين في مصر وحتى إذا وجد ذلك فإنه كان عمل حالات نادرة ، مما يدل على مواثمتها للاتجاه العام لسكان الإمبراطورية بالنسبة للأمور الخاصة بالعقيدة الدينية . (٢١)

ولم تكن أجهزة الحكومة في مصر تستطيع بطبيعة الحال أن تتوانى في تنفيذ أوامر الاضطهاد إذا صدرت إليها هذه الأوامر من قبل الإمبراطور ، ولكن لايوجد لدينا دليل على صدور أى قانون إمبراطورى أو منشور عام ضد المسيجية قبل عام ٢٤٩م ، وقد غض العلماء والمحدثون اليموم النظر عن ذلك الطابع الخيالي الذي دونت به سجلات الأدب الوطني والذي يصور شدة الانتقام من المسيحيين واستشهادهم أثناء حكم الأباطرة الأواثل وعلى وجه التحديد أثناء حكم أكثر الأباطرة تديناً واعتدالاً وإنصافاً ، وهم أباطرة آل سيفروس في الثلث الأول من القرن الثالث الميلادي . لقد ظهر إتجاه الحكومة الرومانية المعادي للمسيحية عندما كان القرن الثالث الميلادي يقترب من نقطة انتصافة ، ولكن هذه العداوة لم تتحرك دائما بسبب عناد وإصرار طوائف المسيحيين الجدد على عدم الاعتراف بألوهية حكامهم الأباطرة ، بل نتيجة لتفشى ظهورها كنوع من الخيانة المدمرة - أو هكذا يبدو أنها ظهرت للأباطرة - في صفوف القوات المسلحة التي كان يتم فيها ردة دينية من قبل ضباطها ورجالها وفي بداية الاضطهاد الذي يؤرخ بالمرستوم الإمبراطوري الصادر عام ٢٤٩م والذي يرجع في أساسه إلى فسترة الحكم القصيرة التي تولى فيها الإمبراطور ديكيوس Decius فقد كان كل شخص سواء أكان رجلا كان أم إمرأة ، صغيرا كان أم كبيرا مطالباً بالمشاركة في الطقوس الوثنية في حضور لجنة خاصة خصصت لذلك في كل منطقة ، وكانت هذه اللجنة تشهد على امتثاله لهذا الأمر ، أما هؤلاء الذين كانوا يرفضون الإذعان لتنفيذه فيتم معاقبتهم لأنهم يكشفون بذلك عن اعتناقهم للمسيحية . وكان الذين يذعنون لذلك الإجراء يحصلون على شهادات بذلك ، وقد عثر على العديد منها في مصر ، وفي مصر وحدها . وقد دونت جميعها بخط رفيع على شريحة رفيعة من ورق البردى ، ولايدهشنا ذلك لأن صاحبها كان من المفروض عليد أن يحملها معد ويبرزها عندما تطلب منه السلطات الاطلاع عليها ، ولقد قت صياغة هذه الشهادات وققا للنموذج التالى مع بعض التغييرات الطفيفة: "إلى المشرفين على القرابين فى قرية ثيادلفيا Theadelphia من أوريليا بلياس Bellias ابنه بيتريس Peteres وابنتها كابينيس Kapinis : لقد قمنا بتقديم القرابين للآلهة الآن فى حضورك وطبقا للأمر فإننى أقوم بسكب القربان وتقديم الضحية وتذوق ماقدم من قرابين ، ونرجو تسجيل ذلك لنا . (خط يد ثانية) نشهد نحن أوريليوس سيرنيوس قرابين ، ونرجو تسجيل ذلك لنا . (خط يد ثانية) نشهد نحن أوريليوس سيرنيوس القرابين ، ونرجو سنة ، ٥٠٥م)" . (۲۲)

ولقد نتج عن مطاردة ديكيوس للمسيحيين موت العديد منهم ، وكان من بينهم عالم اللاهوت أوريجين Origen المواطن السكندرى ، واستحر الاضطهاد لعام آخر حتى وفاة ديكيوس في إحدى المعارك ضد القوط Goths أثناء غزوهم لحدود الإمبراطورية . وقد انتهى ذلك الاضطهاد بعد حقبة زمنية أخرى على يد الإمبراطور جالينوس Gallienos الذي كان مشغولا بمنافسيه على العرش من جهة وبالبرابرة على حدود الإمبراطورية من جهة أخرى . وعادت مصر مرة أخرى إلى محارسة معتقداتها الدينية المتعددة ، وأصبح المسيحيون أحرارا في تعقب الذين اضطهدوهم في الداخل ، وكثيرا ماتطور الخلاف العقائدي بعد ذلك أثناء المناقشة إلى الاشتباك الدموى فيما بينهم . (٢٣)

وانفردت أوراق البردى بتقديم موضوع آخر يتمثل فى طريقة إقامة الاحتفالات ، ويتضح لنا كما كنا نتوقع وجود عادات مختلفة ، ودرجات متفاوته من المشاركة ، فكانت أجهزة الحكومة تقوم كما سبق ورأينا سالفا فى هذا الكتاب بإصدار الأوامر والإشراف على الاحتفالات الرسمية الخاصة بالدولة مثل : أعياد ميلاد الأباطرة وذكرى توليهم العرش وذكرى الانتصارات وذلك بإقامة احتفالات كبيرة ومناسبة فى الولاية . أما المناسبات الأخرى ذات الطابع المحلى فكان الحكام المحليون يقومون بالإشراف عليها ، وقد سجل فى لفافة بردية يرجع تاريخها لعام ٢٣٢م قيام مدير الإقليم Strategos أثناء الاحتفالات بالسنة المصرية (فى الأولى من شهر توت الموافق ٢٩ أغسطس) بتنصيب مدير معهد التربية ، والإشراف على تقديم الأضاحى فى كل من معهد التربية ومعبد القياصرة وانتقاله بعد ذلك من العاصمة للتجول فى "بقية أنحاء الإقليم لحضور الاحتفالات الدينية المقدسة". (٢٤)

كما واصل الإغريق في المدن إقامة الاحتفالات بالمباريات الرياضية والأدبية والموسيقية والتمثيلية ، وقمثل وجه الاختلاف الأساسي بين هذه الاحتفالات وتلك التي كانت تجرى في المصر الكلاسيكي أن أبطال الجرى والملاكمة والمصارعة وغيرهم من المتبارين في أنواع

الألعاب الرياضية الأخرى أصبحوا اليوم محترفين ، وكانوا ينتقلون من مكان إلى آخر للدخول في المنافسات الرياضية عاما بعد عام ، وحصل الفائزون منهم على شهرة عالمية وجوائز نقدية، ومكانة اجتماعية مرموقة عن طريق الحصول على شرف المواطنة والإعفاء من الضرائب .

ولقد حذت المدن في احتفالاتها مثل باتي مظاهر حياتها الأخرى ، حذو التقاليد التي كانت تسير عليها عواصم المدن الهلينية في هذا المضمار ، وقد سبق وأن ذكرنا في ص ٣٩ من هذا الكتاب تبرع أحد مواطنى البهنسا ببلغ نقدى ، كبيرا لإقامة مباريات للشبيبة ephebi على غط تلك التي كانت تجرى في مدينة أنتينوبوليس ولدينا قائمة تضم أسماء أفراد من البهنسا في الفترة الواقعة بين ٢٦٨/٢٦١م نجد فيها أن جميع الأسماء لإغريق أو إغريق رومان استثناء اسم واسمين منهم ، وهي تضم : شعراء ، ونافخي أبواق ، ولاعبين بالدروع يبدو أنهم كانوا من مدينة نقراطيس ، وقد بلغ عمر اثنين من الفائزين في ألعاب الدروع خمسة عشر وستة عشر عاما ، كما بلغ عمر أحد الشعراء خمسة عشر عاما ، ومايؤسف له أنه لايوجد لدينا غوذج من إنتاجه الشعرى ، وكذلك الأمر بالنسبة لذلك الشاعر الفائز الذي كان يبلغ من العمر تسعة عشر عاما والذي أشير إليه في نفس القائمة بأنه "يدرس الأدب". ويبدو أن مثل هذه المباريات كانت تقام في إحدى مراحلها لإستعراض مواهب شباب مواطني عواصم الأقاليم أمام المشاهدين وأمام آبائهم الذين كانوا يفخرون بهم ، وقد عثر في البهنسا أيضا على سجل لنفقات المدينة على عدد من احتفالاتها ، فقد أنفق في الاحتفالات الخاصة بالإله ديونيسوس (أغلب الظن) أموالا على لاعبى الدروع ، ونافخي الأبواق وعلى (الممثل) الكوميدي (ويبدو أن هذه الكلمة كانت تشير إلى قيام أحد الرجال بالغناء والرقص في آن واحد معا ، (ويبدو أنه كان يكتب النصّ بنفسه) ثم جاء ذكر أسماء عدة أشخاص آخرين ، بالإضافة إلى ثمن عجل صغير قدم للتضحية له ، كما سجل دفع مبلغ من المال لراقص جيد ، واثنين من الرياضيين في كل من ألعاب الملاكمة والمصارعة ولشخص كان يقوم بعمل المساج (التدليك) ولممثل كوميدي. ولاعب الدروع ، ومصممي الرقصات ، وأحد قراء النصوص الدينية ولأحد المنشدين ، كما تم دفع أموال لطعام الكلب (الإله أنوبيس Anoubis) كما دفع مبلغ آخر لعدة أشياء لم يرد ذكرها ودفع مبلغ ٤٩٦ دراخمة للتمثيل الصامت ، ٤٤٨ دراخمة للمنشد ، ومبلغ يتراوح بين مائة ومائتين دراخمة لأحد الراقصين ، ومبلغ فقد رقمه للموسيقيين ، ٧٦ دراخمة للرجال الذين يحملون قثال إله النيل المقدس والآلهة الأخرى في الاحتفالات ، ٨ دراخمات للاعب دروع ، ٤ دراخمة لنافخ البوق ، وهناك عدد آخر من المبالغ التي تم إنفقاها ولكننا لانستطيع تحديد معناها ، وقد حرص سكان عواصم الأقاليم على إصلاح المسرح مرارا كمظهر من مظاهر حرصهم على المحافظة على التقاليد الهلينية ، حيث كانوا يشاهدون عليه المسرحيات الإغريقية القديمة (وكانت المسرحيات التراجيدية المفضلة لديهم هى مسرحيات يوربيديس Euripides كما كانوا يفضلون مسرحيات مناندروس فى مجال الكوميديا) ، كما تمتعوا أيضا بمشاهدة انتاج الفنانين المعاصرين ، ولدينا أثر قائم يبدو أنه كان صالة للموسيقى أو صالة للرقص والتمثيل الارتجالي الضاحك الذي كان يدوم عشر دقائق أو أقل ولانستطيع أن نحكم على مدى البذخ فى الإنفاق على الإنتاج المسرحي ، ولكننا نعرف من خلال إحدى الشذرات الخاصة بنفقات أحد المسارح أنها بلغت فى فترة شهرين ١٠٠٠ دراخمة ، وهو مبلغ كان يكفى لشراء عدد كاف من التالنتات حتى فى هذه الفترة من التضخم الاقتصادى فى القرن الثالث .

ويتم اختيار نجوم الرياضة كأعضاء فى نقابة أبطال الرياضة المتنقلين الفائزين والمتوجين تحت رعاية الإله هيراكليس ، وهى هيئة إمبراطورية واسعة الانتشار يقع مركزها الرئيسى فى مدينة روما . كما كان يتم اختيار أمهر الشعراء والممثلين والموسيقيين لعضوية نقابة الفنانين الفائزين والمتوجين من جميع أنحاء العالم الرومانى تجت رعاية الإله ديونيسوس ، ولدينا فرصة أكبر للحديث عن هاتين المؤسستين فى الفصل السابع من هذا الكتاب .

وكثيرا ماتم الاحتفال بالأعياد فى مصر أثناء العام كما سبق القول وكان كل احتفال منها يستغرق عدة أيام . وعلى أية حال فقد كانت الأعياد والعطلات الكبيرة فقط هى التى كان يحتفل فيها بإقامة المهرجانات الكبيرة والألعاب الرياضية كتلك التى سبق تقديم تفصيلات عنها ، أما المناسبات الأقل أهمية فتجرى فيها الاحتفالات الموسيقية والرقصات ، إلى جانب ماكان يقيمه الأغنياء من احتفالات خاصة يمكن أن نصفها من خلال النموذج التالى :

(من أوربليوس أجاثوس Aurelius Agathos مدير معهد التربية والذي يشغل منصب عضر مجلس المدينة ، وهيرمانوبامون Hermano bammon المدرب والمشرف على الشبيبة وخوبرياس Hermano bammon المشرف على التحوين و exegetes Sarapas المشرف على التحوين لي أوريليوس يوريباس Aurelii Euripas الممثل وإلى ساراباس Sarapas المند أطيب تحياتنا : إننا نرغب في حضوركم على وجه السرعة ، كعادتكم في مساعدتنا ولتشاركونا الاحتفال بعيد أسلافنا بمناسبة ذكري ميلاد الإله كرونوس Kronos العظيم ، والتي سوف يبدأ الاحتفال بها ، ابتداء من الغد الموافق اليوم العاشر طبقا للتقويم المعتاد للأيام ، وسوف تحصلوا على أجوركم المعتادة بالإضافة إلى الهدايا (التوقيعات)" . (٢٦)

وعلى أية حال فقد كانت مظاهر الحفاوة فى الاحتفالات كبيرة ولافتة للأنظار من الناحية الظاهرية على الأقل – وكانت تتناسب مع طقوس المناسبات الدينية التى يتم الاحتفال بها، كما كانت طقوس إقامة الشعائر الوطنية تتم وفقا للعادات المتبعة من حيث غناء ترانيم المديح والاحتفال بموكب التماثيل المقدسة وإطلاق البخور والعطور ، وتقديم الكعك والعسل، والنبيذ ، والمأكولات الأخرى ، (التى كان يلتهما رجال المعبد فيما بعد ، على اعتبار أنها من عائدات مناصبهم) ، وفيما يلى قائمة بأسماء الأشياء التى تم تجهيزها فى اثنتين من هذه المناسبات ، الأولى تم تسليمها إلى مدير الإقليم ، والثانية سلمت إلى الحامية الرومانية المحلية ، ومنها يتضح مدى إشراف الحكومة الذى وصل فى تغلغله إلى مثل هذه التفصيلات .

## القائمة الأولى:

"الأشياء التى سوف تقدم كقرابين على شرف إله النيل المقدس فى ٣٠ بؤونة (٢٤ يونيو): عجل صغير ، ٢ جرة من النبيذ الحلو ، ١٦ من رقائق الفطائر (رقاق) ، ١٦ باقة من الزهور ، ١٦ قصعاً من الأناناس ، ١٦ كعكة ، ١٦ فرعاً من سعف النخيل الأخضر ، ١٦ عوداً من البوص الأخضر ، زيت ، عسل نحل ، حليب ، وكل أنواع التوابل فيما عدا البخور" .

### القائمة الثانية :

وهى التى جرت العادة على تقديمها كقرابين شهر هاتور الجارى . ٤ دواجن ، خنزير صغير ،  $\Lambda$  بيضات ،  $\Lambda$  قسمعاً من الأناناس ،  $\Lambda$  جرة من النبيذ ، مقادير قليلة من العسل واللبن ، وزيت السمسم ،  $\Lambda$  باقات من الزهور .

ويحمل كل صنف من الأصناف السابق ذكرها في هاتين القائمتين أحد الأفراد ، وحتى القرى الصغيرة كانت تشارك في مثل هذه الاحتفالات بحوالي مائة شخص من الذين كانوا يسيرون في القرية ويطالبون مشاهديهم بالمشاركة في موكبهم . (٢٧)

لم يكن هناك شىء أكثر جاذبية للسكان من هذه الاحتفالات وفرقها الموسيقية ومشاهديها والمشاركين فى مواكبها مما كان يؤدى إلى التزاحم عليها للفرجة ، وحيشما يوجد الازدحام تقع الحوادث مثل الحادثة التالية :

من هيراكس Hierax مدير إقليم البهنسا إلى مساعده كلوديوس سيرينيوس Hierax من هيراكس Serenus بتسليم الإلتماس الذى المعروف أيضا باسم سيرينوس Serenus بتسليم الإلتماس الذى سوف أرسل لك نسخة منه أدناه . ولذلك فيجب أن تذهب مع الطبيب لفحص الجثة موضوع

السؤال ، ثم تصرح بدفنها وتسلم رفيقك تقريراً مكتوباً عنها (التوقيع والتاريخ ٦ نوفمبر ١٨٢م)" .

#### نسخة الالتماس:

"إلى هيراكس Hierax المدير ، من ليونيداس المدعو سيرنيوس Serenus بخصوص المدعو ابن تاوريس Tauris من قرية سينيبتا Senepta لقد حدث فى نهاية يوم أمس أثناء الاحتفال الذى أقيم فى سينيبتا Senepta وعندما كان راقصوا الصناج يقدمون استعراضهم ، وعند المذى أقيم من منزل بلوتيون Ploution إبن أخو زوجتى ، أراد عبده المدعو إبا فروديتوس اقترابهم من منزل بلوتيون من سطح المنزل المذكور لمشاهدة الراقصين فسقط مما أدى إلى مصرعه ، ولذلك فقد قمت بتقديم هذا الالتماس راجيا إذا تفضلتم أن ترسل أحد مساعديكم إلى قرية سينبتا Senepta حتى لا تتأخر إجراءات دفن جثة إبا فروديتوس (نفس التاريخ والتوقيع)".

لقد وصلت العطلة إلى نهايتها ، وانتهت مظاهر البهجة والسرور وجميع الحوادث غير السارة ، وكذا الشعائر والطقوس الدينية ، وأيضا مظاهر العربدة ، واستلم الراقصون والموسيقيون أجورهم ورحلوا من المكان ، وعاد المشاهدون إلى منازلهم وإلى استثناف حياتهم بطريقة عادية ، وقد قمل عمل الغالبية العظمى منهم من أفراد الشعب المصرى في مجال الزراعة ، وهو موضوع الفصل التالى من الكتاب .



#### ted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

# **الفصل السادس** وفرة الغلال أو الإنتاج الغذائي

#### Annonae Fecundam

#### نهر النيل:

"هبة النيل" تلك هى الصغة التى وصف بها هيرودوت (فى كتابه الثانى الفصل الخامس) طمى تربة الدلتا التى رسبها نهر النيل ، وهى العبارة التى كثيرا ما اقتبست كقول مأثور لوصف الحياة فى كل أنحاء مصر ، فمياه النيل تعتبر مصدرا للحياة فى ذلك الجزء الشمالى الشرقى من قارة أفريقيا ، وبدونها كان لايكن أن تسكن هذه المنطقة أو تقوم فيها حياة .

إن مصر التي تقع ليبيا في غربها ، والبحر الأحمر في شرقها والسودان (النوبة قديما) في جنوبها والتي تقع جنوبي البحر المتوسط الذي يقع في شمالها عبارة عن منطقة صحراوية مترامية الأطراف . هذه المنطقة يقطعها شريط أخضر يمثل وادى نهر النيل وتربطها بالغرب عدة واحات منتشرة فيها ، ولايرجد بها إلا ثلاث مساحات واسعة ذات أحجام مختلفة تصلح للزراعة وهي تلك الخاصة بوادي النهر والتي تمتد فيما بين عشر وعشرين كيلو مترا في أتساع عرضها ، ودلتا النهر الخصبة التي كانت تتكون من سبعة فروع حيث يقوم النهر من خلالها بتفريغ مياهد في البحر المتوسط ، وهي عبارة عن مثلث متساوى الأضلاع يبلغ طول ضلعه مئتا كيلو مترأ ، وعلى بعد مائة كيلو متر من الجنوب الغربي للقاهرة يقع منخفض طبيعي يصب النهر فيه كمية من مياهه مكونا بذلك بحيرة في القاع ، وتسمى هذه المنطقة اليوم بالفيوم (وهو اسم مشتق من الاسم القبطى للبحيرة) وكانت تسمى في العصر الهلينيستي والروماني بإقليم أرسينوي ، وكانت مساحتها المسطحة تبلغ ١٦٠٠ كيلو مترا مربعاً (٦٤٠ ميل مربعاً) وتتغذى على شبكة من قنوات الرى تشغل حوالي ١٠٪ من مساحة الأراضي الزراعية فيها . وتبلغ مساحة البحيرة اليوم ٢٨٠ كيلو مترا مربعا ، وهي قتل نصف مساحتها القديمة حيث انخفض مستوى سطحها حوالي عشرة أمتار ، وعلى الرغم من تراكم الأراضي الغائرة إلا أن مساحتها الزراعية اليوم أقل ما كانت عليه في العصر الروماني . ويرجع السبب في ذلك إلى سلسلة عوامل رد الفعل التي بدأت في أواخر العصور القديمة . فقد ترتب على المشاكل الاقتصادية تشدد الدولة في تحصيل مستحقاتها عما أدى إلى هجر الأراضي الزراعية

والزراعة وكنتيجة لما تقدم ، فقد زادت الأعباء على من تبقى من السكان ، ولذلك وجد السكان أنفسهم فى وضع سيى، وحرج للغاية ، لذلك هجرت قرى بأكملها من سكانها وخصوصا تلك الواقعة على حافة الصحراء ، فأصبحت أراضى قرى بأكملها بورا ، والمعروف أن هذه الأراضى التى تركها سكانها والتى تقع على حافة الصحراء كانت نائية ومرتفعة عن سطح الأرض لذلك أصبح هناك عجزا فى توصيل مياه الرى إليها ، فأهملت مرافق الرى فيها ولم يعد يصلها مادة الغرين الخصبة ، لذلك تركت الأراضى التى هجرها أصحابها دون زراعة ، وهكذا فسدت جميع مراحل الدورة ، ولذا كان يجب أن تبدأ من جديد ، وسرعان ماطفت رمال الصحراء على تلك الأراضى . (١)

ويفيض نهر النيل على الجانبين فى فصل الصيف ، ويغطى جميع أنحاء الوادى الذى يتحول إلى بحيرة عريضة ، أما السبب فى حدوث هذه الظاهرة الطبيعية فقد كان موضوعا للبحث والتفكير طوال العصر القديم .

إذ ذكر هيرودوت في القرن الخامس ق.م أن أي فرد لايستطيع أن يتحدث عن منابع النيل، لأن أفريقيا التي ينبع منها بلاد مقفرة وغير مأهولة بالسكان وعلى أي حال فقد سجل لنا النظريات الثلاثة ، التي كانت معروفة في عصره عن الفيضان وأضاف إليها أخرى من تصوره، لقد رفض هيرودوت جميع النظريات السابقة عليه حتى تلك النظرية الصحيحة التي كانت من بينها والتي طرحها الفيلسوف أناكساجوراس Anaxagoras والتي ورد ذكرها أيضا في إحدى شذرات عمل مفقود للكاتب المسرحي يوريبيديس Euripides ثم نقرأ لدى ديودور الصقلي الصقلي Diodorus of Sicily بعد أربعة قرون من هيرودوت عدة تفسيرات أخرى كان من بينها التفسير السليم والذي كان مأيزال مرفوضا حتى عصره ، وقد كتب بليني الكبير Pliny بينها التفسير الهيا الذي كان مأيزال مرفوضا حتى عصره ، وقد كتب بليني الكبير واصل في منتصف القرن الأول الميلادي "أن النيل ينبع من مناطق لم يتم الكشف عنها بعد "ثم واصل وصفه للمناطق العليا التي يصلها بطريقة تتغلب فيها الأسطورة على الحقيقة". (٢)

إن ما كان يحدث ، كما أثبت المكتشفون في العصر الحديث ، أنه عندما تذوب ثلوج جبال الحبشة في فيصل الربيع ، ينتج عن ذلك انحدار بلايين من الجالونات من المياه التي تنحدر في النيل ومنابعه \* ، وتتلاحق المياة في اندفاعها وتتجه من الجنوب إلى الشمال في القارة

<sup>#</sup> يذكر المؤلف هنا أن السبب فى فيضان نهر النيل يرجع إلى ذوبان الثلوج التى توجد فوق جبال الحبشة ، بينما المعروف علميا أن السبب فى الفيضان يرجع لسقوط الأمطار الغزيرة فوق هضبة الحبشة أثناء فصل الصيف .

الأفريقية وتدخل مصر في شهر يونيو ، وقد تم الآن التحكم في مياه النهر في مصر عن طريق السد العالى في أسوان ، أما خلال العصور القديمة فقد كان النهر يسير في طريقة دون تحكم ، ويصل منف وإقليم الفيوم في مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاث أسابيع ، وفي خلال الشهر الأول من توغله في الأراضي الزراعية كان يسميها المصريون اسما شاعريا وهو "حلوي أوزريس" وفي أثناء هذه العملية من الترشيح البطيء للمياه تمتليء التربة بالتجاويف وتتكون المستنقعات ، وفي حوالي ٢٠ يونيو كان يحدث تغيير مثير يشار إليه بارتفاع النجم سيريوس Sirius نجم الشعرى اليمانية ، وكانت المياه عندئذ تحمل الطمى وتنقله مع ماسبق وأن جرفته قبلاً من منابع النهر البعيدة ، وهنا يتحول لون الأرض من الأخضر إلى اللون الأحمر الذي عيل إلى البني ، وفي نفس الوقت يبدأ النهر في الارتفاع بسرعة حتى يفيض مجراه على سهل الوادي ، ثم يتباطىء في ارتفاعه ويغطى مساحة عريضة لمدة تبلغ حوالي شهرين أو أكثر ويصبح شكل الوادي مثل البحيرة ولاتتوقف المياه إلا أمام المدن والقرى التي تقع على مستوى مرتفع من الأرض . وقد جذب هذا المنظر عددا كبيرا من الزوار من بينهم أباطرة الرومان الذين كانوا يقفون مندهشين من منظره الرائع ، وقسد سجل لنا 'سينيكا Seneca الفيلسوف والكاتب المسرحي الروماني ، والذي كان يمتلك ضيعة ضخمة في مصر في القرن الأول الميلادي هذا المنظر قائلا: إن منظر الريف يصبح أكثر روعة عندما ينشر النهر نفسه عليه ، وكثيرا ما كان نهر النيل أثناء فترة الفيضان موضوعا تناوله الفن الروماني ، سواء في ميدان الرسم (كما يشاهد اليوم في مدينة بومبيي Pompeii ) أو في الخزف ، وأشهر غاذج الخزف التي لدينا في هذا المضمار ذلك الذي تم العثور عليه في منطقة باليسترينا Palestrina على مقربة من روما (صورة رقم ۵) . (۳)

ويبدأ الفيضان في التراجع منذ منتصف أغسطس عند إلفانتين ، ثم عن الفيوم منذ منتصف سبتمبر ، وتستغرق هذه العملية بين عشرين ومائة يوم منذ بدايتها ، بعدها يبدأ الفيضان في الانحسار وينخفض منسوب المياه ببطىء في البداية ثم يبدأ في الإسراع بعد ذلك ومع نهاية شهر أكتوبر يبدأ النهر في العودة إلى مجراه ويترك وراءه على الحقول كما كبيرا من الرواسب ويعادل هذا الكم بمكاييل اليوم حوالي عشرين طنا من المواد المخصبة على كل هكتار من الأراضي وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان يجرف معه عددا كبيرا من فئران الحقول (الجرزان) عا يعتبر عملاً إضافياً مساعداً للفلاح . ثم تواصل المياه في الشهور التالية انخفاضها في النهر ببطيء حتى تصل إلى أدنى مستوياتها قبل موسم الفيضان في السنة التالية ، تلك هي هيدوجرافية (hydography (وصف المياه)) النيل في معدلها السنوي المتوسط .

ولقد أدرك سكان مصر منذ عصور ماقبل التاريخ أن حجم المحصول الزراعى الذى سيتم المحصول عليه يرتبط ارتباطا مباشرا بمستوى ارتفاع منسوب فيضان النيل . وقد ذكر لنا بلينى Pliny الكبير في تاريخه الطبيعى : "أن ارتفاع منسوب المياه الستة عشر ذراعا يعتبر معدلاً ملائما " أما إذا انخفض منسوب المياه عن ذلك فليست هناك إمكانية لرى جميع الأراضى الزراعية ، أما إذا زاد عن ذلك فإنه فيؤدى إلى تأخر انحسار المياه من الأراضى ، مما ينتج عنه تأخر فترة بدر الحبوب نتيجة لتشرب التربة بالمياه ، أما إذا حدث العكس فإن ذلك يؤدى إلى عدم التمكن من بدر الحبوب في موسمها نتيجة لجفاف التربة ، وقد تم تقدير المقاييس على النحو التالى :

- منسوب ۱۲ ذراعا يؤدى إلى حدوث مجاعة ، منسوب ۱۳ ذراعا تظل المجاعة قائمة ، منسوب ۱۶ ذراعا يجلب السعادة ، منسوب ۱۵ ذراعاً يبعد القلق ، منسوب ستة عشر ذراعا يجلب البهجة والسرور . وقد أضاف بلينى الذى توفى نتيجة لثورة بركان فيزوف Vesuvius عام ۲۹م أن أدنى معدل لمنسوب مياه الفيضان فى عهده قد سجل فى عام ۶۸ ق.م حيث بلغ ارتفاع الفيضان خمس ذراعاً ، أما أعلى منسوب له فقد سجل فى عام ۶۵ م حيث بلغ ۱۸ ذراعاً . وقد كشفت إحدى البرديات التى نشرت حديثا بطريقة غير مباشرة تلك الكارثة التى وقعت عام ۴۹م نتيجة لانخفاض منسوب مياه الفيضان ، عما أدى لانتشار المجاعة الأمر الذى دفع الإمبراطور تراجان ، إذا جاز لنا أن نصدق بلينى الصغير ، الذى أطنب فى الثناء عليه، لأن يصدر أوامره إلى السفن التى كانت تحمل قمح مصر أن تعود إليها بحمولتها الثمينة مرة أخرى . (٤)

ويتضح ممآ تقدم أن منسوب المياه أثناء الفيضان كان يساعد مقدما على معرقة المحصول الزراعي المتوقع .. ومن هنا جاء اختراع مقياس النيل ، ومقياس النيل في شكله البدائي وببساطة عبارة عن صخرة من حجم مناسب يضعها أحد الرجال في النهر أو في إحدى البحيرات، وتوضع عليها علامات أفقية لقراءة ارتفاع منسوب المياه في السنوات المتعاقبة . ثم قام المصريون خلال العصر التاريخي بتشييد وإقامة مبني كبير ، يحمل نفس الفكرة الأساسية السابقة ، وكان في العادة عبارة عن حائط صخرى دونت عليه علامات المنسوب ويقام في مكان يمكن النزول إليه في النهر عن طريق عدة درجات في مستوى واحد مائل . وتوضح العلامات الأفقية على الجدار الداخلي معدل ارتفاع منسوب المياه ، والتي يتم قياسها بالذراع ( الذراع مدر) وأجزائه ، والواقع أنه لم يكن هناك اختراع ماثل لهذا في أي

نهر فى العالم القديم ، لذلك كان الزوار فى العصر القديم والسواح فى العصر الحديث يبهرون عند رؤيتهم لما يزال قائماً من آثار هذا الاختراع . وقد أقيمت المقاييس فى أماكن عديدة فى النهر لإرشاد الجهات المحلية ، وارتبطت هذه المقاييس المحلية فى كثير من الأحيان بمعبد النيل (وقد رأينا فى الفصل الخامس أن النيل عبد كإله). وكان يوجد فى البهنسا مقياسان أحدهما كبير والآخر صغير ، وعلى بعد حوالى ٠٤ كيلو مترا جنوبها حيث كانت تقع قرية أكوريس كبير والآخر صغير ، امايزال قائما حتى اليوم وعكن أن نقرأ عليه سلسلة من النقوش التى توضع قمة ارتفاع منسوب المياه فى النيل لعدة سنوات فى أواخر القرن الثالث الميلادى ، أما مفتاح مقاييس النيل جميعها فيتمثل فى المقياسين الواقعين على جزيرة إلغانتين لأنهما كانا أول جهاز لقياس منسوب مياه الفيضان عند دخولها مصر ، وعندما كان الفيضان يصل إلى ذروته كانت أنباؤه تصل بسرعة بالغة عن طريق الرسل المنتشرين على طول الطريق حتى تبلغ الإسكندرية ، حيث تقوم الحكومة المركزية بتقدير حجم المحصول الزراعى والضرائب المتوقعة عليه . ومازلنا نستطيع قراءة ماتم تسجيله على مقياس إلفانتين عن معدلات منسوب المياه وحتى الآن وهى على النحو التالى :

- \* عام ٢٥ من حكم أغسطس قيصر ، ٢٤ذراعا ، ٤ أكف ، وإصبع واحد (عام ٥ ق.م) .
  - \* عام ١٣ من حكم نيرون قيصر ، ٢٤ ذراعا ، ٦ أكف ، وإصبع واحد (عام ٢٧م) .
    - \* عام ١٠ من حكم دومتيان قيصر ، ٢٤ ذراعا ، ٤ أكف (سنة ٩٩١) .
      - \* عام ١٤ من حكم تراجان قيصر ، ٢٥ ذراعاً (سنة ١١١م) .

"من أجل ذلك "كتب هيرودوت: "أنه لايوجد رجال في العالم أجمع يكن أن يحصلوا على المحصول الزراعي من التربة بهذا القدر الضئيل من العمل ، فهم لايكدون لحرث الأرض بالمحراث ، كما أنهم لايقلبون التربة ولا يقومون بأى نوع من العمل الذي يقوم به الآخرون للحصول على المحصول الزراعي ، فالنهر يرتفع تلقائيا ليروى الحقول ، ثم تنحسر المياه بعد ذلك ، ليقوم كل فرد ببذر الحبوب في حقله ثم يترك الخنازير التي يستخدمها لتسير على البذور لتدكها في الأرض ثم ينتظر حتى جنى المحصول (٢) " ويكننا أن نفهم سبب دهشة هيرودوت حيث إنه إغريقي وفد من ذلك الجزء من العالم حيث يقوم الرجال بتقليب وتشقيق الأرض بأدواتهم التي لاحصر لها ، كما يستخدمون مهاراتهم من أجل الحصول على محصول من تلك التربة الصخرية ذات السمك الضئيل من الغرين فلم تكن الزراعة المصرية في نظر

هيرودت سوى الحصول على مكافأة بدون عمل . لكن الحقيقة أن الفلاحين المصربين كانوا بالفعل يقومون بحرث الأرض خصوصا أثناء تطهير الأرض أو إصلاحها واستصلاحها لإعدادها للإنتاج بعد أن تكون قد تركت لفترة من الزمن . كما أنهم كانوا في الحقيقة يقومون بتقليب التربة وزراعتها بانتظام ، بالإضافة إلى استخدام المخصبات عند الحاجة إليها ، وخصوصا في الأراضى التي تزرع بالخضروات وأشجار الزيتون .

وكانت مياه الفيضان تستغل في المقام الأول في رى الأراضي التي كانت في حاجة أكثر إليها ، أو لتلك الأراضي التي لم يكن من السهل وصول المياه إليها دون مساعدة بشرية ، ولتحقيق هذه النتيجة وضع الفراعنة لأول مرة هندسة نظام الرى التي تم التوسع فيها أثناء فترة الحكم البطلمي ، وقد شهد هذا النظام أضخم توسع له في حوض إقليم الفيوم المتسع ، بعد أن كانت قد انهارت أغلب أجزاء هذا النظام أثناء فترة الضعف وعجز الحكومة المالي في أواخر العصر الفرعوني لعدم تمكنها من إجراء الصيانة اللازمة لقنواته . وبعد فتح مصر قرر أوكتافيا نوس أن يجعل من ولايته الجديدة مصدرا أساسيا يعتمد عليه في إنتاج القمع لكي يساهم في إطعام مدينة روما . لذلك فقد أصدر الأوامر لجنوده وللمكلفين بالعمل من أطقم العمال المحليين بإعادة بناء الجسور المنهارة ، وتطهير ماتراكم في القنوات من رواسب على وجه السرعة ، كما أمر بصيانتها بطريقة منتظمة عن طريق فرض نظام السخرة ، وقد فرضت السخرة على كل ذكر بالغ وعلى عبيده في حالة وجودهم للقيام بأداء العمل في الترع والجسور كل عام بدون أجر أو بلا مقابل ، لمدة خمسة أيام في الظروف العادية ، ويمكن إطالتها لأيام أخرى إذا ما استجدت ظروف استثنائية طارئة . وقد كان كم السخرة في مصر العليا وفي أخرى إذا ما استجدت ظروف استثنائية طارئة . وقد كان كم السخرة في مصر العليا وفي بعض المناطق الأخرى يقاس بالكميات التي تم رفعها من تراب أرض أكثر من قياسه بزمن العمل .

وتتضع لنا الدرجة التى كان يتقرر بها العمل ويدار عن طريق سلسلة من الأوامر التى تصدر من مقر الحكومة فى الإسكندرية لتصل إلى أصغر وحدة محلية فى مصر، من خلال ذلك الخطاب الدورى الذى كان يوجه من مديرى الأقاليم إلى محصلى الضرائب الغلال فيه وقد صدر من الإسكندرية خطاب فى أول أبريل عام ٢٧٨م، وهى الفترة التى تصل فيها مياه النيل إلى أدنى انخفاض لها فى أثناء الدورة السنوية للنهر. ومما لاشك فيهه أن مثل هذا الخطاب الروتينى كان يصدر كل عام، وهو على النحو التالى:

"لقد وصلنا الآن إلى موسم إصلاح الجسور وتنظيف القنوات ، لذلك فقد ارتأيت أنه من الأفضل أن أذكر بخطابى هذا كل فلاحى منطقتكم أن يبدأوا العمل المكلفين به بكل حماس ويدون ملل من أجل المصلحة العامة ، ولمصلحة كل منهم شخصيا كذلك ، وإننى لعلى يقين من أن كل فرد يدرك تماما مدى الفائدة التى ستعود عليه نتيجة للقيام بهذا العمل ، ولذلك ينبغى النظر إليه بهذا المفهوم طبقا لما هو مذكور فى اللوائع ، وعلى المراقبين الذين يتم اختيارهم من بين الموظفين والمواطنين العاديين أن يلزموا دون تعنت أو تحيز كل فرد وأن يدفعوه شخصيا إلى القيام بالعمل المكلف به ، حتى يمكن أن تصل الجسور فى ارتفاعها وعرضها إلى الحد المطلوب، وحتى يمكن إتمام رأب التشققات فيها ، ويتم التأكد من أنها قادرة على أن تقاوم المقدم السعيد لفيضان نهر النيل المقدس ، وأن يتم كذلك تطهير الترع حتى يتم تخليصها من المقدم السعيد لفيضان نهر النيل المقدس ، وأن يتم كذلك تطهير الترع حتى يتم تخليصها من المعموقات التطهير" كما تسمى ، وذلك كى تحتوى بسهولة ويسر تدفق المياه وتوجهها لرى الحقول وكى يعم الخير على الجميع ، ويحظر على أى فرد قطعيا أن يدفع أى مبلغ من المال مقابل تأدية العمل ، وأى شخص يجرؤ على القيام بأية محاولة الإهمال هذه الأوامر عليه أن يدلك أنه بهذه المغامرة الايعرض أملاكه فقط بل حياته شخصيا للعقاب حيث سيتم محاكمته يعطيله الإجراءات التى وضعت لحماية جميع أنحاء مصر" .

وقمثل الجملتين الأخيرتين من هذا الخطاب المشكلة المزمنة التي كان يثيرها نظام السخرة ، حيث كانت هناك فرصة للمحاباة ، والرشوة ، والمحسوبية ، وقد اتهم اثنان من موظفي إحدى القرى قبل ماثتى سنة المشرف على الجسور : "بتقاضى مبلغ أربع دراخمات من كل فرد من الرجال الذين بلغ عددهم تسعة وخمسين رجلا نظير عدم قيامهم بأداء العمل في الجسور العامة .. كما قام بحماية تسعةرجال آخرين والتستر عليهم على نحو مشابد" . (٧)

وفى الواقع فقد كان العمل يجرى طوال العام طبقا للعاجة ، ولكن حتى بعد تلك الاستعدادات التى ورد ذكرها فى الخطاب السابق ، فإن أكبركم من العمل كان يتم فى أثناء شهور الفيضان ، حيث يصبح من الضرورى توجيه المياه الثمينة إلى المناطق التى تحتاج إليها ، وقد جرت العادة على أن يقوم الرجال بأداء السخرة فى قراهم أو على مقربة منها. وبالرغم من ذلك فلدينا ثلاث حالات على الأقل تم فيها أداء السخرة لمدة خمسة أيام على بعد عشرين كيلومترا من مكان إقامتهم وعندما تم ترحيل ١٨٠ رجلا من قرية تيبتونس Tebtynis لمسافة كيلومترا فى أوائل شهر فبراير ، وهو الوقت الذى يبدأ فيه النهر فى العودة إلى مجراه،

حيث يبدأ فى الهبوط التدريجى ، فلا ريب أن السبب فى ترحيلهم كان يرجع إلى ظرف طارى، ، حيث إن حدوث انهيار كبير فى أحد الجسور الرئيسية كان يحتاج إلى عدد كبير من الأيدى العاملة . (^)

وبعد أن يؤدى العامل العمل المكلف بد ، كان يحصل على مخالصة تفيد أداءه العمل وهى مدونة على شريحة من البردى أو على الأوستراكا \* ، وإليك الآن غوذجا منها وهو واحد من أكثر من أربعمائه إيصال مخالصة ماتزال موجودة لدينا :

"السنة الثانية عشر من حكم الإمبراطور تيبريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس (عمام ٢٥٦) لقد أتم بسينامونيس هارباجاثوس Psenamounis S. of Harpagathos من قرية سكنوبا يونيسوس Soknopaiou Nesos العمل في قناة بورسيري Porsiere الملاحية لمدة الأيام الخمسة المنصوص عليها لإنجاز بناء الجسر في السنة المذكورة. ولقد قمت أنا كوراكس Korax بالتوقيع ، وأنا سوخاس Souchas موظف الكاتب الملكي في الإقليم بالتوقيع معه". (4)

وكان على نظام الرى أن يتوامم فى عدة أماكن مع الصعوبات التى يواجهها ، فليس من الممكن أن تصل المياه إلى المناطق المرتفعة . وحتى إذا ما أمكن أن تنساب المياه بسهولة عبر القنوات فإنه كان يجب أن يتم رفع المياه الى الأراضى المرتفعة بالوسائل الصناعية عند انخفاض منسوب المياه فى النهر . وقد استخدم "لولب" ارشيميديس Archimedes (أى اللولب) إلى حد ما . (= الطنبور) الذى أطلق عليه الإغريق اسم كوخلياس Kochlias (أى اللولب) إلى حد ما . وقد أشار ديودورس إلى استخدامه فى الدلتا ، كما أخبرنا استرايون بأنه كان يتم رفع المياه إلى المعسكر الحربي الكبير بالقرب من ممفيس بواسطة ١٥٠ سجيناً كانوا يديرون الطنابير وعجلات المياه . ولما كان الطنبور مرتفعا فى ثمنه لذلك لم يكن فى استطاعة الفلاح الذى يحتاج إلى استخدامه أن يقوم بشرائه ، لذلك قاموا باختراع وسيلة أو وسيلتين أكثر بساطة ورخصا منه ، وهذه الوسائل ترجع فى أصولها إلى العصر المبكر ، ومازالت تميز المنظر العام للأراضى الزراعية فى مصر الحديثة (لوحه ٣، ٧) وكانت تسمى كيلون Kêlôn (أى الأرجوحة ذات الذراع) فى العصر الروماني ، أما اليوم فتسمى بالشادون . وهو عبارة عن عمود خشبى

<sup>#</sup> راجع عن نظام السخرة : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ٢١٥/٢١٤ .

مركب على نقطة ارتكاز ويعمل بشأرجح ، ويتدلى من أحد جانبيه سطل ينغمس فى المياه ليتملى ، ويستخدم ثقل فى الجانب المعاكس من السطل ليسهل رفع السطل عند ملته بالمياه ، أما الوسيلة الأخرى فتسمى الآن بالساقية ، وكانت آنذاك تسمى بالآلة mechenê وأحيانا نختصر إلى العجلة cachos ، وهى عبارة عن ونش بكرة (= عجلة) مثبت جيدا فوق بثر ، ويقوم ثور أو حيوانات للجر بالسير دائريا حول العجلة الأفقية التى يسير تحت نيرها ، وتبدأ سنون الإطار الخارجي للعجلة تتداخل فى بعضها من الزاوية اليمنى لمحور مدار العجلة الذى ينتهى بسلسلة من الأسطال ، التى قلأ عندما تغمس فى المياه السفلى ، ثم يقومون بسكب محتوياتها عندما تكون فى وضع منكس حتى يحصلوا على أقصى ارتفاع لقوس دائرتهم \*.(٩)

وبالرغم من جهود الرجال ومهارتهم إلا أنه لم يكن بالإمكان الحصول على المحصول العادى من الأرضى فى السنة التى تنخفض فيها مياه نهر النيل عن الحد الأدنى الذى تحتاج إليه الزراعة ، وتتضح لنا تقلبات فيضان نهر النيل من مجموعتين من وثائق عصر هادريان (١٣٨/١١٧م) فلدينا عدة طلبات لتخفيض ضرائب الأراضى عن الشهور التى تلت مباشرة ارتقاءه العرش ، وقد اعتمد فيها مقدموها كما جاء فى صيغتها الجارية : "بالإضافة إلى المساعدات التى قدمها مولانا الإمبراطور هادريان قيصروالتى أمر فيها بأن يتم ربط الضرائب على الأراضى الملكية والعامة والضياع الإمبراطورية طبقا لحالتها الفعلية وليس طبقا لحالتها القديمة" والطلب التالى عثل أفضل الطلبات التى وصلت إلينا .

"إلى أبو لونيوس مدير إقليم أبو للونوبوليس Apollonopolis ذى القرى السبع من القيس بن هونيس Terythis وإخوته من قرية تريثيس Terythis (نفيدكم) بأن الأراضى الملكية المسجلة باسم والدنا هونيس والتى تقع بالقرب من القرية المذكرة على النحو التالي :

مساحة  $\frac{1}{1}$   $\pi$  أروا ،  $\frac{1}{1}$  ا أروا أخرى بمعدل ضرائب.  $\frac{1}{1}$   $\pi$  أردباً على الأرورا . ومساحة  $\frac{1}{1}$  أروا ، ضرائبها ٢ أردباً .

ومساحة ١<u>٠ ١٠</u> أرورا ضرائبها ١٠ ٥ أردباً .

# عن أدوات الرى في مصر في عصر الرومان راجع : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان جدة ، ١٩٨٤، ، ص ٢١٧ ومايليها ؛ هرموبوليس ماجنا رسالة ماجستير جامعة القاهرة ١٩٧٠ ، ص ٩٤ - ٩٧.

وحيث إن هذه المساحات لاتنتج الآن إنتاجا كافيا لفرض مثل هذه الضرائب العالية ، والتى نئن تحت وطأة أعبائها ، فإننى أتقدم ملتمسا طبقا لأوامر مولانا وسيدنا هادربان قيصر مسدى الخير لجميع سكان العالم بأن تعامل الأرض مستقبلاً بمعدل ضرائب قدرة — ١ أردبا من الغلال عن كل أرورا ، وأن تقييد لحسابى ويسمح لى بإبقاء الأراضى التى لم يصلها الفيضان ، ونصف مساحة الأرض التى تروى عن طريق ضخ المياه كما جرت عليه العادة ، وذلك حتى يمكننى أن أشارك في عمل الخير والسلام · (التاريخ ٢٨ ديسمبر ١١٧م)" .

ثم رأى الإمبراطور هادريان فى أواخر عصره ضرورة إجراء تخفيض آخر للضرائب لفلاحى مصر ، ففى منشوره المؤرخ فى ٣٩مايو ١٣٦م والذى حفظت لنا أجزاء منه فى شذرات بردى القاهرة وأوسلو نجد إشارة إلى أن فيضان النيل "لم يكن كافيا أو كاملاً لمدة سنتين متتابعتين، وتبعا لذلك فقد منح حق تأجيل الضرائب لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. (١١١)

## التقويم الزراعي (تقويم الفلاح):

حيث إننا سنقوم الآن باستعراض المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر الرومانية وطريقة إنتاجها ، فمن الأفضل أن نلقى نظرة على التقويم الزراعي ومقابلتة بالتقويم القبطي والذي كانت السنة فيه تبدأ بشهر توت Thot (٢٨ أغسطس) وفيما يلى خطة النشاط السنوى الرئيسي في منطقة ممفيس وإقليم الفيوم ، والتي كانت تبدأ مبكرة عن فترة النشاط السنوى في طيبة بمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع :

يونيو (بوؤنة Poyni)\*: بداية ارتفاع النيل ، ونهاية فترة حصاد محاصيل الغللال ونباية فترة حصاد محاصيل الغللال

يوليو ( أبيب Epiph) : استمرار ارتفاع فيضان النيل ، والوصول لمرحلة الفيضان . انتهاء موسم دراسة المحاصيل .

<sup>\*</sup> عن شهور السنة القبطية المصرية راجع : آمال الروبي ، اجهزة الحكم في روما جدة ١٩٨٧ ، ص ١٠٩ .

أغسطس (مرح Mesore) : الاقتراب من مرحلة الفيضان الكاملة ، بداية جمع محصول الكروم .

سبتمبر (توت Thot): قمة فيضان النيل، ثم بداية الانخفاض، الانتهاء من جمسع الكروم، جنى البلح.

اكتوبر (بابة Phaophi) : انتهاء الفيضان ، بداية بذر محاصيل الغلال ، جمع محصول التوبر (بابة النيتون ، جمع محصول البلح في ذروة إنتاجه .

نوفمبر (هاتور Hathyr) : استمرار بذر الغلال وبداية الزراعة وجمع الزيتون وبعض البلح . ديسمبر (كهيك Choiak) : استمرار الزراعة ، استمرار جمع الزيتون .

يناير (طوبة Tybi) : انتهاء موسم حصاد الزيتون ، بداية موسم ثمار زراعــــة العنب والزيتون .

فبراير (أمشير Mechir) : بداية الاستعداد لموسم جنى القمح .

مارس (برمهات Pharmouoth) : استمرار الاستعدادات .

ابريل (برموده Pharmouthi) : بداية جنى محصول القمع .

مايو ( بشنص Pachon) : استمرار جنى المحاصيل وبداية درسها .

#### محاصيل الفلال: #

كان القمح والشعير هما المحصولين الرئيسيين في الزراعة المصربة ، واستخدم المحصول الأول في صناعة الخبز ، واستخدم الثاني في صناعة البيرة بصفة رئيسية (والتي اكتشفت عملية تخميرها منذ آلاف السنين السابقة) أما محصول الغلال الثالث فهو ذلك الذي كان يسمى بالإغريقية أوليرا Olyra ، ويبدو أنه كان نوعا قديما من أنواع البرسيم ، وكان يعتير محصولا قليل القيمة ولذلك كان يوزع في مساحات أقل ، وكان يقدم في بعض الأحيان كطعام للحيوانات .

<sup>#</sup> عن المحاصيل الزراعية راجع: المؤلفه ، مصر في عصر الرومان ، ص٢١٨ ومايليها .

يرى المؤلف أنه لم يكن هناك أى دور للعبيد فى الحياة الزراعية فى مصر ، بينما تثبت بعض الوثاثق أنهم استخدموا فى الملكيات الزراعية الكبيرة ، فقد كان لدى أسرة إبيماخوس Epimachos مالايقل عن ستة من العبيد ، وكانوا يقومون بأعمال مختلفة فى ضبعته ، وفى حالة عدم وجود عمل لهم فى المزرعة كان يكن =

ولما كان الفلاح هو الذي يقوم بكل أنواع العمل الزراعي تقريباً ، كما هو الحال اليوم ، فقد كان باستطاعته أن يؤدي أي نوع من أنواع العمل الذي يحتاجه الموسم الزراعي وتتطلبه الظروف . وقبل قيام الثررة الصناعية كان نوع العمل الذي يتاح للفلاح هو ذلك الخاص بأرضه أو ذلك الخاص بالآخرين أو المتعلق بالحيوانات المنزلية ؛ فقد كان الفلاح يعمل بمساعدة بعض الآلات البسيطة والأدوات ، وبما لاشك فيه أنه كان يوجد عدد من الأنشطة الزراعية التي كانت تحتاج إلى نوع من التخصص أو الخبرة ، فنحن عندما نقرأ على سبيل المثال عن تأجير عمال لجمع محصول العنب فنحن نفترض على الفور أنهم ليسوا مجرد عمال عاديين ، ولكنهم كانوا أشخاصا تتوافر لديهم مهارة في هذا النوع الخاص من العمل ، وبالرغم من ذلك فقد كان في استطاعة هؤلاء العمال أن يقوموا بتأدية أعمال أخرى في باقي فصول السنة من أجل تغطية احتياجاتهم المادية والمعنوية . وفي الواقع لقد كانت الفئة الوحيدة في المسرح الزراعي التي كان هؤلاء الأفراد الذين كانوا يقومون بعمل يرتبط بالحيوانات الأليفة مثل رعاة الأغنام ورعاة الأبقار ، وسائقر حيوانات الركوب ، وحتى هؤلاء الذين يأتون في آخر القائمة فنحن متأكدين من أنه كان يكن تحويلهم إلى أداء واجبات أخرى عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى أيدى عاملة إضافية .

ولم يكن للعبيد كما سبق وذكرنا في الفصل الرابع أي دور تقريباً في الحياة الزراعية "، وكانت زراعة القسم الأكبر من كل أقسام الأراضي سواء الأراضي الملكية أو العامة (با فيها من ضياع) والأراضي الخاصة ، والضياع الإمبراطورية ، وأراضي المعابد ، تتم عن طريق تأجيرها ، أو تأجيرها من الباطن لملتزميها من الفلاحين سواء أكانت هذه العقود فردية أم جماعية ، كما كان جزء من أراضي الضياع يدار عن طريق تأجير عمال كان بعضهم موظفين دائمين بها وكان العدد الأكبر منهم يأتي عن طريق تأجيرهم طبقا للاحتياجات الموسمية – أما

<sup>=</sup> إرسالهم إلى أماكن أخرى للعمل بها ، لذلك لم يظهر سائق الحمير باوس Paos إلا قليلا، كذلك لم نرى عامل البناء إلا مرة واحدة ولم يذكر أن أيا منهم قد حصل على أجر له . وكان لدى أسرة سيرابيون مالايقل عن خمسة عبيد وجرت العادة على أن يشرف على سير العمل في الملكيات الكبيرة ناظر الزراعة الذي كان غالبا من العبيد المعتقين ، راجع :

A. Swiderek, op. Cit. pp. 58, 62, 72-3, 103; p. Sarapion, p. 307.

صغار الفلاحين الذين شاء حسن حظهم أن يتملكوا مساحة من الأرض ، فقد كانوا يقومون بالعمل في أراضيهم كمشروع أسرى ، كما فضل آخرون أن يعهدوا بأراضيهم لملتزمين من الفلاحين ليقوموا بزراعتها . إذ كان يحدث في بعض الأحيان أن يمتلك الفرد عدة مساحات من الأراضى المتفرقة ، لذلك كان يقوم بزراعة أقربها إلى محل إقامته ثم يقوم بتأجير تلك التي تقع في الأماكن البعيدة ، ولم تعرف مصر الإنتاج الجماعي للمحاصيل الزراعية ، وكانت أغلب عقود الأراضي تبرم من أجل عوائدها المحددة سواء النقدية أو العينية أو كليهما معا .

واتبعت عقود تأجير الأراضى كما هو العادة فى العقود القانونية قواعد معينة حيث ذكرت فيها صيغ محددة كانت تعتبر أركانا أساسية فيها لتعطيها قوة قانونية وتلزم تنفيذ شروطها ، وكانت هناك أجزاء متغيرة فى العقود – فإلى جانب أسماء المتعاقدين بطبيعة الحال ، وتاريخ العقد ومكانه – كانت مدة سريان العقد بالإضافة إلى شروطه والالتزامات التى اتفق عليها الطرفان والتى ذكرت بالتفصيل ، وكانت طريقة اختتام عقد الإيجار تبدأ بعرض سعر شفوى أو مكتوب إلى المالك أو عمله . لقد كان العقد بسيطاً فى شكله وكان عبارة عن عقد موقع ومرسل إلى المرسل إليه ، ولذلك فقد انتشرت عادة كتابة عقود منفصلة ، ويتم عقد هذه الاتفاقات فى فترة مبكرة قبل موسم بذر الحبوب ، وفى حالة ما إذا كان العقد يسرى لأكثر من سنة ، فقد جرت العادة على ذكر المحاصيل التى ستتم زراعتها بالتعاقب :

"إلى هيرون بن سرابيون ، القاصر ، S. of Sarapion ومعه الوصى عليه إيسخريون بن هيرودوس S. of Herodos وفي حضور والدة القاصر هيرؤويس إيسخريون بن هيرودوس S. of Herodos وفي حضور والدة القاصر هيرؤويس Herois – من أفرود يسيوس بن أكوسيلاؤس Aphrodisios S. of Akousilaos (من المحان) عاصمة الأقليم (أرسينوى) : إننى أرغب في أن استأجر أراضى الكروم التي يتملكها هيرون والتي تقع بالقرب من قرية يوهيمير يا Euhemeria وتبلغ مساحتها (۱۱) أروا – أو أيا كانت مساحتها – في قطعة واحدة – لمدة سنتين تبدأ بالسنة الحالية الثالثة والعشرين من حكم مولانا أنطونيوس قيصر نظير إيجار سنوى قدره (٤٠) أردب غلال (وليس من ضمنها (التقاوى) حبوب البذر وتكال بالمكيال الخاص بالمعبد والذي يسع أربع خوينيكيس ، Four (التقاوى) حبوب البذر وتكال بالمكيال الخاص بالمعبد والذي يسع أربع خوينيكيس ، and والعمل في الجسور والرى والحراسة وحرث الأرض وتقليبها وتطهير المجارى المائية وبذر الحبوب واستئصال الحشائش الضارة وأي عمل آخر تحتاجه الأرض – وذلك على نفقتي الخاصة وفي واستئصال الحشائش الضارة وأي عمل آخر تحتاجه الأرض ، وسوف أقوم في السنة الأولى ببذر الأرض بالمحصول الذي اختاره فيما عدا "العصفر" ، أما في السنة الثانية قسوف أقوم بيوف أقوم أو المنوب ألمون أله المنات المنات المنانية وسوف أقوم أله وسوف أله وسوف

بزراعة نصف المساحة قمحا وأترك نصفها الآخر دون زراعة ، كذلك أتعهد أنا أفروديسيوس Aphrodisios بدفع نفقات نقل المحصول السنوى . وعلى هيرون أن يتحمل بقية الضرائب الأخرى ، وسوف أقرم بتسليم عوائد الأرض في شهر بؤونه Payni (من القمح) الجديد النظيف غير المغشوش والخالى من الشعير في قرية ثيادلقيا Theadelphia ، وبعد انتهاء مدة العقد ، سوف أقوم بعد قام حصاد المحصول الذي قمت بزراعته بإعادة الأرض نظيفة من أية مخلفات ، أو أعواد للبوص ، والنجيل الصغير ، وأية مخلفات من أي نوع ، وذلك في حالة الموافقة على العقد ، علما بأنني أبلغ – أنا أفروديسيوس Aphrodisios – من العمر حوالي أربعين عاماً ، ولدى ندبة في وسط الجبهة "(التاريخ ١٩ نوفمبر ١٥٥م)" . (١٢)

وتذكرنا البذور (= التقاوى) التى ورد ذكرها فى الوثيقة السابقة بالمشكلة السنوية التى تواجه الملتزمين من الفلاحين ، فقد كانت هناك حاجة متكررة لاقتراضها لاستخدامها فى الزراعة أو اقتراض الأموال اللازمة لشرائها ، وبلغت فائدة القرض النقدى ١٪ شهريا والقرض العينى ٥٠٪ من قيمته . وفى بعض الأحيان كان يتم ترتيب (اقتراض) البذور مع المستأجر كجزء من شروط العقد ، وفى أحيانا أخرى يتم اقتراضها من طرف ثالث ، ولقد تمتع ملتزمى أراضى الدولة بميزة فى هذا الخصوص ، فقد كان من حقهم الحصول على قرض من الحبوب من صومعة الدولة ، دون مقابل ، ولكنهم نظير هذه الميزة كانوا يقومون بدفع جزء كبير من محصولهم كعائد للأرض أكبر من ذلك الذى كان يدفعه ملاك الأراضى الخاصة وعندما يقومون بالاقتراض من مخزون حبوب الدولة "كان مثل هذا الإجراء مقروناً بقدر هائل من الروتين الرسمى العقيم والذى كان هدف الدولة منه منعهم أو على الأقل عدم تشجيعهم على التلاعب، وحتى القروض الصغيرة التى لاتزيد قيمتها على بالمارد ومتى الطويلة كما يتضح لنا من الوثيقة التالية :

"من أسكليباديس Asklepiades مدير إقليم البهنسا إلى هيراكلاس Heraklas الذي يسمى أيضا هيراكليديس Herakleides رئيس صومعة الغلال الواقعد في منطقة باكركي -Pa- للفاه في المركز الشرقي ، تحياتي عليك أن تقوم على مسئوليتي ومسئولية هيراكس -Hier في المركز الشرقي ، تحياتي عليك أن تقوم على مسئوليتي ومسئولية هيراكس -kerké ax الكاتب الملكي (للإقليم) بكيل غلال من أجود الأصناف من إنتاج السنة السابقة ، وهي السنة الثالثة عشر من حكم مولانا هادريانوس قيصر من أجل (تقاوي) السنة الرابعة عشر للمدعو أبو للونيوس ابن هليدوروس Thais d. of Chairemon الذي يبلغ من العمر ٧٨ عاما ، ولد ندبة على حاجبه الأين وعليك أن تتعرف عليه على مسؤليتك الشخصية – وهي

البذور التى طلبها لبذر مساحة لل أرورا من الأرض التى يزرعها (وصف القطعة الأرض بالتفصيل) بالقرب من قرية أوقيس Ophis على أن يكون القمح نظيفا غير مغشوش وخالياً من الشوائب والشعير وأيضا مغربلاً ، وعليك أن تكيل المقدار المذكور كاملا وهو لل أردب بالمكيال القانونى وبالطريقة المنصوص عليها ودون استقطاع أى جزء منه وفاء لدين أو لأى سبب آخر أيا كان ، وذلك حتى يتمكن من أن يقوم ببذرها في الأرض كما يجب تحت إشراف الموظفين العاديين ، وسوف يقوم بإعادة نفس المقدار من المحصول الجديد مضافا اليه ضرائب الدولة على الأرض ، كما أنك سوف تتسلم منه نسختين من إيصال الاستلام القانونى ، وعليك أن ترسل نسخة منها إلى (التاريخ ١٤ نوفمبر ١٢٩ ، التوقيع لإثبات صحة توقيع هيراكس Hierax)" . (١٣)

وبالرغم من ذلك الحرص فى المراجعة وتلك الشهادات ، فقد كان البعض يتمكن من إختفاء كميات من غلال الدولة . ففى خطاب لم ينشر بعد من بين بردى جامعة ميشجان أرسله والى مصر فى القرن الشالث إلى مديرى إقليم الفيوم هيبتاكوميا Heptakomia يؤنبهم فيه لتسامحهم لما بدر من موظفى الصومعة من إهمال ويأمرهم بالتأكيد من أن البذور المعدة للزراعة لم تسلم لغير المستحقين .

وقد أشار المراقبون الذين تم اختيارهم طبقا لأوامر المدير في خطابه والذين كانت مناصبهم تعتبر جزاً من الخدمة العامة التي لاتدفع الدولة أجراً لها أثناء موسم الفيضان ، إلى أن جميع البذور قد استخدمت بالفعل ولم يقم أحد بسرقتها ، بل زرعت أيضاً في موسمها المناسب وقد قامت مجموعة من أمثال هؤلاء المراقبين بتقديم التقرير التالي في ١١ سبتمبر سنة ١١٧م ، أي في ذلك الوقت من السنة الذي كان يعهد فيه إليهم بالعمل بعد أن تكون مياه فيضان النيل قد بدأت في تراجعها إلى مجرى النهر .

"إلى ابوللونيوس Apollonios مدير القرى السبعة فى أقليم أبو للونوبوليس -Apollonios المن بخيريس بن بتمينيس Pcheris S. of Pouoris من بخيريس بن بؤوريس Pcheris S. of Pouoris مراقبى الفيضان فى قرية نابو Naboo. نقسم بحياة مولانا الإمبراطور قيصر تراجان هادريان المعظم أغسطس جرمانيكوس داكيكوس بارثيكوس أننا سنراعى أن يتم جرث جميع المساحات فى الأراضى المذكورة فى القائمة وأن تصبح معدة لبذر الحبوب فى خلال ثلاثة أيام ، وإذا حدث عكس ذلك فسنعرض أنفسنا للعقاب نتيجة

للحنث بقسمنا . (أسماء التسعة من القرويين بينهم إغريقى واحد) وتراوحت المساحة بين أقل من أروا إلى ست أرورات التاريخ . التوقيع ، وقد قام بخريس Pcheris بكتابة التقرير لأن أورسينوفيس كان أميا . (١٤)

وكان من الضروري في الشهور التي تعقب بذر الحبوب أن يقوم الفلاح برعاية زراعته وتأدية العمل المنوط به ، وقد تضمنت بعض عقود الإيجار كما رأينا سابقا تفصيلات العمل الزراعي بالتحديد ، كما قدمت عقود أخرى - مثل النموذج التالي - تفصيلات عائلة عن الأدوات التي تستخدم في هذه الأملاك الزراعية .

"قام أوريليوس ديونيسثيون ، Aurelius Dionysotheon أو أيا كان لقبه ، المدير السابق لمعهد التربية وعضو مجلس شورى مدينة البهنسا بالتعاقد مع هاريؤونيس بن فناس وتانخوتيس Haryotes S. of phnas and Tanchotis من قرية (كفر) مونيموس -Mo nimos لمدة أربع سنوات تبدأ من السنة الثالثة الجارية لتأجير مساحة من الأرض التي علكها (الأول) والتي تقع بالقرب من كفر سكو Sko وكفر مونيسوس Monimos وتبلغ مساحتها (٢٢) أرورا والتي كان يزرعها نفس المستأجر من قبل ، والتي توجد فيها عجلة أن يقوم المستأجر بزراعتها بالقمح والحشائش التي يختارها فيما عدا ورد النيل والعصفر ، وذلك نظير إيجار سنري محدد يبلغ (٤٥) أردبا من القمح وعشرة أرادب من بذور (تقاوي) الخضروات بالإضافة إلى ٣٠٠ دراخمة إيجار الماكينة ، على أن يقوم المستأجر باستخدام عجلة المياه المذكورة سابقاً في رى الأراضي وأن يتكفل بإحضار الحيوانات التي تقوم بتشغيلها والعامل الذي يشرف عليها وكل ماتحتاجه ، كما يتحمل المستأجر نفقات إصلاح العجلة وأجور النجارين وتكاليف حراستها وذلك بدون تحايل ، أما في حالة عدم وصول مياه الفيضان إلى أى جزء من الأرض بعد العام الحالى فيجب أن تتم تسوية (الإيجار) والاتفاق على دفعه مع المستأجر ، ويقع على عاتق مالك الأرض دفع ضرائبها ، كما أنه يعتبر مالك المحصول الزراعي حتى يتم استلامه لمستحقاته السنوية ، وحيث إن المالك يضمن تنفيذ العقد فإنه يقع على المستأجر أن يسلم الإيجار كل عام في شهر بؤونة Payni من المحصول أثناء وجوده في صومعة غلال كفر مونيموس Monimos على أن يكون القمح غير مغشوش وخالى من الشوائب وأن يستخدم في كيله المكيال المستخدم في الصومعة العامة وهو نفسه المكيال الرسمي لمالك الأرض ، وتكال بذور (تقاوي) الخضروات بحكيال معصرة الزيت . وعند انتهاء مدة العقد على المستأجر أن يعيد ماكينة الرى فى حالة طيبة ، غير بالية أو مهشمة ، كما أنه ملزم بدفع ثمن أى شىء لايعيده ويقع التعويض القانونى عليه وعلى كل أملاكه ، هذا العقد واجب النفاذ (التاريخ ٢٢٣م)" . (١٥٠)

وعندما يمضى الرقت وبدفع المستأجر إيجاره ، كان يحتاج بطبيعة الحال أن يحصل على إيصال مكتوب ولدينا غوذج (للعديد من هذه الإيصالات) .

"من ديميتريا التى تدعى أيضا تاسيوس ابنة أبو للونوديس Areios S. of Nearchos والذى يدعى أيضا منخيس إبنى أريوس بن نيارخوس Areios S. of Nearchos والذى يدعى أيضا منخيس Anoubion S. of Serapion الممثل القانونى لى ، إلى أنوبيون بن سيرابيون من محصول السنة السابقة المزارع المستأجر ، تحياتى . لقد قمت باستلام ما تم كيله لى من محصول السنة السابقة التاسعة من حكم مولانا هادريان قيصر كإيجار للأرض التى تقوم بزراعتها ، ولن أطالب بأية مستحقات أخرى من أى نوع ، ويتعين على أنا المالكة القيام بدفع ضرائبها (التاريخ ١٠ سبتمبر ١٩٥٥م) أنا آريوس بن نيارخوس Areios S. of Nearchos فقد تم تسجيلى كوكيل قانونى لوالدتى وقد قمت بكتابة هذا الإيصال نيابة عنها لعدم معرفتها بالكتابة. (١٦١)

وقد ذكر العقد الذى سبق تقديمه قبل الإيصال السابق حاجة الفلاح لاستئجار حراس "، فطوال فترة غو المحصول وخلال مواسم الحصاد كان يجب حراسة جميع المحاصيل والمعدات الزراعية ليس فقط ضد سرقتها ولكن أيضاً ضد اعتدا ، الماشية التي ترعى في المناطق القريبة منها عليها ، فقد كانت الماشية تسارع - لو تركت - في اقتحام حقول القمح وتلتهم مافيها أو تطأ بأقدامها المزروعات ، لذلك فنحن نسمع مر الشكوى من رعاة الحيوانات الذين يتركون قطعانهم متعمدين لترعى في حقول الآخرين . وفي النموذج الآتي نرى التخريب الذي أحدثته القطعان في قلب محصول الحصاد .

"إلى جايوس يوليوس فولوس Gaius Julius Pholos رئيس البوليس من بطلوليمايوس الدوليس من بطلوليمايوس والله جايوس وليوس Ptolemaios S. of Didymos موثق عقود قرية بوهيميريا Euhemeria التابعة للتحديم السنة الثالثة من حكم القسم ثيمستيس Themistes : أنه في يوم أول بوؤنه الحالي من السنة الثالثة من حكم

# عن عقود تاجير الارض واجور عمال الزراعة راجع : امال الروبى ، مصر فى عصر الرومان ، ص١٧٢ ومايليها .

<sup>#</sup> عن عقود تأجير الأرض وأجور عمال الزراعة راجع : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص١٧٢

جايوس قيصر أغسطس جرمانيكوس (٢٦ مايو عام ٣٩م) قام كل من داريس بن بطوليمايوس Seras S. of Paes وأورسيوس Dares S. of Ptolemaios وسيراس بن بائيس S. of Herakleus (Phelkis, Lees) بن هيراكليوس (المسمى أيضا فيلكيس = العكارة) بن هيراكليوس (على في مساحة أملكها من الأرض بالقرب وهم رعاة للأغنام ، بترك أغنامهم لتمرح طليقة وترعى في مساحة أملكها من الأرض بالقرب من الجانب الغربي من القرية مزروعة بالشعير الذي كان مايزال قائما في الحقل بالإضافة إلى ما كان قد تم ضمه في حزم والذي يبلغ حوالي ١٢ طناً من الشعير ، ولذلك فإنني أطالب باصدار أوامرك بإلقاء القبض على المتهمين وإحضارهم أمامك واتخاذ العقوبة اللازمة ضدهم". (١٧)

ومما لاشك فيه أن مثل هذه المخالفات كانت كثيرا ماتحدث على مدار السنة سواء كانت تحدث بطريقة عارضة أو متعمدة عندما يقل الكلأ في المراعى . ولذا يبدو أن الفلاحين كانوا يلجأون إلى حراسة زراعاتهم بأنفسهم أو تعيين الحراس عليها ولاشك أن مثل هذه الإجراءات كانت تحقق قدرا من النتائج الطيبة ولكنه من الصعوبة بمكان أن تؤمنها تأمينا كاملا . فاعتداء الحيوانات على الأراضى الزراعية يعتبر ظاهر مرتبطة بالزراعة ، كما أن جهود السلطات المتكررة لمنع هذه الظاهرة لم يؤد إلى القضاء عليها ، ولذلك أصدر والى مصر في أواخر القرن الثالث منشورا يهدد فيه رعاة الأغنام الذين يتركون حيواناتهم ترعى بين المحاصيل .. بمصادرة هذه الحيوانات ، بالإضافة إلى تعرض راعى الأغنام نفسه لعقوبة شديدة" (۱۸))

ومن المشكوك فيه أن يكون هذا المنشور قد حقق قدرا من النجاح أكثر من كونه نوعا من التحذير المبكر . لأن جميع الدلائل تشير إلى استمرار الوضع على ما كان عليه من قبل .

وقر الشهور ، وتبذر المحاصيل وتتم المحافظة عليها وتعهدها بالرعاية والحماية ، وتبدأ دورة نموها تصل إلى فصلها الختامى . لقد بدأ الآن أفضل المواسم للجميع ، موسم حصاد القمح ، وإذا كان محصول العام متوسطا فماذا كان يتبقى للفلاح من المحصول نتيجة جهده طوال العام؟ من الصعوبة بمكان أن نتمكن من إجابة هذا السؤال على الرغم من هراء معلوماتنا عن تفاصيل النشاط الزراعى ، لأنه السؤال الذى لم يقدم لنا البردى عنه أية إجابة شافية ، لقد كانت أرض مصر فى نظر الإغريق والرومان ذات خصوبة أسطورية ، ولقد تحدث هيرودوت كما سبق ورأينا عن روعة خصوبتها ، كما اعتمدت عليها مدينة روما فى سد ثلت احتياجات

شعبها من الغلال سنويا ، وبالرغم من ذلك لايوجد مصدر واحد يحدثنا من بين تلك الكلمات العديدة عن المحصول المتوقع والذي يتم الحصول عليه سنويا من كل أرورا ، لذلك ينبغي علينا أن نحاول أن نصل إلى هذه الإجابة من خلال الأدلة غير المباشرة والتي يمكن أن نضعها جنباً. إلى جنب حتى يمكن التعرف على تلك الإجابة ، إننا نعلم أن متوسط إنتاج الأرورا في كل إيطاليا وصقلية كان يبلغ خمسة أو ستة أضعاف (البذور) # ، وأنه كان يتراوح في الأراضي المرتفعة الخصوبة بين عشرة إلى خمسة عشر ضعفاً ، وحيث أن الرومان كانوا مندهشين من خصوبة الأراضي المصرية فمن المحتمل أن ما كانوا يحصلون عليه من غلتها الزراعية يفوق ذلك العائد الذي كانوا يحصلون عليه من إيطاليا وصقلية ، ولدينا معلومات قليلة من مناطق أخرى تفيد في هذا المجال . فقد سجل في أحد الوثائق مايبدو أنه خمسة عشر ضعفاً من الشعير لمدة خمس سنوات في منطقة مارماريكا Marmarica التي تقع على ساحل البحر المتوسط على بعد عدة مئات من الكيلر مترات غربي دلتا النيل ، أما الدليل الآخر فهو من القرن السادس الميلادي وخاص عنطقة حرس الحدود التي تقع اليوم في صحراء النقب في إسرائيل ، حيث يتضع أن الحقول التي تم ربها في هذه المنطقة الصحراوية غلت محصولا من القمح بلغ حوالي سبعة أضعاف وثمانية أضعاف أو أكثر من الشعير ، ومرة أخرى فنحن نتوقع أن يكون محصول مصر ذات الخصوبة الخرافية أكبر من تلك المحاصيل . وأخيرا لدينا في مصر نوعان من المصادر تقدم لنا معلومات لها ارتباط بهذا الموضوع:

\_\_\_\_\_

# كان يتم فى بعض الأحيان إبرام العقود بين ملاك الأراضى وعمال الزراعة الذين تم استئجارهم للعمل الزراعى وخصوصا فى الملكيات الكبيرة . وتعكس الوثائق الثلاث الخاصة بعمال الحصاد الذين قاموا بالعمل فى أراضى أسرة سرابيون Sarapion (من إقليم هرمويوليس ماحنا) خصائص معينة : منها أن العمال وقعوا على العقد توقيعا جماعيا ، وقد تم ذلك قبل بداية فصل الحصاد ، وحصل كل منهم على ميلغ ٤ دراخمات مقدما ، واشترط صاحب الأرض على العمال أن يقوموا بعملهم دون توقف ولم يكن من الممكن استبدالهم بآخرين ضعفاء ، واشترط المالك أن يقوم بتسليمهم بقية أجرهم النقدى فى نهاية موسم الحصاد وقبل دوس القمع . وجرت العادة على أن يقدم صاحب العمل للعمال أثناء العمل الجعة والنبيذ . وكان يشترط فى بعض الأحيان تقديم أشياء معينه كمكافأة لهم فى نهاية موسم الحصاد مثل أردب من العدس أو كمية من التمر أو القش .

ولقد تباينت أجور عمال الزراعة من فصل لآخر ، وتبعا لسن العامل ونوع العمل الذي كان يقوم به وكانت أجور العمال المتخصصين أزيد من غيرهم ، وتراوحت أجرة العامل خلال فترة النيضان عندما يقل العمل بين ٣ . ٣ . ٢ أويل ، وبلغت أثناء بذر الحبوب في شهر هاتور بين ٤ . ٥ =

وتتمثل الأولى في الضرائب التي تبلغ قيمتها من ثمانية إلى أربعة عشر أردباً على الأرورا. (الفصل الثامن)، وهذا يوضح بجلاء مدى ارتفاع كمية المحصول، وتتمثل الثانية في تلك الوثائق التي سبق تقديها في هذا الفصل - والوثائق الأخرى المماثلة لها - والتي تكشف لنا أن العادة قد جبرت على أن يبذر في الأرورا الواحدة أردب واحد من البذور (التقاوي)، وأن العوائد العينية تراوحت بين ٦ إلى ٩ أردب على الأرورا الواحدة بصفة عامة وقد سجل في مثال واحد فقط إيجارا عينيا بلغ ستة أضعاف (البذور). واذا كانت الأدلة التي لدينا والخاصة بالاتفاق المقترح في اشتراك المالك والزارع في غلة الأرض، وكانت قيمة الإيجار تتراوح بين ثلث وثلثي المحصول المتوقع فإن العقود المذكورة آنفاً تقدم متوسط لمحصول يتراوح بين (٩) الي (٢٧) ضعفاً لكمية البذور التي زرعت، وهذا المتوسط يتفق قاما مع ماتشير إليه البيانات التي وردت من خارج مصر، بالإضافة إلى التفاوت في الخصوبة بين ماتشير إليه البيانات التي كانت على درجة مرتفعه من الجودة. (١٩)

وفى أثناء فترة الحصاد تصبح هناك حاجة ماسة إلى الأيدى العاملة الإضافية ، فالبعض يقوم (كما رأينا منذ فترة قليلة) بحراسة المحاصيل التى لم يتم حصادها وكذلك ماتم حصاده من المحصول خوفا من أن يقوم اللصوص بسرقتها، أو تقوم الحيوانات بالاعتداء عليها على حين يقوم بقية العمال بعملية الحصاد نفسها ، ويتم تأجير عمال بالأجر اليومى، من أى مكان يتواجدون فيه ، وكان يتم تأجير بعضهم في بعض الأحيان من أماكن بعيدة ، عما أدى الى منحهم أجراً إضافيا يعادل نصف أجرهم العادى نظير رحلتهم الطويلة من وإلى مكان العمل#.

\_\_\_\_

<sup>=</sup> أويل وخلال شهر طوية وأمشير ، أى فتره قص وتهذيب الأشجار بين T . T أويل ، وبين T . T أويل لعامل ضغ المياه وبين T . T أويل لمن يقوم بتسميد الأرض . أما الصبى الذى يقوم بتنظيف الأرض من الأعشاب الضارة فقد تراوحت أجرته اليوميه بين T ، T أوبل . وقد تفاوتت أجرة العامل الذى يقوم بجمع العينان الجافة من الحقل بعد الحصاد بين T ، T أوبل ، وعامل درس القمع بين T ، T أوبل وجامع محصول الكروم T أوبلات يومييا . T . T أوبلات يومييا . T أوبلات يومييا .

P. Lond. 131 R (A.D.78) = Johnson, Roman Egypt, p. 104;

J. Schwartz "La terre d. Egypte au temps de Trajan et d' Hadrien: Archive de Sarapion", Chronique d' Eypte, xxxiv, 1959, P. 349.

وأيضاً : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص١٧٢ ومايليها .

وبعد أن يتم جمع حزم القش ، يتم ربطها وتحمل على الحمير أو الجمال لنقلها لأجران غلال القرية . وكانت الضياع الكبيرة تمتلك الأجران الخاصة بها ، وقد ذكر أحد الأفراد فى دفتر حساباته النفقات التى أنفقها على هذا العمل لمدة أربعة أيام فى شهر بشنص Pachon (مايو) حيث قام باستثجار الحطابين ، ودفع لكل منهم أجراً بلغ ثلاث دراخمات ونصف يومياً ، ولما كانت هناك حاجة لمثل هذا العمل فى هذا الموسم فقد كان الحطاب يحصل على أجر يعادل أجر العامل الفنى . كما كان يتم دفع مبلغ دراخمتين نظير تأجير الحمار يوميا ، وكان سائقه يحصل — وهو عمل كان يمكن أن يقوم به أى فرد حتى الصبية — على مبلغ يقل أويل عن المبلغ السابق . وكان كل حمار يحمل عادة ثمان حزم ترص معا فى ثمان أو تسع رحلات يوميا من الحقل إلى جرن صومعة الغلال ، ولاشك أن هذا العدد كان يختلف من فلاح لآخر طبقا للمسافة التي يقطعها . (٢٠)

ولانعرف كيف كان يتم تنظيم العمل في جرن الغلال # ، يبدو أن الذي كان يصل أولا يقوم بالتحميل أولا ، ويفترض أن يكون الفلاح عند هذه المرحلة قد أخلى مسئوليته الكاملة عن المحصول ، إذ يكون قد تم دفع ضرائب الأرض من قبل ملاكها ومستأجريها ويكون محصول القمح في حوزة مالكه حتى يتم دفع الضريبة المطلوبة من قبل الدولة . لقد كانت القرى في حاجة إلى بعض الحراس لحماية الغلال الموجودة في الأجران من خطر سرقتها ، كما كان على المراقبين أن يقوموا بمراجعة القمح خوفا من أن يكون مغشوشا أو ناقصا . وكان على رجال كل منطقة أن يقوموا بأداء هذا العمل دوريا دون تقاضى أجر مقابل ذلك (الفصل ٨) ونقرأ في إحدى الوثائق البردية على سبيل المثال تعيين قرويين لأداء الواجبات التالية : "واجب مراقبة الأجران ؛ واجب مراقبة المحصول ؛ التأكد من أن القمح الذي تم كيله كضريبة نظيف وليس مغشوشا ؛ مساعدة محصل ضرائب القمح في حراسة الصوامع العامة ، وختمها جيداً . (٢١)

هذه الواجبات التى سبق ذكرها تذكرنا بأن مسئولية الفلاحين عن المحصول لا تنتهى بوصوله إلى جرن الغلال ، فقد كان عليهم أن يسلموا جزءا من القمح للصومعة المحلية حيث يخزن فيها ليسلم كضرائب للدولة ، كما كان يتم تسليم جزء آخر لدفع الحسابات الخاصة لملاك

<sup>#</sup> راجع عن صوامع الفلال ونظامها المرجع التالى : المؤلفة ، مصر في عصر الرومان ، ص ٢٢٩ - ٢٣٢ . والوثائق المذكورة في الحواشي .

الأراضى بطبيعة الحال ، فقد سبق أن رأينا أن بعض المؤجرين قد اشترطوا على المستأجرين استلام إيجار أراضيهم العينى فى الأجران حيث يقومون بعد ذلك بنقلها منها ، بينما فضل آخرون وهم الغالبية استلام إيجارهم العينى فى الصومعة المحلية ، وجرت العادة على أن يذكر فى عقود تأجير الأراضى نص يلزم المؤجر بدفع نفقات نقل إيجاره من المحصول بينما يقوم المستأجر بدفع نفقات ذلك الجزء الخاص بضرائب الدولة . وكان يحرر عن تسليم القسم للصومعة إيصال مكتوب ، ولدينا مئات من هذه الإيصالات المدونه على الأوستراكا وأوراق البردى . وإليك غوذجاً لطريقة كتابتها وهى مؤرخه بعام ١٨٠م :

"لقد تم كيل الغلال فى الصومعة العامة من محصول العام الماضى ١٩ من حكم مولانا أوريليوس أنطونينوس Aurelius Antoninus ومولانا كومودوس قيصر -Sa- Sa- على يد محصلى ضرائب القمع فى المركز الغربى لحساب سيرابيون بن خاريسويس -sar على يد محصلى ضرائب القمع من منطقة إبيسيموس ، وبلغ مقداره (٤) أرادب غلال (كتابة بيد أخرى) قمت أنا ديوجنيس Diogenes محصل ضرائب الغلال بالتوقيع وأشهد على استلام أربعة أرادب من القمع" . (٢٢)

وحتى عندما يقوم الفلاح بتسليم ضرائب القمح للصومعة العامد لم يكن معنى ذلك انتهاء التزاماته - فعليه بعد ذلك أن يساعد فى نقل القمح من الصومعة الى أقرب ميناء نهرى لكى تحملها لمركب وتتجه به إلى الإسكندرية (حيث يتم شحنه من هناك لروما). وسوف نقوم بإلقاء نظرة تفصيلية على هذا الموضوع الخاص بتحصيل الضرائب فى الفصل الشامن من هذا الكتاب.

وأخيرا ماذا عن القش الذى يتخلف من درس القمح ؟ هل كان يترك فى جرن الفلال لتذره الرياح ؟ من الصعب أن يكون الأمر كذلك والمعروف فى الاقتصاد الزراعى أنه تتم الاستفادة من كل عنصر من عناصر المنتج الزراعى . لذلك فقد استخدمت عيدان القش التى تم فصلها عن القمح فى مصر الرومانية كوقود – على سبيل المثال – لتدفئة المياه فى الحمامات العامة وفى معسكرات الجيش .

## المحاصيل النقدية:

تعتبر محاصيل الغلال هي القاعدة العريضة لإنتاج مصر الزراعي ، ولكنها لم تكن المحصول الوحيد الذي ينتجه المزارعون المصربون حيث كان إنتاج مصر في العصر الروماني متنوعا .

لقد خصصت مساحات من الأراضى ، كبيرة وصغيرة ، لزراعة أشجار الكروم وقد اعتبر المصريون فى أساطيرهم واحتفالاتهم مثلهم فى ذلك مثل الإغريق والرومان أن الكروم هدية من الإلم ، وكان هذا إلاله هو أزوريس بالنسبة للمصريين . وهناك ما يؤكد وجود زراعة الكروم فى مصر منذ عصور ماقبل التاريخ ، وقد استمر انتاجه فى مصر حتى منعها العرب بعد فتح مصر تقشيا مع العقيدة الإسلامية ، وجاء ذكر أكثر من اثنى عشر نوعا من أنواع الكروم فى مصر فى العصر الرومانى ، كما تمت أقلمة أو تهجين بعض الأنواع التى تم استيرادها من أنحاء متفرقة من العالم الإغريقى (مثل جزيرة خيوس Chios أو كيليكيا Cilicia إلخ) .

وكانت مزارع الكروم على عكس مزارع الغلال، تتم إحاطتها بالأسوار لحمايتها من اعتداء الحيوان أو الإنسان عليها ، وكثيرا مازرعت أشجار الكروم مع أشجار النخيل لتلقى هذه بظلالها العريضة على أشجار الكروم وتحميها من أشعة شمس مصر الحارقة . وكانت مواسم الكروم تتبادل مع موسم محاصيل الغلال ، ففي خلال شهري يناير وفبراير بعد أن يتم بذر محاصيل الغلال كان يأتى وقت تشذيب أشجار الكروم القديمة ، وحرث الأرض لزراعة أشجار كروم جديدة ، ووضع أو غرس العقل الجديدة . ويبدأ محصول الكروم في النضوج في شهرى أغسطس وسبتمبر بعد قام جنى محصول القمح ، ويتم جمع العنب الناضج في سلال ويحمل إلى طوالات مصنوعة من الخشب أو الحجر ، ليهرس بالأقدام واستخدم عازف على المزمار في بعض الأحيان لكي يخفف من رتابة العمل ، وكان المزيج الذي ينتج من هذا العمل يحمل إلى المعصرة لعصره ثم يصفى العصير ويوضع في أواني خزفية تغلق بإحكام (وقد عالج القدماء الأوانى الفخارية ذات المسام بوضع طبقة من القار لتبطين جدارها الداخلي ومن أجل تلك الطريقة اشتهرت بلاد الإغريق ومازالت بصمغ العنب) ثم تعرض الأواني بعد ذلك لأشعة الشمس سواء بعد ذلك مباشرة أو بعد عدة شهور ، وينتج عن حرارة الشمس تخثر النبيذ الذي يصبح قوامه سميكا ويصبح حلو المذاق على الاقل بالنسبة للذوق المحلى . ثم يتم بعد ذلك تصفيته ووضعه في أواني أخرى جديدة ، وهكذا يصبح معدا للاستهلاك . أما النبيذ الذي لم يكن يستهلك مباشرة فكان يحفظ في مستودعات في مكان بعيد ثم توضع على الأواني البيانات الخاصة به وسنة إنتاجه .

, وقد جاء وصف مفصل للعمل فى حدائق الكروم واستغلالها فى المناقصة التالية التى تقدم بها ثلاثة أشخاص والمؤرخة فى ٢١ ديسمبر ٢٦٠م والمقدمة إلى أوريليوس سيرينوس -Au-بها ثلاثة أشخاص والمؤرخة فى ٢١ ديسمبر Sarapion وكان من كبار الملاك الذين يقيمون فى البهنسا: "إننا نتقدم ونحن في كامل إرادتنا أن نؤجر منك جميع عمليات العناية بضيعة الكروم لمدة عام واحد ابتداء من أول هاتور للسنة السادسة الحالية وذلك في مزرعتك للكروم والأرض المزروعة بالبوص الملحقة بها في الأراضي التي تملكها بالقرب من قرية تانيس Tanis أيا كانت مساحتها ، بحيث سيكون لي أنا أوربليوس كتيتور ولابني الحق في العمل في نصف المساحة ولبيلويس Peloios وللآخرين حق العمل في نصفها الآخر . وسيتم العمل فيها على النحو التالى : في حداثق الكروم ، نزع كل البوص وإزالته وإلقائه خارج أسوار الجدار الطيني ؛ العمل على تكاثر أكبر عدد من أشجار الكروم عن طريق ترقيدها (تحت الأرض) ؛ تقليب الأرض وتجريفها ، حفر الجور # خول أشجار الكروم ، وعلى المالك أن يمدتا بقوائم خشبية لتقوية أشجار الكروم ، أما القيام بوضع هذه القوائم الخشبية نيقع على عاتقنا ، وكذلك يقع علينا أداء بقية العمل الذي ورد سابقا وهو بالتحديد ، غرس الشتلات ، انتزاع البراعم الزائدة عن الحاجة ، تغذية النبات ، إبعاد الأغصان عن بعضها ، وربطها (إلى القوائم) ، تخفيف ورق الشجر طبقا للحاجة . أما فيما يختص بنبات البوص . فعملنا هو القيام بتهذيب الشجيرات مرتين ، وريها واستئصال الحشائش الضارة ، وسوف نقوم بهذا العمل معك جنباً إلى جنب في حداثق الكروم وزراعة البوص . وعلينا إحضار الحمير المحملة بالطمي لتحصل الأرض على حاجتها من السماد ، كما أننا سنقوم باختيار الأواني التي سوف تستخدم في حفظ النبيذ ونتأكد من أنها جيدة ، وعندما يتم ملؤها بالنبيذ سنقوم بتخزينها في مكان مشمس ، وأن نبقى على سيولة العصير وأن نعمل على دوام تحريكه ، ثم نقوم بعد ذلك بنقل النبيذ إلى أواني نظيفة ونقوم بحراستها أثناء تعريضها للشمس ، ويبلغ أجرنا عن كل العمليات السابقة (٤٥٠٠) دراخمة قضية ، (١٠) أرادب من القمع ، ٤ جرار من النبيذ المحفوظة في براميل ، وسيتم دفع الأجر على دفعات أثناء مراحل القيام بالعمل ، كما أننا نرغب في أن نؤجر منك لمدة عام إنتاج محصول النخيل ، وجميع أشجار الفاكهة القائمة في حداثق الكروم القديمة ، وسنقوم بدفع إيجارها على حدة ، ويبلغ هذا الايجار ( - ١) أردب من البلح الطارج ، ( ب ١) أردب من البلح المكبوس (العجوة) ، ( ب ١) أردب من البلح المحسسو بالجنوز ، و ( ٢٠ ) أردب من الزيتسون الأسنود (٢٣) ، ٥٠٠ ثمن خنوخ

<sup>#</sup> ألجور: اصطلاح يعنى في الزراعة المصرية إعداد حلقة من الطمى مرتفعة حوافها نوعا ما لمنع المياه التي تم بها رى الشجيرة من التسرب وكذلك لمنع تسرب مكونات السماد إلا للمساحة التي تتواجد بها جذور النبيتة.

منتقاة ، (١٥) ثمرة نارنج و (٤٠٠) ثمرة تين صيفى (مقطوفة) قبل فيضان النيل ، (٥٠٠) ثمرة من التين الشتوى (٢٤) ، ٤ شمامات بيضاء كبيرة ، وبالإضافة إلى ماتقدم سنقوم بحرث حديقة الفاكهة التى تقع جنوب حديقة الكروم ، ونرويها ، وننظفها من الأعشاب الضارة، كما أننا نتعهد بالقيام بكل الأعمال الموسمية المطلوبة أما وضع السنادات الخشبية وفرش الطمى فيقع على المالك .

[يتبع ذلك التعهد المعتاد بالقيام بكل الأعمال على نحو جيد وإعادة الأرض بعد انتهاء مدة العقد في حالة جيدة ، وخالية من النباتات الضارة ، والتاريخ ، (٢٥)

ويعتبر الزيتون أحد المحاصيل الرئيسية ، وهو ينمو في مصر منذ تاريخ غير معروف ، ويتفق تشذيب شجره وزراعته مع سير العمل في حدائق الكروم ، ويتم جني محصوله في الفترة بين أواخر أكتوبر حتى نهاية يناير – كما كان سائداً في أراضي حوض البحر المتوسط – وذلك عقب جني ثمار العنب وقبل أن يبدأ الفلاح بالانشغال في حصاد القمح . وتقرأ في إحدى وثائق عام ١٧٧عن بستان زيتون به ٣٦ شجرة زيتؤن في مساحة أرورا ، وهذا يعني أنه يمكن زراعة حوالي (١٠٠) شجرة زيتون في كل هتكار . وهذه النسبة لاتختلف عن نظيرتها الموجودة الآن في بلاد اليونان ، وكانت أشجار النخيل – كما كان الحال في حدائق الكروم – تتتشر في حداثق الزيتون ، كذلك أحيطت حداثقه بالأسوار لحمايتها من هجوم الحيوانات الموجودة في المراعي القريبة . وتحدثنا شكوي قدمت إلى البوليس عام ٢٤م عن قيام المواشي بتدمير (٢٠٠) شجرة صغيرة عندما قامت بقضم عصارة رؤوسها ، ويبدو أن الحديقة لم تكن مسورة . (٢٠)

ولقد سبق أن رأينا أنه في عملية إنتاج كل من محصولي الغلال والكروم كان يمكن للمزارعين مع من يتم استنجارهم للمساعدة في العمل عند الحاجة أن يقوموا بالحصاد والعمليات الأخرى المتعلقة به ، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للزيتون ، فقد كان يتم استخدام كميات قليلة من محصوله سواء أكانت طازجة أو مملحة في الطعام ، أما الجزء الأكبر منه فيخصص للحصول على زيت الزيتون ، لذلك كانت هناك حاجة لمعصرة الزيت ، ولما كانت منه فيخصص للمصول على زيت الزيتون أمراً يفوق إمكانيات الفلاح المتوسط الحال لذلك كان على زارع الزيتون أن يحمل محصوله إلى المعصرة : وكان عليه إما أن يقوم ببيعه لها أو أن يدفع أجرة عصره (نقداً أو عيناً) .

كما غت في مصر بوفرة نباتات زيتية أخرى مثل نبات الخروع ، ونبات الكتان (للحصول على زيت بذر الكتان) والعصفر ، والسمسم . وكانت الحاجة ماسة إلى الزيتون خلال العصور القديمة حيث كانت تؤدى ثلاثة أغراض رئيسية في الحياة اليومية ، فقد استخدمت أفضل الأنواع ، خصوصا من زيت الزيتون ، لتدليك الجسم خاصة بعد التدريبات الرياضية والحمام وكذلك في الأغراض الطبية ، كما استخدم الزيت متوسط الجودة في الطعام ، سواء في الطهى (للاستخدام كالزبد في العالم القديم ، أما أقل درجاته جودة فقد استخدمت لاشعال الفتيل في مصابيح الإضاءة .

ولقد وجدت أشجار النخيل دائما في مصر منذ أقدم العصور وحتى الآن ، وهي تنمو تلقائياً (من تلقاء نفسها بغير زراعة) في المناطق الصحراوية ، أو كما لاحظنا سابقا تنتشر في حدائق الكروم والزيتون ، ومن خوصها كانت تصنع المكانس والسلال المضغورة ، أما ثمرتها فتؤكل طازجة أو مجففة ، ويتم نضج البلح في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر ، أما ذروة حصاده فكانت في شهر أكتوبر ، بعد ما يكون قد تم جني محصول الكروم ، وبدأ الزيتون مرحلة النضوج ، ومن بين الأنواع العديدة التي كانت لها شهرتها يأتي البلح السوري الذي كانت له قيمة كبيرة وسعر مرتفع .

ومن بين أنواع الفاكهة الهامة الأخرى التي كانت تنمو في مصر يأتي اللارنج والخوخ والكمثرى . وكذلك يمكننا أن نضع من بينها التفاح والخروب والمكسرات والرمان .

أما أهم محاصيل الخضروات فهى الفول والثوم والعدس ، والبازلاء ، والحمص والبيقة (عشب) . لقد كان إنتاج البقول متنوعا ، ولكن حيث إنها تحتوى على الكربوهايدرات بصفة أساسية فلم تكن من شأنها أن تثرى الغذاء المعتمد على الغلال اعتمادا رئيسيا .

وكان لابد من إطعام الحيوانات الأليفة التي كان غذاؤها الرئيسي يعتمد على الحشائش، التي تنمو بصفة دائمة في المراعي وفي الحقول الصالحة للزراعة في السنوات التي تستريح فيها الأرض من زراعة الغلال، ولذلك كان الحصول على الحشائش الخضراء متوافراً طوال العام، وبالرغم من ذلك فقد تم قطع جزء منها وتجفيفة وتخزينة كقش لاستخدامه عند الحاجة، وفي بعض الأحيان كان يتم خلط البيقة (عشب) والشعير أو البرسيم لتقدم للحيوانات كغذاء إضافي.

وأخيرا فلقد كانت هناك عدة محاصيل زراعية هامة أخرى لم يكن القصد من زراعتها استخدامها كغذاء مثل الصوف الذي كان يجز من الخراف والذي سوف نتحدث عنه أثناء

تعرضنا لمرضوع الحيوانات الأليفة . كذلك كان لنبات الكتان فائدة مزدوجة : حيث يستخرج الزيت من حبوبه ، كما كان يصنع منه نسيج الكتان . كما تم إنتاج كميات صغيرة من نبات القطن والذي كان يسمى كما يطلق عليه الألمان اليوم "شجر الصوف" . وقد اشتهرت مصر بنوع ممتاز من النسيج الناعم يسمى بيسوس Byssos ، ويبدو أنه (وقد اختلف الياحثون فيه ) إما أن يكون ممتازا من القطن الصاف ، أو أنه كان نوعامن الكتان الشفاف ، والأمر الثانى أكثر احتمالا .

ويعتبر نبات البردى من أهم المحاصيل النقدية ، وهو نبات مائى دوار ، ينمو بكثرة فى المستنقعات المنخفضة فى مستنقعات الدلتا التى كانت تغمرها مياه الفيضان، ومنذ فترة مبكرة حوالى عام ٢٠٠٠ ق.م اكتشف المصريون كيف يكنهم صناعة الورق منه عن طريق كبس شرائحه المقطوعة من طبقات ساق النبات ، وليس لدينا معلومات يكننا أن نعرف منها زراعته فى أنحاء العالم القديم ، ولكن يمكننا أن نقول إنه كان ينمو فى مصر فقط بصورة تجارية ، حيث كان يتم تصديره من الإسكندرية إلى بقبة أنجاء حوض البحر المتوسط حتى أوائل العصور الوسطى ، وذلك عندما جلب العرب معهم أثناء فتوحاتهم استخدام الورق المصنوع من الأسمال البالية ، والذى كان يتم تصنيعة بالطريقة التى تعلمها العرب من الصينيين . \*

واستخدم البردى فى مصر فى أغراض متعددة ، فقد تم ربط سيقان النبات مع بعضها ربطا جيدا فى شكل حزم صنعت منها زوارق خفيفة ولكنها متينة ذات غاطس سطحى وكان لها صارى يبدو بارزا بين الأحراش وهى تشبه زوارق اليوم ، واستخدمها الملوك وحكام المقاطعات فى الرياضة ، وكذلك صائدو الأسماك والطيور فى كسب قوت يومهم ، (وقد انتشر حديثا استخدام وتعويم زوارق البردى بطريقة استعراضية منذ أن قام المكتشف ثورها يرداله ببناء سفينة من البردى وأبحر بها عابرا المحيط الأطلنطى). (٧٧)كذلك صنعت من تاج نبات البردى الأكاليل الرشيقة التى كانت على شكل الريش وشكلت فى ضفائر وزينت بها قائيل الآلهة والملوك ، أما ساق النبات فكان يؤكل إذا كان صغيرا ولينا ، حيث كان يتم مضغ عصارته لامتصاصها ثم يلقى باللباب بعد ذلك ، أو كان يسلق أو يشوى فى النار ، واستخدم الجزء الصلب من الجذر كوقود أو لصناعة الأثاث أو الأدوات ، أما الألياف التى كانت تتخلف من

<sup>#</sup> عن صناعة الورق من نبات البردى راجع ، عبد اللطيف أحمد على ، مصادر التاريخ الروماني ، القاهرة العرب المردي . ١٩٦٤ ، ص ١٥١-١٦٣ . المترجمة .

لحاء النبات بعد إزالته أثناء عملية صناعة الورق فقد استخدمت فى أغراض متعددة بعد حياكتها فى صناعة السلال ، وفى المراتب والوسائد والأغطية وأشرعة السفن والحبال ، وفتيل مصابيح الإضاءة وأيضا فى صناعة الثياب والنعال (الصنادل) وخاصة تلك (الصنادل) الأنيقة التى تم العثور عليها فى المقابر المصرية .

ويبدو أن جنى محصول البردى كان ممكناً طوال العام ، فقد منح فى إحدى الوثائق حق جمعه فى الفترة من يناير حتى أغسطس ، وفى وثيقة أخرى من الفيوم سجل دفع مبلغ جمعه فى الفترة من يناير حتى أغسطس ، وفى وثيقة أخرى من الفيوم سجل دفع مبلغ (٠٠٠ر٠٠) دراخمة فى (٩) نوفمبر عام ١٧٤م نظير جنى نبات البردى ، وهناك عقد يرجع لعهد أغسطس تم فيه تأجير جنى نبات البردى فى منطقة الدلتا وحصادها يوميا لمدة ستة شهور ابتداء من أواخر يونيو حتى أواخر نوفمبر ، ويعطينا هذا العقد صورة عن عدد أعواد النبات التى كان يمكن الحصول عليها من زرعة واحدة وهذا الرقم يذهل خيالنا إذا أدركنا أن مصر كانت تمد جميع أنحاء عالم البحر المتوسط فى العصور القديمة بمادة الكتابة . وقد قام مستأجرو الزراعة بإقتراض مبلغ ٠٠٠ دراخمة ، وهر مبلغ كانت فائدته تصل إلى (٢) دراخمة فى الشهر ، وفى نظير الفائدة وافق المستدينون على أن يقوموا ببيع كمية من المحصول اليومى تصل فى إجمالها إلى ٠٠٠ر٠٠ حمولة ذراع واحدة و٠٠٣ر٣ حمولة ستة أذرع من سيقان البردى للدائن بسعر أقل من سعر السوق نظير عدم دفع فائدة عن قرضهم . (٢٨)

وفى عام ٥ ق.م تم تأجير مساحة من الأرض فى منطقة الدلتا لتزرع بنبات البردى لمدة سنتين وفى هذه الوثيقة ظهر أن ذروة فترة حصاد البردى كانت تبدأ منذ شهر مارس حتى نهاية شهر أغسطس ؛ وقد بلغ الإيجار الذى دفع عن هذه الفترة أكثر من ضعف الإيجار لما تم دفعه فى الشهور الستة الأخرى ، وقد وافق المستأجرون على أول شرط من شروط العقد العديدة وهو أنهم يتعهدون بدفع أجور لليد العاملة أكثر من مستوى الأجور المعروفة فى المنطقة مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان يوجد اتحاد لمنتجى زراعة البردى للمحافظة على أرباحهم المرتفعة عن طريق عدم الدخول فى مزايدات للحصول على العمال الذين يحتاجون إليهم . (٢٩)

#### الحيوانات الأليفة :

لقد قام المصريون بتربية بعض الحيوانات للحصول على قوة محركة للعمليات الزراعية ، وتربية حيوانات أخرى لتمدهم عصدر غذائى ، وذلك للحصول على قدر أو كمية من البروتين والدهن للغذاء الذى كان يعتمد فى أساسة على الكربوهيدرات . وقد أدت بعض الحيوانات

الهدفين السابقين معا، كما استخدم روث الحيوانات كسماد عضوى له قيمته بالإضافة إلى غرين النيل في تخصيب الأراضي الزراعية.

ويعتبر الحمار حيوان الحمل الرئيسى فى مصر القديمة ، ويليه فى الأهمية الجمل ، فقد حملت هذه الحيوانات على ظهورها كل ما يحتاجه العمل فى الأرض أو كل ماتنتجه : مثل آلات الفلاحة والطمى ، وأجولة البذور والمحاصيل ، وجرار النبيذ والزيت بالإضافة إلى حملها للأفراد أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى أماكن عملهم .

أما الخيول فجاء استخدامها الرئيسى فى امتطاء الفرسان لها ، ولم يكن يمتلكها سوى قلة قليلة من كبار الملاك كنوع من أنواع الترف الذى كان يارسه الأثرياء والذى يتمثل فى التمتع برياضتها .

كذلك استخدمت حيوانات الحمل الأغراض الجر، وحملت الثيران أثقل الأحمال سواء كانت فردية أم زوجية، فالثور يجر المحراث ويدير عجلة المياه (الساقية) وينقل مواد البناء.

وإلى جانب الثيران وجد من الماشية الضخمة الأبقار والجاموس واستخدمت الأخيرة كدواب للحمل والجر ، ومثل هذه الحيوانات كانت تحتاج بطبيعة الحال إلى اصطبل ، واستخدمت هذه الحيوانات مع الأبقار والعجول الصغيرة كى تقدم كأضاحى تنحر للذبح فى الأعياد الكبيرة ، (أما الأعياد الصغيرة فاستخدمت الحيوانات الصغيرة فى أضاحيها) وجرت العادة على أن

يحرق جزء صغير من الذبيحة لتقديمه إلى الآلهة ، أما الجزء الباقى فكان يستهلك حيث يتناوله الأفراد بعد الاحتفال . واستخدم لبن الأبقار فى أغلب الأحيان طازجا ، وكان ينظر إليه على أنه أدنى درجة من لبن الماعز والأغنام فى صناعة الجبن ، وهى نفس نظرة الإغريق إليه كما نقرأ فى كتب أرسطو ، ولكن الرومان هم الذين صنعوا الجبن من لبن الأبقار وجعلوا أهميته الغذائية تفوق سائر الأنواع . (٣٠)

أما الحيوانات الصغيرة فقد تمثلت في الخراف والماعز والخنازير ، وفي البداية استخدمت الحين الجنازير للسير على بذور الحبوب بعد بذرها لغرسها في التربة ، وكذلك استخدمت للسير على الحبوب في الأجران ، أما تناول لحوم الجنازير في الطعام فقد كان محظورا استخدام الجنازير للعقيدة المصرية واليهودية ، وحتى أواخر القرن الثالث الميلادي كان محظورا استخدام الجنازير في الأضاحي الدينية ، ولكن لحمها كان هو المفضل لدى كل من الإغريق والرومان ، ومن أجل ذلك عندما أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسومه سنة ١٢٥م بطرد المصريين غير المقيمن أصلا في الإسكندرية ، كان تجار الجنازير من بين الطوائف التي تم استثناؤهامن المطرودين (فصل في الإسكندرية ، كان تجار الجنازير من بين الطوائف التي تم استثناؤهامن المفرودين (فصل ١٠) . ومع مرور الوقت كما توقعنا ظهر أثر وجود الرومان على المصريين الذين بدأوا في تناول لحم الخنزير بالتدريج ، وكما هو الحال بالنسبة لموضوع الأبقار فليست لدينا بيانات عن عدد الحنازير التي كانت تربي أو عن أهميتها في مجال الطعام ، وعلى أية حال فإن كل مانعرفه أنه خلال القرن الثالث والرابع أصبح للحوم أهميتها الواضحة في الطعام وخصوصا بالنسبة لقوات الجيش الروماني .

ولدينا بعض الأرقام التى تم تسجيلها فى سجلات الضياع عن الخراف والماعز وكذلك فى التقارير الخاصة التى كان أصحابها يقومون بملئها سنويا لدفع الضرائب عنها ولاشك أن بعض النماذج القليلة منها تكفى لكى تعطينا صورة عامة عنها ، ففى عام ٨ ق.م قدم أحد الرجال تقريرا عن ملكيته لعدد ٥٩٦ رأساً من الأغنام ، ٢٥ رأساً من الماعز وكانوا مقسمين إلى خمسة قطعان ، لكل منها راعيها ، وفى عام ١٩٨ م امتلك أحد الأشخاص عدد (٥٥٩) رأساً من الخراف و(٢٠٩) شاة ، (١٠) ماعز وكبشاً واحداً ، وقد قسمت إلى عدد من القطعان ، ولقد تم فصل ذكور الحيوانات على حده تحت إشراف أحد الرعاة . وقد امتلك سيرابيون الثرى (وقد تعرفنا عليه سابقاً) عدة آلاف من رؤوس الخراف والماعز . ومن إحصاء لإحدى القرى بتضح لنا أنه كان يوجد بها (٢٤٤) رأسا من الخراف ، (٣٣٣) رأسا من الماعز ؛ وفى إحصاء آخر بلغ العدد (٨٢٩) رأسا من الأغنام ، (٢٨) رأسا من الماعز . (٣١)

وذكرت الوثائق أنه كان يوجد في مصر عدة سلالات من الأغنام ذكرت بأسمائها مثل: المصرية ، العربية ، الحبشية ، اليوبية Euboean والميليسية Milesian واكسويتيك كما عرف لديهم نوع نميز كان يسمى (المغطى بالجلد)وهو لم يكن سلالة بذاتها ، ولكنه كان نوعا مختارا تتم تغطيته بجلود الحيوانات في أثناء فترة غو صوفه ، ويرجع أصل هذه الطريقة إلى آسيا الصغرى ، ثم استخدمت هذه الطريقة في كل من بلاد اليونان وإيطاليا . وكانوا يعتقدون أن هذه الطريقة تحافظ على أن يظل صوف الأغنام لينا وناعما ؛ وتنتج هذه الأغنام صوفاً مرتين في العام في يناير أو فبراير ، والمرة الثانية في سبتمبر ، وكان الطلب كبيراً على الصوف في فترة الصيف ولانستطيع أن نحدد بالتأكيد ما إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع جودته وصغر الكمية المنتجة منه ، أم لوجود الحاجة لإعداد الصوف لفترة الشتاء . وقد سبق الحديث عن أهمية لبن الخراف والماعز في صناعة الجبن ، ونقرأ في عدد من الوثائق البردية عن "الجبن الكبير" وهذا يدل بطبيعة الحال على وجود "الجبن الصغير" وكذلك عن "الجبن الجاف" وهو يعنى الذي يحتوى على قليل من الما ، ولكن أغلب الإشارات التي لدينا تشير إلى الجبن وون توصيف .

وتؤدى الحيوانات الصغيرة خدمة أخيرة بعد ذبحها ، حيث كان يتم دبغ جلودها لتستخدم في عدة صناعات ، وجاء أشهرها في صناعة أوعية السوائل بحياكة قطعتين من قطع الجلود أو أكثر ، ويفضل في ذلك جلود الماعز ، كما استخدم فيها أيضا جلود الأغنام والخنازير .

وتوافر الدجاج بأعداد وفيرة في مصر ، فقد ورد ذكر الفراخ والبط والحمام ولكن لم يذكر منها سوى تقصيلات قليلة ، ويتضح لنا كما نشاهده من رسوم المقابر المصرية في العصر الفرعوني أن الأوز كان طعاما مفضلا لدى المصريين . وقد قاموا بإطعامه لتسمينه طوال العصور القديمة ، وقد ظهر مربو الأوز بكثرة من خلال البردى في العصر الروماني ؛ وفي إقليمين على الأقل من الأقاليم المصرية سمى أحد الأحياء في كل منها باسم "حي مربي الأوز"، أما فيما يختص بالدجاج والديوك فكل مانستطيع أن نقوله إنها كانت منتشرة كما هو الحال اليوم في كل مكان .

واشتهرت السلالة المصرية من الحمام في العصور القديمة لأنها كانت سلالة منتجة وخصبة ، وقد عثر في بعض الأحيان على أبراج للحمام في الحظائر الأثرية كما ورد ذكرها في عددمن وثائق القرون الثلاثة الأولى للميلاد . وقد حققت بعض أبراج الحمام دخلا له وزنه ، أما الأبراج

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

164

الصغيرة فقد شيدت داخل المنازل ويعتبر سماد الحمام من أجود أنواع المخصبات ، واستخدم في تسميد حداثق الفاكهة وقد اشترطت بعض عقود تأجير أراضي الكروم أن يتم تخصيبها بمخلفات الحمام .

وهكذا فقد كانت الزراعة هي قاعدة النشاط الاقتصادي المصرى ، والمصدر الرئيسي لحياة الغالبية العظمى من السكان ، ولكن إلى جانبها مارس المصريون أعمالا أخرى ، وهذا هو موضوع الفصل التالى .

### الغصل السابع التجارة والحرف أو إنتاج البضائع والخدمات

سنتناول فى هذا الفصل الحديث عن الحرف التى تحتاج إلى تخصص والتى كان لها أهميتها الكبرى فى الحياة اليومية فى مصر الرومانية .

وكحا لاحظنا فى الفصل السابق فإن إنتاج الغذاء كان لا يحتاج إلا إلى قليل من التخصص، وعلى أية حال فإن أى مجتمع زراعى بدائى سرعان ما تنمو احتياجاته ويصبح فى حاجة إلى الخدمات الإضافية . وفي خلال حقبة ماقبل التاريخ كانت بعض الخضارات (إن لم تكن جميعها) فى حاجة إلى صناعة الفخار والسلال - لمدها بما تحتاج إليه فى تخزين وحمل المحاصيل - وهى صناعة تحتاج إلى العمال المتخصصين لقيامها . وكانت الخطوة التالية بعد ذلك سريعة وسهلة نسبياً حينما تم التطور من جدل السلال إلى غزل النسيج لصناعة الملابس وكل أنواع الأغطية .

وقد لاحظنا أيضاً خلال الفصل السابق أن مصر قد اشتهرت بصناعتين هامتين هما الكتان وأوراق البردى . وفي أثناء القرن الثالث واستجابة للطلبات الخارجية توسعت مصر في إنتاج الزجاج وأصبحت هي وسوريا مصدرا كبيرا لتصدير هذه الصناعة .

ولكن لاتوجد لدينا إلا معلومات قليلة عن العاملين في صناعتى الزجاج والبردى ويرجع ذلك إلى أن منطقة الدلتا التي كانت تعتبر قاعدة هاتين الصناعتين لم يبق من سجلاتها إلا القليل بسبب رطوبة تربتها ، ولكن من ناحية أخرى نجد أن لدينا مصادر عديدة عن صناعة النسيج(\*) ، لأنها بالرغم من وجود عدد كبير من المصانع ذات الإنتاج الكبير ، إلا أنها ظلت في أساسها "صناعة منزلية" قارس في طول البلاد وعرضها . وقدنا آلاف الوثائق البردية التي عثر عليها بين خرائب مدن وقرى مصر العليا بمعلومات وافرة عنها .

<sup>\*</sup> عن صناعة النسيج وأهميتها في مصر خلال عصر الرومان راجع ، آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان، ص ٢٢٥ ومايليها ؛ وكذلك المرجع الهام التالي

Wipszycha (Ewa); L' Industrie textile dans L'Egypte Romaine, Wraclaw, 1965.

وكان العاملون فى ميدان نسيج الكتان المتاز يمثلون أرستقراطية صناعية ، حيث كانوا يتوارثون المهنة جيلا بعد جيل ، وقد تعاون النساجون فى تدريب أبناء بعضهم البعض ، وكذلك قاموا بتدريب الصبية والفتيات من الأسر الأخرى ، الأحرار منهم والعبيد على تلك الصناعة . وكان سن التدريب يبدأ فى الفترة بين العاشرة والشالشة عشر من العمر ، وقد تراوحت فترة التدريب بين سنة إلى ثلاثة سنوات ، يمكن أن تطول الفترة لسنة أو سنتين إضافيتين . والعقد التالى المؤرخ بأواخر القرن الثانى الميلادى يعتبر غوذجا للعديد من العقود التى وصلت إلينا :

"اتفقت بلا تونيس Platonis المعروفة باسم أوفيليا Ophelia ابنة هوريون Horion من البهنسا ومعها أخيها بلاتون Platon الممثل القانونى مع لوكيوس بن إسيون Lucius S. of البهنسا ومعها أخيها بلاتون Platon الممثل القانونى مع لوكيوس بن إسيون Tisais التفادة على Ision Ision وتيسايس Tisais النساجين من أفروديسيون Ophelia في الواحة الصغيرة على أن تعهد بلاتونيس المعروفة باسم أوفيليا Ophelia بأمتها ثيرموثيون السنة الحالية القاصرة ، إلى لوكيوس لمدة أربع سنوات ابتداء من أول الشهر التالي (طوبة) من السنة الحالية لكي تتعلم حرفة النسيج طبقا للشروط التالية : أنها سوف تقوم بإطعام الفتاة وكسائها ، وأن تتعهد بإبقائها تحت تصرف معلمها منذ شروق الشمس إلى غروبها وعليها أن تطبع أوامر معلمها في هذه الحرفة ، نظير أجرة تبلغ ثمان دراخمات شهريا في السنة الأولى و (١٧) دراخمة شهريا عن السنة الثائية ، وست عشرة دراخمه شهريا عن السنة الثائية وعشرين دراخمة شهريا عن السنة الرابعة . ومن حق الأمة أن تحصل على اجازة قدرها (١٨) يوما كل دراخمة شهريا عن السنة الرابعة . ومن حق الأمة أن تحصل على اجازة قدرها (١٨) يوما كل عام للاحتفال بالأعياد ، أما إذا تغيبت الفتاة في أي يوم عن العمل أو إذا أصابها المرض فعليها أن تعوض الأيام التي تغيبتها بعد انتها ، فترة العقد . ويقع على عاتق المعلم دفع ضرائب الحرفة والتدريب ، وعلى لوكيوس ...." .

لقد فقد الجزء الأخير من النص ، ولكننا نعرف من مثل هذه العقود بأن العقد كان يلزم لوكيوس بأن يقوم بأداء مهمة التدريب "طبقا لما يعرف عن الحرفة " كما كان يتم وضع عقوبة على كل من الطرفين في حالة عدم التزامهم بتنفيذ شروط العقد"(١) .

ولقد حفظت لنا الأوراق البردية عقوداً لتدريب عمال البناء ، وصناعة النحاس وصناعة المحصير والمسامير والمزامير ،وتمشيط الصوف ، وجزّه . ولكن بالإضافة إلى هذه النماذج الباقية فقد كان يتم تعلم أى حرفة أو مهارة من خلال التدريب . فمن بين الأعداد الكبيرة من العبيد سين كان يوجد لديد ستة من العبيد

المدربين على الاختزال ، واثنان على النسخ أو السكرتارية ، وكاتب ، وطاه ، وحلاق ، ومرمم. ولدينا عقد عن تدريب أحد العبيد على الاختزال على النحو التالى :

"من بانيخوتيس Phanechotes المعروف باسم باناريس Panares المشرف السابق على التعليم في الجمانيزيوم ex-kosmetes لدينة البهنسا ، والذي يمثله صديقه جميللوس ex-kosmetes إلى أبولونيوس Apollonius كاتب الاختزال ، تحياتي – لقد عهدت إليك بعبدى خيرامون Chairammon لكي تقوم بتعليمه العلامات التي يعرفها ابنك ديونيسيوس -Dio- خيرامون Phamenoth المعالم الأعياد ، ابتداء من شهر برمهات Antoninius Caeser المئير الأجر للسنة الثامنة عشر من حكم مولانا أنطونينيوس قيصر عيوب بالفعل مبلغ أربعين دراخمة الذي تم الاتفاق عليه بيننا وهو (١٢٠) دراخمة ، ولقد استلمت بالفعل مبلغ أربعين دراخمة منها قيمة القسط الأول ، أما القسط الثاني والذي يبلغ أربعين دراخمة فيتم تسليمها عندما يتمكن الصبي من قراءة أي نص من النصوص يتمكن الصبي من قراءة أي نص من النصوص المختزلة دون الوقوع في أخطاء . أما إذا استطعت أن تجعله يجيد ذلك في فترة أقل من التي المختزلة دون الوقوع في أخطاء . أما إذا استطعت أن تجعله يجيد ذلك أنه ليس من حقى أن المتناق عليها فسوف أعطيها لك دون انتظار انتهاء مدة العقد . كما أنه ليس من حقى أن آخذ الصبي في أثناء فترة العقد ، كما أنه سيظل معك مدة العقد لأي عدد من الأيام أو الأشهر إذا ماتغيب أو انقطع عن التدريب (التاريخ ١ مارس ١٥٥٥) (٢٠) .

أما الصناع الذين كثيرا ماظهروا على أوراق البردى المؤرخة بالعصر الرومانى فهم البناؤون، وقاطعو الأحجار، وصانعو الطوب والنجارون، وصانعو الفخار والأدوات المعدنية، والخبازون، والجزارون والحلاقون، وصانعو الأحذية، والصاغون، والقصارون، والمطرزون الذين كانوا يرفعون من أسعار إنتاج النسيج. ويأتى بعد ذلك التجار والمشرفون على المخازن وكان أغلبهم يتعامل مع نوع واحد من الإنتاج فهذا يبيع الزيتون وآخر الخضروات وغيره يبيع الصوف ورابع الفاكهة وهكذا. وبالإضافة إلى ذلك يكننا أن نضع هنا وهناك الأسواق الجامعة (أو كما يسميها الإغريق اليوم Pantopoleion) – وهي تلك التي تسمى في الولايات المتحدة وكندا بالمخازن الكبرى. وقد تضمنت قائمة مبيعات يوم واحد في أحد هذه المخازن البضائع الأتية: السمك المدخن (وكان أكثرها شهوة) الحبال، الحشيات، الدقيق، الحديد المصنع، أرجل الأسرة، الصبغة الأرجوانية، سلال للسمك، فتيل المصابيح (٢٠).

وقد غطى رجال هذه الصناعات والحرف أهم الاحتياجات الضرورية لاستمرار الحياة اليومية. ومن الحرف التي لم تكن تبور تجارتها نجد الحانوتية ومحنطى الجثث وحفاري القبور .

ولنقم الآن بإلقاء نظرة عن قرب لحرفة البناء. فقد شيدت المبانى العادية كما سبق ورأينا في الفصل الثالث والرابع من الطوب اللّبنِ المجفف. وقد أنتج الطوب المحروق لسد احتياجات معينة، لكى يستخدم على سبيل المثال كبطانة حتى لاينفذ الماء من البناء. أما المبانى العامة الفاخرة، مثل المعابد والمسارح فقد شيدت كلها أو واجهاتها (في العادة) من الحجر وكان إنتاج كل هذه المواد في حاجة إلى المتخصصين في صناعتها وبنائها.

والاصطلاح الإغريقى الذى يدل على صناعة الآجر من الناحية اللغوية يعنى: "سحب الطوب" (وهو نفس المعنى فى اللغة الألمانية Ziegelstreicher)، وهى كلمة كافية لوصف العملية الرئيسية لصناعة الطوب المجفف فى الشمس ، والذى كان يتم خلطه بالقش أو مايشبههه ليجعله أكثر صلابة . ويعتبر الوصول إلى درجة الخلط الصحيحة خطوة هامة تحتاج إلى مهارة وخيرة ، أما عملية صب وكبس الخليط فى قوالب فلم تكن بحاجة إلى خبرة كبيرة . ونقرأ فى أحد الوثائق أن "المساحة التى كانت قتد بين القرية والطريق المؤدى إلى عاصمة الإقليم "كانت منطقة مخصصة لصناعة الطوب بلغت مساحتها  $\frac{1}{2}$  ٢ أرورا ، وهذا يعنى أن مساحتها بلغت ٠٠٠ر٦ متر مربع . أما عن ثمن الطوب وحمله وإنزاله فقد كانت تحسب بوحدة العشرة ألاف . وفي حساب خاص بأحد البنائين بلغ متوسط ما استخدمه فى اليوم ٢٢٠٠ قطعة آجر ثم تسليمها وإنزالها – ولكننا لانعرف لسوء الحظ كم كان عدد الرجال الذين قاموا بهذه العملية (٤) .

لقد وفر النيل الطبى فى كل مكان لصناعة الطوب اللبن أو المحروق ، أما الأحجار فكان يجب قطعها من المحاجر التى كان يقع أغلبها فى مصر العليا والوسطى وفى الصحراء فى المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر . فلقد كافأت الطبيعة هذه المنطقة المهجورة من الأرض بوجود المعادن والأحجار الكريمة ونصف الكريمة والجرانيت (الأحمر والرمادى والأسود) والرخام. وبعد عدة قرون من استخدام محاجر الرخام بطريقة اقتصادية معقولة فإنهاظلت حتى أواخر العصور القديمة مصدرا للرخام الأرجواني الإمبراطورى ، الذي كان يفضل في إقامة الأعمدة والتماثيل وفي أغراض التزيين الأخرى . أما المرمر فقد كان وجوده قليلا نسبيا في مصر ، ومع كمه القليل فقد كان مختلفا في نوعه إذا ماقمنا بمقارنته بالمرمر الإغريقي الذي نحت منه الإغريق روائع العالم الإيجى . ولكن إغريق المدن المصرية ومقلدوهم من إغريق عواصم الأقاليم م يأسفوا أسفا كبيرا لعدم وجود مصدر محلى للمرمر لأنه كان باستطاعتهم أن يقوموا

باستيراده عندما يحتاجون إليه نما يعطيهم الإحساس بوجود الروابط بينهم وبين وطنهم الأم . ولقد استخدم السكندريون فيما يتعلق بالاستخدام العادى للأحجار مثل رصف الشوارع أحجار الزلط من محاجر أكوريس Akoris جنوبى البهنسا . وينبغى أن نضيف أن هذه المحاجر كانت تعتبر من أملاك الدولة .

ولقد كانت عملية الحفر في محاجر الصخور ومناجم الذهب والحق يقال عملا غير مرغوبا فيه ، حيث كانت الشمس المتوهجة في الصحراء تلسع العاملين أثناء النهار وسرعان مايعقبها جو قارس البرودة أثناء الليل خاصة في فصل الشتاء وعلاوة على ذلك فقد كانت المحاجر في مناطق معزولة على الحدود بعيدة عن "العمران" ، وكان الحصول على العاملين الذين يعملون تحت هذه الظروف يتم عن طريقين : إما أن تقوم الحكومة بتأجير العمل لمتعهدين يقومون بإغراء العمال للعمل معهم نظير أجور مجزية ، أو عن طريق استخدام المذنين الذين صدرت عليهم أحكام قانونية ، وقد استثنيت الطبقة الأرستقراطية من أن يحكم على أحد من أفرادها بالعمل في المناجم والمحاجر ، فقد كان الإذلال والعقوبة القاسية من نصيب الطبقات الدنيا والعبيد فقط ، مع ملاحظة أنه كان يعمل في المناجم والمحاجر بعض الأسرى من ثوار البهود ثم المسيحيين فيما بعد . ويقوم بحراسة كل منجم أو محجر وحدة من الجنود تحت قيادة ضابط يحمل في العادة رتبة قائد مائة Centurion".

"من سوباتيانوس اكويللا Subatianus Aquilla (والى مصر) إلى ثيون Theon مدير إقليم الفيوم تحياتى . حيث إن العبد بابيريوس Papirius قد أنهى مدة عقوبته التى بلغت خمس سنوات والتى قضاها فى العمل فى منجم الرخام (الألبستر) ، وهى العقوبة التى أصدرها ضده مولاه كلوديوس جوليانوس Claudius Julianus لذلك فقد أطلقت سراحه . وإلى اللقاء (ملحوظة على الإيصال ، التاريخ ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠٩م) (٥)" .

ولقد عشر على بقايا معمارية وسجلات دون أغلبها على قطع الأوستراكا في عدد من المراكز الصحراوية. وهي تعطينا لمحة واضحة عن ظروف الحياة التي كانت تعيش فيها قوات هذه المراكز والرجال المدنيون الذين كانوا عرون عليها لقضاء أعمالهم ولدينا خطاب لجندى مملوء بالشجن ، حيث نجده يتطلع للحصول على تصريح للقيام بأجازة قبل أن يواصل الإقامة في نفس المكان الموحش والمنعزل لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى . إنها حقاً رسالة ضئيلة ولكن لها قيمتها الكدرة :

"أى أموناس ، لقد حصلت على تصريح بأجازة لمدة عشرة أبام ، كما حصلت على يومين إضافيين للعودة" (٦).

ولكن اهتمامنا في هذا الفصل لاينصب على العمل في المحاجر بقدر ما ينصب على إنتاجها .

لقد كان يتم حمل الصخور التى تم تقطيعها براً حتى النيل ، حيث توضع فى مراكب صنعت خصيصا لحمل الأحجار أو تم اختيارها لذلك . وبعد أن تحمل فى النيل يتم إنزالها مرة أخرى فى أقرب ميناء فى النهر لمكان العمل . وكانت المسلات والقطع الحجرية الكبيرة الكبيرة الضخمة – والتى لم يكن تنتج كل يوم لحسن الحظ – قمثل مشكلة عند القيام بنقلها . وقد كتب بلينى عن واحدة بلغ طولها ٨٠ ذراعا (الذراع ٢٤ بوصة)" وقملت مشكلتها الرئيسة فى نقلها وتركيبها فى المكان المخصص لها وليس فى قطعها من المحجر" (٧).

لقد قدمت لنا الوثائق تفصيلات كثيرة عن العاملين في مجال الأحجار وعن الأغراض التي استخدمت فيها ، ومن بينها حسابات عن الإصلاحات التي تم إجراؤها في بعض المعابدوتأتي أهمية هذه الحسابات من التفاصيل الكبيرة التي ذكرت فيها . ولاشك أن بعض النماذج منها تكفي لإعطاء صورة عنها لتوضيحها :

- أجرة عامل البناء ، لتجهيز الأحجار وتركيبها في الركن الذي فوق الأساس . ( ٦ دراخمات )
- أجرة قاطع الأحجار ، لقطع ١٠٠ قطعة حجرية لوضعها في أركان مدخل الأعمدة . . (١٠) دراخمات ، (٣) أوبل .
- أجرة خمس حمير لحمل الجير من ميناء أبو صير إلى المدينة
   (٢ دراخمة)
- ثمن الحصى ، وحمله من الميناء الى القمينة . (؟ دراخمة)
  - أجرة وقاد القمينة ، لإعداد النيران ثم تنظيف القيمنة من بقايا الملاط والحصى .
- ( ۲ دراخمات )
- أجرة نقل الحصى المشتعل من القمينة إلى مكان العمل
   إدراخمة )
- أجرة شحن الزورق الذي حمل الرمال خلطها مع الجير
   ٢) دراخمة )

100

- أجرة نقل الرمل من الميناء إلى مكان العمل . (٢ دراخمة)

- أجرة المبيضين وثمن المصيص .

- ثمن الخشب الذي أحضرته الحكومة ، لصناعة أبواب معبد الربة إزيس .

(۵۰ دراخمة)

مينا - ثمن الغراء الذي استخدمه النجار في تصنيع باب المدخل والذي بلغ وزنه  $\frac{1}{2}$   $\pi$  مينا . Mina

أما الأخشاب فكانت نادرة في مصر ، ويبدو هذا جليا من ارتفاع ثمنها في النص السابق . وقد استخدمت الأخشاب المحلية المأخوذة من شجر الأجَمَة – الدغَلُ – Chaparrals والسنط والجميز والتين وشجر النّبل" الطرفاء" Tamarisk في صناعة الزوارق ، كما كانت صالحة لصناعة الأبواب والنوافذ ، وكذلك أخشاب أشجار الفاكهة التي جفت أو ماتت ثمارها أما جذوع أشجار النخيل فيتم نشرها إلى ألواح لتستخدم في صناعة أسقف المنازل بوجه خاص، حيث اعتبرت خفة وزنها ميزة لها . أما الكتل الخشبية الثقيلة فكان يتم استيرادهامن الخارج . ويبدوا أن المحاولة التي قام بها البطالمة الأوائل لزراعة شجر الشربين (الموسكي) في مصر لم يقدر لهاالنجاح في خلق مصدر محلي للأخشاب . أماكتل خشب الصنوبر والشربيني التي استيرادها دون مصر لم يقدر تها الصغري . (٩)

ونعود الآن للحديث عن النقل وطرقه: فلقد اعتبرت الحمير والجمال بمثابة "عربات" للنقل البرى ، وعلى الرغم من أن سائقيها لم يكونوا من ذوى المهارة الكبيرة إلا أنهم لعبوا دورا هاما فى المجال الاقتصادى . والحمال المثالى هو الذى يمتلك الحيوان الذى يقوده أو الحيوانات التى يربطها معا ويقودها . وقد عمل بعضهم لدى أصحاب الحظائر الكبيرة ، وتركز الطلب على خدماتهم لعدة شهور كل عام لنقل محاصيل الحصاد من الحقول إلى الأجران ، ثم من الحقول والأجران الى الموانى النهرية ليتم نقلها بالمراكب . أما بقية العام فكان يكن تأجير الحيوانات للاستخدام الخاص . أما العربات ذات العجلات فكانت تحمل عليها الأثقال التى كان من الصعب أن تحملها ظهور الحيوانات .

وقد فرضت المكوس على مرور البضائع في كل الاتجاهات ، كما تم تسجيل دفع الضريبة على شذرات من ورق البردي ، ولدينا غاذج عديدة تبلغ ثلاثمائه إيصال من أكثر من اثني عشر

مركزا من التي نعرفها . وقد تم إصدار الإيصالين التاليين من قرى الفيوم التي كان يبدأ منها الطريق الصحراوي إلى ممفيس :

- "لقد تم الدفع في بوابة المكوس في قرية سكنوبايونيسوس Soknopaiou Nesos نظير المكوس التي بلغت ١٪ ، بالإضافة إلى ﴿ ٪ (كضريبة على البضائع) : وقد قام سرابيون Sarapion بتصدير حبوب الخضروات على جمل واحد ، وبلغت الحمولة ستة أرادب ، ودفع عنها ثلاث عنها (٥) دراخمات ، وحمولة (١٣) أردب قمح على جمل واحد وحمارين ودفع عنها ثلاث دراخمات (التاريخ ٢٦ نوفمبر ١٦٢م)".

- "لقد قام ديوجينيس Diogenes بتصدير بلح طازج حمولة حمار واحد ، وحمولة حمار واحد من القمح ، ودفع عنها ضريبة خفر الصحراء في مركز المكوس في فيلادلفيا -Phil واحد من القمح ، ودفع عنها ضريبة خفر الصحراء أي مركز المكوس في فيلادلفيا -Phil (التاريخ ١٦ سبتمبر ١٤٧م)" (١٠٠).

وكانت بعض الطرق الصحراوية غثل شرايين رئيسية للمواصلات ، وخصوصا تلك التي كانت تصل بين قفط Copotus في مصر العليا وميناء ميوس هرموس Myos Hormos (ومعناها ميناء الفأر) وبرنيقي Berenike (الذي سمى باسم الملكة البطلمية الشهيرة) على البحر الأحمر حيث كانت تعبر تجارة الهند وبلاد العرب وشرق افريقيا . وقد بلغ طول الطريق الأول ٥٠ كم ، أما الثاني فبلغ أكثر من ضعف هذه المسافة . وقد زودت الطرق بمحطات للمياه وخانات لنزول القوافل على مسافات مناسبة ، ومن حسن الحظ أن الصحراء كانت مزودة بمصدر للمياه العذبة عن طريق آبار من المياه الجوفية على مسافة غير بعيدة من سطح الأرض . وقد سجل افتتاح أحد هذه الطرق على نقش يؤرخ بعام ١٩٧٧م .

"لقد قام الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس (مع ذكر لعدد من ألقابه الأخرى) بافتتاح طريق هادريان الجديد الطولى الآمن والممهد من برنيس (= برنيقى) إلى أنتينوبوليس Antinopolis وقد زود الطريق بمحطات المياه الوفيرة ، والاستراحات ، ومراكز الأمن على طوله" (١١) .

ومما لاشك فيه أن جزءا من المكوس التي كان يتم تحصيلها كان ينفق على الأقل – على الخدمات ، وأهمها حرس الصحراء على وجه الخصوص ، حيث كانوا يقومون بحماية المسافرين والقوافل التجارية من عصابات اللصوص . ولدينا هنا تعريفة لبعض الرسوم في مركز مكوس بوابة قفط عام ٩٠٠ :

104

| . (۸) دراخمات              | <ul> <li>(ضريبة المرور) لربان السفينة في البحر الأحمر</li> </ul> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (۱۰) دراخمات .             | – للحارس                                                         |
| (٥) دراخمات .              | - للبحار                                                         |
| (۸) دراخمات .              | - لصاحب المهنة (الحرفي)                                          |
| (۱۰۸) دراخمة .             | لبائعات الهوى                                                    |
| (۲۰) درا <b>خمة</b> .      | — لنساء البحار                                                   |
| . ۲۰) دراخمة               | - لنساء الجندي                                                   |
| (۱) أربل ـ                 | – إذن مرور الجمل                                                 |
| (۲) أييل .                 | <ul> <li>للختم على التصريح</li> </ul>                            |
| (۲) أويل .                 | للحمار                                                           |
| (٤) دراخمات .              | للعربة المغطاة                                                   |
| (١) دراخمة (٤) أوبل (١٢) . | <ul> <li>للعربة الجنائزية (رحلة دائرية)</li> </ul>               |

أما البضائع التى كان يتم حملها بالزوارق نقد فرضت عليها مكوس فى عدة نقاط على طول النهر أو فى مراسى المراكب فى النهر . وكان من حق محصلى المكوس والضرائب أن يقوموا بالتفتيش على البضائع المنوعة وعلى أى حال فهو عمل كان يمكن انتهاكه وخصوصا فى الأماكن النائية . وقد قام والى مصر الذى فقد اسمه فى المنشور بملاحظة هذه المشكلة وأصدر مرسومة التالى :

"لقد بلغنى أن محصلى الضرائب قد استخدموا حيلا ماكرة ضد المسافرين عبر البلاد ، وبالإضافة إلى ذلك فقد قاموا بالإحتيال على المسافرين وطالبوهم بدفع رسوم غير مستحقه عليهم ، كما أنهم تعمدوا تعطيل المسافرين الذين كانوا على عجلة من أمرهم حتى يضطروا للحصول عن طريق الشراء على تصاريح بزعم أنها تتيح لهم سرعة الرحيل . ولذلك أمرتهم بأن يتوقفوا عن جشعهم" . (فقد باقى البردية) .

وعن التفتيش على البضائع ، لدينا هذا الجزء من إحدى الوثائق حيث جاء فيها :

"إذا طلب محصل الضرائب تفريغ حمولة السفينة ، فعلى التاجر أن يقوم بذلك ، وإذا تم العشور على شيء لم يثبته التاجر في الإقرار ، يتم مصادرته ، أما إذا لم يعثر على شيء ،

فإن على محصل الضرائب أن يعيد للتاجر أجرة تفريغ البضاعة ، ثم يحصل على شهادة مكتربة من محصل الضرائب حتى لا يقوم أحد بإزعاجه مرة أخرى". (فقد باقى الوثيقة) .

ولدينا وثيقة أخرى لم يعثر عليها في مصر ولكنها كانت تطبق في دائرة الإمبراطورية" من حق محصل الضرائب أن يقوم بالتفتيش . وتصادر البضائع التي لم تدون في الإقرار . وليس من حق أحد أن يقوم بتفتيش أي فود يخضع لحماية سيد روماني"(١٣) .

لقد كان النقل البرى مرحلة يتبعها النقل الماثى. وقد تضمنت التجارة المنقولة على الماء في مصر كل من النقل النهرى والبحرى، وحيث إن النقل البحرى في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر يتعلق بعدد محدود من السكان لذلك سينصب حديثنا على النقل النهرى الذي ينعكس انعكاسا مباشرا على حياة جميع السكان في مصر.

لقد كانت حركة السفن النهرية التى تفوق سواها فى الغالب الأعم تتجه إلى الإسكندرية حيث تحمل إليها القمح (الذى يتم تصدير أغلبه لروما) وكذلك المواد الغذائية والوقود لتغطية احتياجات جيش الاحتلال . وقد امتلكت الدولة أسطولا للشحن يعمل فيه ملاحون تم تأجيرهم أو جنود تم إلحاقهم بالخدمة العسكرية فيه . وكان هذا الأسطول يمثل نواة أسطول الغلال على نهر النيل . ولكن الجانب الأكبر من حمولة هذه المواد كان يتم عن طريق السفن الخاصة بأفراد ، حيث كان مديرى الأقاليم يطلبون من أصحابهم القيام بهذا العمل عندما تحتاج الدولة لخدماتهم.

وكان المرور النهرى نتيجة لطبيعة النهر أكثر تعقيدا من المرور البرى . فحقيقة كان يمكن أن تحمل السفن عشرات الأحمال التى تحملها مئات الحمير والجمال ، ولكن حتى الزوارق الصغيرة منها كانت تحتاج إلى تدريب ومهارة لتشغيلها . يضاف إلى ذلك وجود سلسلة من محطات التوقف البرية ، كذلك كان لابد من إجراء بعض التسهيلات لتأمين سلامة المرور النهرى . ويتراوح حجم السفن النهرية من قارب طويل ضيق مسطح القاع مربع الطرفين يسير عادة بجداف يضرب به قاع النهر مصنوع من جذور نبات البردى التى تم ربطها معا (ص) إلى المراكب التى تصل حمولتها إلى (٠٠٠ ر١٨٥) أردب من الغلال أو (حوالى ٠٠٠ طن) . وكان للسفن الكبيرة منها أشرعة مربعة لكى تساعدها أثناء قيامها بشق طريقها عبر النهر ، كما لسفنة في رحلتها أبضا مجاديف لسحبها ضد التيار ، وحتى تتمكن السفينة من أن تنطلق بسرعة في رحلتها البحرية . وطبقا لأحد المصادر فإن الرياح الموسمية التي تهب من الشمال

كانت قكن السفينة المحملة من أن تقطع فى رحلتها ٤٠ كيلو مترا يوميا فى اتجاه الجنوب ضد التيار. وكانت القاعدة فى صناعة السفن أن جهاز تشغيل التروس فى السفن الصغيرة عاثل نظيره فى السفن الكبيرة فى ذلك الوقت. وفى أحد العقود التى أبرمت عام ٢١٢م قام المالك بتأجير سفينته لمدة طويلة وكانت على النحو التالى:

إن السفينة التي يمتلكها ذات طراز إغريقي ، وتبلغ حمولتها حوالي ٤٠٠ أردب أقل أو أكثر ، لها سقف كامل ، ومزودة بمراتب ، ولها فناء كامل ، وشراع من الكتان ، وحبال وصهريج ، وأجراس ، ومجموعة من البكر ، ومجدافين لهما قضيب على ذراع الدفة ، وسنارة مثلثة الشكل ، وأربعة مجاديف وخمسة أعمدة صواري لها طرف من الحديد ، وسلم يصل ظهر السفينة بالحجرات ، ولوح خشبي للإنزال ، ورافعة ، وعدد ٢ مرساة من الحديد بكتلة معدنية، ولكل واحد منهما مرساة ذات خطاف ، وحبال من الليف ، حبل مزدوج ، حبل مرساة ، وثلاثة أنابيب لتفريغ الحمولة ، مكبال ، ميزان ، قماش للأشرعة وزورق صغير له مجدافين . وجميع التروس المعتادة ، ومسامير حديدية " (١٤).

ومن الواضع أنه يجب أن يكون الفرد صاحب ثروة طائلة حتى يكن أن يمتلك سفينة نقل للبضائع ، حتى ولو كانت صغيرة الحجم بدلا من أن يكون مالكا لحمار أو لجمل . ولهذا السبب فإن عدد الربابنة الذين كانوا يمتلكون سفنا ويقومون بتشغيلها كان قليلا . وجرت العادة على أن يمتلك مثل هذه السفينة أحد الأثرياء ، وكان دائما أحد مواطنى عواصم الأقاليم من الإغريق أو الرومان ، وكان يقوم بشرائها كنوع من أنواع الاستثمار ، ثم يقوم بتأجير ربان لها ليقوم بتشغيلها وأن يجد في العثور على الشكنات لينقلها عليها كما كان يقوم باختيار الطاقم الذي يعمل عليها وبحتاج إليه . وفي المثال التالى المؤرخ بعام ٢٢١م امتلك السفينة وقام بتشغيلها اثنان من سكان البهنسا ، وفيما يلى عقد اشتراكهما في تأجيرها :

"إن سفينة الشحن التي يملكانها يبلغ طولها ١٥ ذراعا ومجهزة بكل الأدوات ويعمل عليها عدد كافي للقيام برحلة نهرية إلى تيبينوتيس Tebennouthis ومنها إلى البهنسا . ويبلغ سعر الشحنة ذهابا وإيابا ٥٠٠ دراخمة فضية ، ومكيال واحد من النبيذ وعشرة صناديق(؟) من لحم البتلو ، وعشرة مكاييل من زيت الزيتون ، وثلاثة مكاييل من زيت الفجل وقد أقر الملاك بأنهم استلموا منها مبلغ (١٠٠) دراخمة في التو ، وأنهم سوف يتسلمون باقي الثمن عند تفريغ الشحنة في البهنسا في طريق عودتهم من تيبونوتيس Tebennouthis . وعلى

أصحاب السفينة أن يقوموا بتجهيزها لتحميلها فى الثانى من شهر بابه Phaophi .. وأن يسيروا بها بكل حذر وأن لا يبحروا بها أثناء الليل أو أثناء العواصف وأن يقوموا بانزال المرساة كل يوم فى أكثر المناطق أمانا ... وعلى الملاك أن يقوموا بتسليم الشحنة دون خسائر أو أية تلفيات تحدث لها أثناء الرحلة . وسوف يقوم الملاك المذكورون بالانتظار فى تيبوتوتيس لمدة عشرة أيام طبقا للعقد حتى الغاشر من شهر بابه Phaophi الحالى ، ثم يقومون بالإبحار بعد ذلك كما سبق وذكر سالفا . ويعتبر هذا الصك قانونيا (اتفاق مشترك التاريخ) (ويقوم الملاك بدفع أجرة أربعة من المسافرين) (الترقيع)" (١٥٠) .

ولم يرد ذكر الجسور في مصر إلا مرات قليلة على الرغم من أن الرومان قد قاموا بلا شك ببناء بعضها أو أعادوا بناءها لتسهيل حركة قواتهم العسكرية . أما انتقال الأفراد والبضائع فقد كان يتم عبر النيل وفي قنوات الرى الكبيرة عن طريق الزوارق بصفة رئيسية وكذلك برأ في الوادي خلال وقت الفيضان . وليس لدينا تفاصيل عن القوارب التي كانت تستخدم لتأدية هذا الغرض ، ولكن يبدو أنها كانت صغيرة الحجم وذات قاع ضحل ، وفي أغلب الظن أن ملاكها هم الذين كانوا يقومون بتشغيلها وكانوا يحصلون على تصريح يسمح لهم بالتردد على الطرق النهرية عن طريق دفع رسم للرخصة أو ضريبة إيراد .

وكان العاملون في بعض الحرف ينضمون لنقابات كانت تشبه الاتحادات وتحدثنا الوثائق البردية عن وجود نقابات لسائقي الحمير ، وقصاري الأقمشة وصباغيها ، والنساجين ، وصانعي الفخار ، وصانعي الزجاج ونقاشي الخط الهيروغليفي ، وبحارة النهر ، وملاحي البحر، وصانعي الأحذية وتجار الملح وآخرين عن لم تذكر الوثائق المهن التي يعملون فيها في الوثائق المرتبطة بهذا الموضوع . وقد جاء ذكر لنقابات الخبازين ، ولحامي البرونز وتجار البيرة ، وتجار الزيت وغيرهم في وثائق القرن الرابع الميلادي والفترة التي تليه .

وعا لاشك فيد أن بعض هذه النقايات لم تكن جديدة في نشأتها في القرن الرابع (أثناء فترة سياسة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي) ، وعا لاشك فيد أيضا أن بعض هذه النقابات قد أنشئت قبل ذلك . ولدينا عدد من أوراق البردي يرجع تاريخها إلى القرن الأول وتوضح لنا بعض نظم هذه النقابات ولوائحها . فقد كانت لها لائحة مكتوبة ، وهي تشبة بصفة عامة النقابات الخاصة بالحرفيين العاملين في جماعات دفن الموتى (Collegia) التي انتشرت في كافة أرجاء الإمبراطورية الرومانية . وحددت اللائحة واجبات الأعضاء ووضعت تقوياً لأيام

171

المآدب، وحددت الغرامة التي يدفعها العضوعن أنواع المخالفات التي يرتكبها، ومن بينها عدم حضور الاجتماعات المحددة للنقابة. وقد حرصت بعض النقابات على مصلحة أفرادها الاقتصادية فحددت أسعار السلع التي يقومون بإنتاجها، وكذلك المواد الأولية التي تساعدهم في حرفتهم. وكان للنقابة مهام أخرى قامت بها لمساعدة أعضائها عند الحاجة ومنها إجراءات الطقوس الجنائزية عند وفاة أحد أعضائها، كذلك قامت بعض النقابات إن لم تكن جميعها بالاحتفال بانضمام الفرد لعضوية النقابة، وكان العضو يحتفل بهذه المناسبة احتفالا كبيرا مثل احتفاله بزواجه أو عيد ميلاد أحد أبنائه ولذلك كانت النقابة تشاركه في النفقات من ميزانيتها احتفاله برواجه أو عيد ميلاد أحد أبنائه ولذلك كانت النقابة تشاركه في النفقات من ميزانيتها

وعلى أى حال فقد اختلفت نقابات العصر الرومانى عن نقابات العصور الوسطى التى تجمع أفرادها معا برغبتهم الخاصة لحماية مصالحهم ، أما نقابات مصر فى العصر الرومانى فقد تم إنشاؤها لخدمة مصلحة إدارة الولاية فى التعامل مع الأفراد الذين يعملون فى مختلف المهن والأعمال . وعلى سبيل المثال فعندما ترغب الحكومة فى إعداد ملابس وأغطية للجنود ، فقد كانت تحتاج فقط إلى أن تتصل بنقيب النساجين فى المنطقة بدلا من أن تتصل بعشرات النساجين كل على حدة . كما أدى إنشاء النقابات إلى تسهيل مهمة إدارة الولاية لكى تحمل أفراد النقابة المسئولية المشتركة لتنفيذ أوامرها ، كما أنهم يكونون متضامنين فى حالة وقوع أى تقصير (١٧) .

وهناك نوعان من العمل يرتبطان بالجنس: المرضعات وبائعات الهوى وقد ورد ذكر الأخيرات مرتين في الخطابات الخاصة ، وكانت المرة الأولى خاصة بتعريفة الضرائب في قفط (ص ١٤١) أما المرة الثانية فسوف تظهر في فقرة تالية . كما أننا سنتحدث عنهن في الفصل (٨) من هذا الكتاب . وعندما تم اكتشاف نقش وردت فيه معلومات عن تقنين أجورهن عام ١٨٩٤ تعجل البعض واستنتجوا أن فرض ضرائب بهذا المعدل العالى على العاهرات إنما يرجع إلى رغبة الحكومة في القضاء على هذه الحرفة التي تعتبر من أقدم الحرف في العالم . ولكن مع هذه الفكرة الأخلاقية نجد أن هناك فكرة أخرى مؤداها أن القاعدة الأساسية لسياسة المحكومة الضرائبية المرهقة لم يكن يتوافر لها مثل هذا الجانب الأخلاقي . إذن إلى ماذا تشير هذه الضريبة ؟ والحق أن هذه الضريبة التي كانت تفرض على باثعات الهوى اللآتي كن يعبرن بوابة قفط كانت مرتفعة ارتفاعا كبيرا ، ولكنها تعكس أن هذا العمل كان مربحا في مثل تلك المنطقة التي ينكب فيها الرجال على العمل وحراسة الطرق الصحراوية وكان عددا قليلا منهم هو الذي يصطحب زوجته معه ، ولذلك تعطش بعضهم لصحبة الأنثى .

وحتى هؤلاء المغلوبات على أمرهن كان يجب أن يكن فاتنات فالمعروف أن المرأة لاتدخل في هذا المجال إلا إذا كان لديها ظروف قاهرة ساقتها إلى هذا النوع من الحياة . وقد سجلت حادثة من القرن الرابع تعطينا صورة عن هذا الموضوع وهي تمثل ما كان يحدث في كل العصور. فقد قدم أحد السكندريين وكان يدعى ديوديوس Diodemos للمحاكمة بتهمة قتله لإحدى بانعات الهوى والتي كثيرا ما كان يتردد عليها . وقبل أن تعلن المحكمة حكمها بإدانته أو إطلاق سراحه : "قامت ثيودورا Theodora المرأة الضعيفة ووالدة العاهرة وطالبت ديوديوس بأن يحدد لها مصدراً تتعيش عليه ليكون بمثابة تعزية بسيطة عن فقدها لابنتها حيث قالت : "إنه من أجل هذا السبب وافقت على إعطاء ابنتي للمسئول عن الماخورة ، حتى يكون لدى مصدر للرزق أتعيش منه . والآن وقد فقدت مصدر إعاشتي بعد وفاة ابنتي ، ولذلك فإنني أطالب بأن يخصص لى وأنا المرأة الفقيرة مصدر بسيط أتعيش عليه" . (١٨)

أما العمل الثاني المرتبط بنوع الجنس فيتمثل في المرضعات فرغم انتشار وفيات الأطفال لم يكن هناك نقص في السيدات اللاتي لديهن لبن لإرضاع الأطفال ولكنهن في غير حاجة إليه . وتقوم المرضع بإرضاع أطفال الرومان والسكندريين حيث كانت أمهاتهن يخشين أن تهدد الرضاعة قوامهن أو مكانتهن الاجتماعية ، وأيضا لإرضاع من توفيت أمه ، أو التي جف لبنها . وقد قدمت الوثائق بعض نماذج لقيام المرضعات بإرضاع لقطاء ليصبحوا بعد ذلك عبيداً لمن عشر عليهم . وسواء أكانت المرضع أمة أم حرة فيبدو أن هذا الموضوع لم يكن بذي أهمية . لقد كانت المصلحة هي التي لها الاعتبار الأول. وقد وجدنا مرضعات من الإماء قمن بإرضاع أبناء أحرار ، كما قامت سيدات أحرار بإرضاع عبيد . وقد تراوحت المدة التي يتم فيها تأجير مرضع للطفل بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وفي العادة بلغت سنتان (وهي فترة طويلة بمقاييسنا الحالية ، ولكنها لازالت شائعة في بعض أجزاء العالم الثالث) وعلى أية حال فإن كتابة العقود كانت لها صياغة موحدة خاصة بها مع بعض الاختلافات الفردية . وكانت المرضع تأخذ الطفل لمنزلها في أثناء مدة العقد ، وتتعهد بتقديم الغذاء والكساء له وكل ماهو ضروري لكى ينمو في صحة جيدة . أما إذا مات الطفل قبل انتهاء مدة العقد فتأخذ بدلا منه طفلا آخر حتى انتهاء مدة العقد الأصلى . وفي بعض الأحيان كان هناك بعض الأشياء التي تلتزم بها المرضعة أثناء فترة العقد " فحتى لايفسد لينها" كان ينبغي عليها أن لاتقيم علاقة جنسية مع أي رجل ، أو تحمل ، أو تقوم بإرضاع طفلا آخر . وكانت أجرتها تساوى أجرة العامل غير الماهر . ويدفع لها جزءًا من أجرتها نقدا (وجزءًا صغيرًا منه مقدما) ، أما الباقي فيدفع على ا أقساط نقدية شهرية ، كما كانت تحصل على زيت الزيتون (لحماية الطفل على مايبدو من أي قرح أو طفح جلدي) . وفى مجال أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة كان يتم تداول المبالغ النقدية الصغيرة" من يد ليد" وهو اصطلاح كثيرا ماتم تداوله فى العقود والمعاملات . أما المبالغ الكبيرة فقد كانت تصب فى البنوك التى كان يوجد العديد والمتنوع منها فى المدن الكبرى وعواصم الأقاليم وفى القرى المأهولة بالسكان كما هو متوقع . ويتمثل عمل "البنوك العامة" بداية فى إيداعات وتحويلات ضرائب الدخل ، أما من الناحية العملية فقد كانت كل المعاملات الخاصة وبعض الأعمال العامة تتم من خلال البنوك الخاصة التى يتلكها الأفراد . وعلى الرغم من أن معاملات البنوك لم تتطور فى أساليبها كنظيراتها فى العصر الحديث فإنها كانت تقوم بالإضافة إلى إيداع الودائع الصغيرة وسحبها مثل القيام بالدفع كطرف ثالث وبالتحويلات النقدية لمبالغ لها حجمها لبنوك وحسابات أخرى استنادا إلى أمر كتابى بسيط . وإذا سميت هذه الأعمال "تحويل عملة" أو "خدمة بنكية" أو تسجيلات بنكية" ، فهى تشير إلى الأنشطة التى يقوم البنك بها ولكنها لاتمنع من القيام بأنواع المعاملات الأخرى . وعلى ذلك فإذا قام فرد باستثجار أرض لمدة خمس سنوات ، وقام بدفع إيجار مدة العقد بأكملها عن طريق أحد بنوك الصرافة ، فإن هذا العمل يشبه إلى حد كبير مانسميه اليوم "الخصم والتخفيض البنكى".

إن هذه المعلومات التي كشفها لنا هذا الموضوع لاتثير الدهشة بالتأكيد حيث كان رجال البنوك بصفة عامة من الأثرياء ، وغثلون الطبقة العليا في المجتمع . وقد حمل أغلبهم أسماء إغريقية مع وجود روماني هنا أو هناك في بعض الأحيان ، وحمل قليل منهم أسماء مصرية في بنوك القرى . وكان أغلبهم غثلون ارستقراطية مواطنهم المحلية وقليل منهم كانوا رجالا لهم وضع مميز مثل تيبريوس كلوديوس ديمتريوس ابن بيون . Tiberius Claudius Demetrius S . وكوفئ بالحصول على الجنسية الرومانية ، وحصل على منصب رئيس الكهنة ، وتشرف بالحصول على عضوية المجمع العلمي القديم (الموسيون) Museum بالإسكندرية . وقد عرفنا بأمره من الحوالة التي أصدرها عام Talent \* عمر ومعه أخيه ازيدوروس Isidoros لإعادة دفع مبلغ كبير بلغ ثلاثة عشر تالنت \* Talent ومع آخرين . . ٥ دراخمة) وهو مبلغ كان خايرون Chairemon قد قام بدفعها بنفسها ومع آخرين

<sup>\*</sup> التالنت يساوى حوالي ٢٤٠ جنيها مصريا .

بواسطة حوالة سابقة أصدرها على بنك صرافة ناركيسوس بن أرخياس -Narcissus S. of Ar ثم حولت بعد ذلك عن طريق حوالة على بنك صرافة ديمتريوس وازيدوروس أنفسهم ، وعن طريق الحوالة الأخيرة يتم دفع المبلغ لبنك صرافة ناركيسسوس Narcissus المذكور سالفا (۲۰). لقد كانت صرافة البنوك نوعاً من أنواع الأعمال التجارية التي يبدأ فيها الفرد ثريا وينتهى أكثر ثراء .

لقد كان الثراء والتمتع بالامتيازات من نصيب الفنانين وأبطال الرياضة الفائزين بالجوائز والذين كانت لهم شهرتهم في مدن وعواصم مصر، وحق لنجومهم أن يتجولوا في أكبر مدن العالم الروماني، حيث كانوا يستقبلون استقبالا حافلا.

وكان ممثلوا المسرح أو كما كانوا يسمون "فنانى ديونيسوس" عندما يصبحون مرموقين فى عملهم ، يتم انتخابهم فى عضوية نقاباتهم المحلية ، وهى عبارة عن فروع من الجمعية المقدسة للسفر حول العالم للأبطال الفائزين فى الألعاب المقدمة المخصصة للإله ديونيسوس صاحب التاج الذهبى وراعى الفنانين ومولانا (اسم الإمبراطور الحاكم) وقد كانت هذه الجمعية – وهى الاسم الأنيق الذى كتب بطرق متعددة كما يظهر الآن – تحظى بركز رئيس ومقر للعبادة فى روما. وهناك ثلاث وثائق من القرن الشالث: الأولى فى برلين ، والاثنتان الأخريان فى أكسفورد ذكرت فيها الامتيازات الهائلة التى منحها أغسطس وباقى الأباطرة لأعضاء الجمعية، ولقد أصدر الإمبراطور هادريان على سبيل المثال مرسوما يؤكدها وهو على النحو التالى:

"لاينبغى على أى فرد أن يمس الامتيازات التى منحت للجمعية وتتمثل فى حصانة أعضائها ، والجلوس فى المقاعد الأمامية (فى المسارح وغيرها) ، والإعفاء من الخدمة العسكرية ، والاستثناء من الخدمات العامة الإلزامية (فصل ٨) ، وعدم تحصيل ضرائب عن كل دخل يحصلون عليه من الألعاب والعروض الأخرى ، كما أنهم فى حل من تقديم الضمانات لإعفائهم من ضرائب الأضاحى العامة ، ولهم الحق فى أن لايرغموا على إيواء الغرباء ، أو أن يتم حبسهم والضغط عليهم تحت أى ظرف .. وإلا يتعرض من يخالف ذلك لعقوبة الموت".

وقد أكد كل من الإمبراطور سبتميوس سقروس Septimius Severus والإمبراطور كالأهذه الامتيازات وكذلك صدر تأكيد آخر لها في عهد الإمبراطور سيقروس الإسكندر Sevevus Alexander وبعد تلاوة المنحة الإمبراطورية تقوم الجمعية بمنح شهادة عضويتها . وعلى العكس من عبارات الأباطرة الموجزة والروتينية في مراسلاتهم كان أسلوب الجمعية حافلا بالرياء ومسهبا والمثال التالى يحمل التاريخ المصرى الذي يعادل ١٠ فبراير من عام ٢٦٤م :

"من جمعية الفنانين العالمية المكرسة للإله ديونيسوس والإمبراطور قيصر بوبليوس ليكينيوس جالينوس ماكسيموس التقى ذو الحظ السعيد أغسطس ديونيسوس الجديد إلى أعضائها من الفنانين المكرسين للإله ديونيسوس ، والفائزين في الألعاب المقدسة والمتوجين بيتجان الذهب ، وإلى (غير الأعضاء) من المتنافسين ، تحية وسلاماً . ليكن معروفا أن ماركوس أوريليوس سيرينوس ابن سيرينوس Marcus Aurelius Serenus S. of Serenus من البهنسا قد انضم لعضوية جمعية الفنانين العالمية المقدسة للتجول حول العالم لعشيرة جالينوس العظيم ، ككاهن أعظم في الاحتفال الخالي رقم ١٣٥ وهو الاحتفال الأولمي المقدس العالمي للألعاب في المهرجان العظيم الذي أقيم تكريا لأنتينوس ، كما أنه قام بدفع رسوم التسجيل طبقا للقانون ومقدارها ، ٢٥ دراخمة أتيكية ، وكل الرسوم المقررة لعبادة الأباطرة . وقد قمنا بكتابة ذلك لكي نحيطك علما به وإلى اللقاء" .

ثم يقوم كل موظف فى النقابة بالتوقيع على التقرير ، وغالبا مايكرر كل فرد نفس أسلوب الخطاب الذى يوقع عليه ثم يقومون أخيرا بإرسال رسالة الجمعية إلى مجلس مدينة البهنسا لإخطاره بأن ماركوس أوريليوس سيرينوس أصبح عضوا فى الجمعية وله الحق فى التمتع بالامتيازات المذكورة (٢١) .

أما فيما يخص أبطال الرياضة فكان لهم تنظيم محائل ، وهى جمعية هادريان أنطونينوس سبتيميوس لأبطال الرياضة المتجولين والمخصصة لهيراكليس . وقد تأكدت امتيازات هذه الجمعية في عهد الأباطرة كلوديوس وفسباسيان وسبتيميوس سيڤروس وهم الأباطرة الذين حملت الجمعية أسماءهم فيما يبدو . وكانت مهنة الرياضة يمكن أن تؤدى كما هو الحال اليوم إلى تحقيق شهرة أكبر وثروة أضخم من التي تحققها مهنة الفن . وقد كوفئ الفائزون من الرياضيين بجوائز مالية كبيرة ، وقتعوا بحقوق المواطنة الشرفية ، ودخل لمدى الحياة ، بالإضافة إلى امتيازات أخرى لها قيمتها مثل الإعفاء من الضرائب والخدمات الإلزامية . ولدينا من خارج مصرغوذج فريد لأحد أبطال سباق المركبات وكان يبلغ من العمر ٢٤ عاما حيث حصل على جائزة نقدية بلغت مليون ونصف دراخمة ، وهناك بطل ملاكمة آخر لم يهزم بعد أكثر من مائة مياراة اشترك فيها ، وبناء عليه منح عضوية أكثر من (١٤) مدينة مختلفة من أنحاء العالم الروماني كانت الإسكندرية وأنتينوبوليس من بينها (٢٢) .

ويمدنا البردى كما هو العادة بتفاصيل عديدة عن مصر . فلدينا وثيقة مؤرخة بعام ١٩٤م تشبه تلك التي سبق تقديها عن فناني ديونيسوس وتتضمن مذكرة إلى أعضاء الجمعية بأن

"هيرمينوس Herminus المدعر موروس Moros بطل الملاكمة قد أصبح عضوا في جمعيتنا ، وقام بدفع الرسوم المذكورة كاملة وهي (١٠٠) دينار (= ٠٠٠ دراخمة) ولدينا أيضاً طلب من هرموبوليس قدمه أحد أبطال الرياضة الفائزين لمدينته في موطنه بخصوص مبلغ (١٨٠) دراخمة شهريا ، وهو المبلغ الذي منح له لفوزه مرتين "الأولى في ألعاب النصر المقدسة (في هرموبوليس) .. والأخرى لفوزه بالتاج في بطولة ألعاب النصر العالمية وهي من نفس مرتبة الألعاب الأولميية التي عقدت في بلدية صور" (٢٣) وينبغي أن نلاحظ أننا إذا قمنا بمقارنة هذه المكافآت بحرتب العامل الماهر في منتصف القرن الثالث ، والجندي العامل في الفرقة الرومانية، حتى بعد الزيادة التي بلغت ٥٠٪ والتي منحها لهم الإمبراطوركاراكالا نجد أن كل من العامل والجندي السابق ذكرهم لم يكونوا يحصلون إلا على حوالي ستين دراخمة فقط شهريا .

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الامتيازات لم تكن قنح للفائز لمدى الحياة فقط بل نجد أند لم يوضع لها حد زمنى ، إذ امتدت في بعض الأحيان إلى ورثته بعد وفاتد .

وأخيرا فإن الحاصلين على الامتيازات من أبطال الرياضة كان مثلهم مثل أصحاب المناصب الكهنوتية والمناصب الأخرى التى كان يمكن شراؤها وبيعها فمما لاشك فيه أن الأبطال الرياضيين الذين أغرقوا بالحوافز والأموال لتكرار انتصاراتهم قد وجدوا أنه من الأفضل لهم أن يستبدلوا بعض امتيازاتهم المكررة بالمال كما هو الحال في المثال الآتي والمؤرخ في ١٨ ابريل سنة ٢١٢م:

"برجاء تحويل مبلغ ألف دراخمة فضية من حساب يودايمون Eudaemon المدعو نيلوس، وهيراكيون المدعو أنوبيون .

Anoubion S. of Ammonios التاريخ) عن طريق سجل بنك أنوبيون بن أمونيوس خيرية المواطن) من قبيلة ماتيديا Matidian tribe في حي كالليتيكنون Kalliteknon في مدينة المواطن) من قبيلة ماتيديا وربون بن أبوللونيوس بن أمونيوس وساب) توربون بن أبوللونيوس بن أمونيوس المانوس عن أمونيوس Dioskoros الفائز في المحالف المقدسة والمعفى من الضرائب.

ولقد أقر توربون Tourbon أنه استلم من هبراكيون Hierakon المدعو أثيناه وروس ملك Athenadoros نظير حقوقه التى حصل عليها ، وأولها حق تناول الطعام على نفقة الدولة ، وهو الحق الذى قام ببيعه لأبناء هيراكيون السابق ذكره ، وثانيها الحق الذى حصل عليه بفوزه فى ملاكمة الرجال التى جرت فى أنتينوبوليس فى العام الواحد والثلاثين من حكم المؤلة

كرمودوس والسنة الثانية والثلاثين في المباريات الكبرى المقدسة التي أقيمت على شرف ذكرى أنتينوس. وتبلغ قيمة الجائزة النقدية التي حصل عليهاوالتي تم الاتفاق بشأنها ألف دراخمة فضية (١٠٠٠ دراخمة فضية) مع كل الحقوق المترتبة على ذلك في السجل الرسمي للسجلات العامة، ومع كل الحقوق التي ترتبت على ذلك (قت قراءة هذا الإيصال بصوت مرتفع لتوربون Tourbon ، حيث دونت موافقته بتسلم الإيصال نيابة عنه لأنه لايعرف الكتابة (توقيع ثلاثة من الشهود ثم يتبع ذلك توقيع المشترى).

ولكى نختتم هذا الفصل فسوف نتناول أصحاب المهن من المتعلمين . وأول الفئات التى تكرر ذكرها فى أوراق البردى هى فئة الأطباء ، ولكننا قلما نقابلهم أثناء ممارستهم لمهنتهم . ففى أغلب الحالات التى لدينا جاء ذكرهم فى النصوص الخاصة بامتلاكهم لأملاك ، أو دفع أموال ، وهكذا . وبالرغم من ذلك مازالت لدينا عدة لمحات عن أعمالهم .

ففى نهاية الفصل الخامس قدمنا مثال لطبيب قام بتقديم تقرير رسمى عن حادثة وفاة . أما المثال الثانى « فهو خاص بقيام طبيب رومانى الجنسية مقيم فى إحدى القرى بكتابة تقرير عن حادثة هجوم على أحد الأفراد – ومما لاشك أن هذا الطبيب كان فى الأصل من قدامى المحاربين وأنه كان يعمل فى الوحدات الطبية طوال سنوات خدمته العسكرية :

"نسخة من تقرير إلى بروتارخوس Protarchos مدير إقليم الفيوم ، قسم هيراكليديس ، من جايوس مينيكيوس قاليريانوس Gaius Minicius Valerianus الذى يارس الطب فى قرية كرانيس ، ومن فائيسيس بن زيناس Phaësis S. of Zenas ومن إسوريس بن كاستور Mys- Esouris S. of Castor شيوخ القرية (فبالإشارة إلى) حالة ميسئاريون بن كاميس -Phaësis S. of Castor (أحيطكم علما بأننى) قمت بزيارته فى حضور أخبه بيتوسرخوس Petesouchos وأقدم لك عنه التقزير التالى : نقسم بحياة مولانا الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس أنه فى اليوم الخامس بعد أن تم ضربه فوق صدغه الأيسر من جانب الرأس قمت أنا جايوس مينيكيوس قاليريانوس بعلاج ميسئاريون من جرح نافذ ، حيث وجدت فى الجرح قطعة صغيرة من الحجر . وقد قمنا نحن إيسوريس وفائيسيس بمشاهدة الجرح المذكور ، وإذا ثبت عدم صدقنا نكون معرضين للعقاب للحنث بالقسم (التوقيع ، التاريخ ١٣ أغسطس عام ١٣٠٠) ".

وفى خطاب يرجع تاريخه إلى ٢٩ أغسطس عام ٥٨م ومرسل من أحد الأشخاص إلى صديقه الطبيب، ويذكر فيه مرسله بعد الافتتاحية العادية الخاصة بأطيب الأمنيات، الآتى:

"لقد قمت بإرسال وصفتين لى ، الأولى خاصة بتذكرة أرخاجاثوس Archagathos والثانية خاصة بالضمادة الكاوية . والوصفة الأولى جيدة ، ولكن الضمادة (اللزقة) الكاوية تفقد مفعولها مع الراتنج إن ما أريده منك أن تذكر لى (وصفة) لمادة كاوية قوية يمكن استخدامها دون خطورة على المسام إننى فى أشد الحاجة إليها حيث إن الضمادة الجافة التى كتبت لى عنها نوعان . أرجو أن ترسل لى وصفة من النوع الذى يؤدى للشعور بالراحة .. " (٢٦) .

وعلى الرغم من أن القابلة لم تذكر إلا مرة واحدة في آلاف الوثائق البردية التي تم تشرها حتى الآن ، إلا أن ذكرها يدلنا على أن الفلاحين المصريين مثلهم مثل سكان كل المجتمعات الزراعية في كل زمان ومكان، كانوا يدبرون أمورهم لسد احتياجاتهم الصحية بأنفسهم ، حيث كانت الرعاية الصحية في المقام الأول من نصبب المدن والعواصم. أما القروبين فقد اعتمدوا في حياتهم العادية على دستور الأدوية المحلية البسيطة والمجهولة الهوية ، والذي تطور من خلال التجربة والخطأ عبر القرون . وقد عثر على أكثر من مائة وصفة طبية مسجلة على برديات من العصر الروماني ، وكانت تعالج كل شيء ابتداء من أمراض الجوف إلى الأمراض المعدية عن طريق الأعشاب ، وهو أمر متوقع من مجتمع زراعي حيث يمكن الحصول عليها من عملكة النبات فيه ؛ وقد بلغ عدد هذه الأنواع من الأدوية أكثر من ثلاثة أمثال عدد الأدوية المستمدة من الحيوان أو ذات الأصل المعدني . وهي تتفاوت في نوعها من المنتجات اليومية مثل النبيذ إلى الأعشاب النادرة مثل الأسفنتين absinthe والبرواق Asphodel . وقد تم خلط بعض الوصفات بطريقة غامضة أو بطريقة السحرة الأفارقة ، وذلك في الإرشادات الخاصة باستخدامها . ولكن أغلبها جاء بطريقة مباشرة ليس فيها التواء . وبعضها وهو القليل منها كان يعكس معلومات طبية صحيحة من التي عرفها العصر فعلاج سقوط سقوط الشعر على سبيل المثال الذي وصف في أكثر من نسخة ، تم نشر واحدة منها منذ أكثر من خمسين عاما ، بدأ ينظر إليها الآن على أنها نفس الوصفة التي وجدت في أعمال جالينوس Galen أكبر أطباء الإمبراطورية الرومانية ، حيث نقرأ فيها الآتي :

"لوقف سقوط الشعر":

"بعد وضع صبغة الأفيون Laudandum في النبيذ غير المخمر ، أضف زيت الربحان الشامي بالتعاقب مع النبيذ حتى يصبح الخليط في قوام العسل ، ثم امسح بها الرأس قبل الخمام وبعده . ومن الأفضل إضافة بعض من سرخس "كسبرة البئر" والذي يسميه البعض

أديانتوم Adiantum وتستخدم نصف كمية صبغة الأفيون ، بالتعاقب مع الزيت أو مع زيت الريحان الشامى أو مع الناردين" (٢٧) .

كذلك وردت كلمة طبيب بيطري Veterinary بيطري (= طبيب للخيول في اللغة الإغريقية) مرتين أو ثلاث مرات ، وأيضا اصطلاح "طبيب الفرقة" ولكن هذه الإشارات وردت كتعبير عادى في النصوص لا علاقة له بعمل أصحاب هذه المهنة . كما أنه ليست لديناأية معلومات عن تدريب الأطباء ، ونحن نعرف أنه لم يكن هناك في أي فترة من العصور القديمة امتحان رسمى لإجازة الطب ، أو شهادة رسمية يحصل عليها الطبيب قبل أن يقوم عمارسة مهنة الطب، ولاشك أن الخبرة المبدئية في العلاج كانت تتم أثناء فترة التدريب التي يحتاج إليها العمل الطبى ، ولم يتوافر التدريب الطبى في المدن الكبرى والمراكز الطبية الشهيرة فقط، لكنه توافر أيضا حيثما وجد طبيب محلى (مشهور) لديه الرغبه في أن يعلم طريقته الخاصة في العلاج لصغار المزاولين للطب . ويتضع لنا مدى انتشار الكتب الطبية من خلال أوراق البردي التي تم العثور عليها. ففي مصر الوسطى عثر بين خرائب مدينة أنتينوبوليس وفي عاصمة هرموبوليس والبهنسا ، وأيضا في بعض القرى ، على أوراق بردية تضم من بينها تعليقات على مقالة جالينوس في الطب ، وعشرات الشذرات من أعمال هيبوقراطيس -Hip pocrates ، وأكثر من خمسين قطعة بردية صغيرة لأعمال طبية غير معروفة لنا حتى الآن كما نجد صدى أعمال كتاب الطب الإغريق في كثير من الوصفات الطبية التي تم العثور عليها مثل النموذج الذي سبق تقديم توا. وبالإضافة إلى ماتقدم فقد كان لدى المصريين تقاليد طبية مثيرة خاصة بهم ، سجلت في البردي الهيروغليفي والتي ترجع إلى الألف الثالث والثاني قبل الميلاد . وكان أمام مارسى مهنة الطب في مصر الرومانية مدرستين لكي يقوموا بوصف أدويتهم منهما، لذلك فقد كان لابد من الترجمة عن كليهما . ولدينا مثال جيد على هذا المزج بين الطريقتين عكننا أن نراه في وثيقة نشرت حديثا عن لفافة بردية من فيبنا ، وهي عبارة عن كتاب طبى مكتوب بالديوطيقية ويرجع لأواخر القرن الثاني الميلادي ، وكان أحد المراجع في مكتبة معبد سوخوس Souchos الإله التمساح في الفيوم . وقد تم تأليف نص هذا الكتاب من مصدر خارجي، وتحمل بعض ملامحه خصائص الكتابات الطبية المصرية في العصر الفرعوني ، كما يتضع من يعض وصفاته أنها ذات أصل إغريقي . أما الشيء الذي أثار دهشة الجميع فهو أن أغلب الوصفات فيد تتكون من كلمات إغريقية قت ترجمتها للغة المصرية (٢٨).

ولدينا وثيقة أخرى مثيرة تعطينا لمحة جانبية عن إعداد طبيب القرية وهي تثير انتباهنا لأول وهلة على الرغم من أن الضوء الذي تلقيه بكتنفه الغموض بعض الشيء نتيجة لعدم تأكدنا منه . والوثيقة عبارة عن إعلان عن تعداد عام ١١٨م حيث سجل أحد القرويين ابنه الذي يبلغ السابعة عشر من العمر ، وذكر إلى جانبه أن يعمل في مهنة اختصارها يتفق مع الكلسة الإغريقية التي تعني "متعلق بالطب "وهي" Physi ". فهل لدينا الآن شاب يبلغ السابعة عشر من العمر ويزاول الطب؟ (وهو ما أمكن استنتاجه عندما نشرت هذه الوثيقة منذ سبعين عاما) . ففي ميدان الحرف اليدوية ، كما سبق وشاهدنا في بداية هذا الفصل ، كانت فترة التدريب تنتهى عادة في سن أقل من السن المذكور في هذه الرثيقة ؛ فهل هذا ينطبق أيضًا على التدريب في مجال الطب ؟ حقيقة أن الشباب في المناطق الحارة يصلون لمرحلة النضوج أسرع من نظائرهم لدينا (\*) ولكن هل هذه الحقيقة عكن أن تكون أساسا كافيا لكي نفترض أن القرويين كان يمكن أن يلجأوا بشكواهم الطبية إلى شخص صغير السن ؟ لاشك أن مثل هذا الشاب سيكون هو الوحيد الذي عارس مهنة الطب في هذه المنطقة أو رعا يكون قد حاز شهرة واسعة في مجال العلاج تناقلتها الألسنة أو أن يكون متمتعا بموهبة خاصة وقدرة ربانية. لقد انتشرت مثل هذه المارسات وتلك المعتقدات في الشرق القديم. لقد قام والده بكتابة الإقرار (وذكر أنه كان يعمل كاتبا) فهل قصد والده بأن الشاب الصغير كان يعمل مساعد طبيب ، أو طبيب تحت التمرين ، أو كان طبيبا للعلاج الطبيعي؟ والآن ونحن نتطلع إلى الكيفية التي سيتم بها حل هذا اللغز فرعا تظهر قريباً معلومات أخرى جديدة عن هذا الموضوع (٢٩) .

وليس لدينا معلومات عن ما إذا كانت رسوم الأطباء مرتفعة أم منخفضة . حيث لم تذكر لنا أى حالة منها وينطبق نفس الشيء على المحامين ، الذين لانعرف عنهم إلا معلومات أقل مما نعرفه عن الأطباء . فهم يظهرون عادة كثيرا أثناء وجودهم فى قاعة المحكمة ، عندما يتحدثون عن وكلائهم ، ولكن ليست لدينا معلومات عن طريقة إعدادهم إعدادا قانونيا أو للوقوف أمام المحكمة . وما أمكن أن توضعه لنا أوراق البردى المتزايدة التى تم العثور عليها هو أن القانون الذى كانوا عارسونه لم يكن رومانيا ولا إغريقيا ولامصريا ، بل كان فى أساسه خليطا من القانون الإغريقى والمصرى . كما كان للقواعد القانونية الرومانية وإجراءاتها أثر ملموس على ممارسة القانون ، ذلك الأثر الذى يبدوا أنه أخذ يتزايد خلال الحكم الروماني . وقد غا هذا التطور بوضوح بعد عام ٢١٢م عندما منح الإمبراطور كاراكالا الجنسية الرومانية لجميع

(\*) يقصد المؤلف لديهم في أوربا . المترجمة .

141

سكان الإمبراطورية الرومانية . والمثالان التاليان كافيان لتوضيح مدى انتشار القانون الرومان وأثره في مجال القانون . فعندما يصل الشاب في مصر لسن الرابعة عشر كان يخضع طبقا لقانون الولاية لدفع ضريبة الرأس ، ولكن منذ منتصف القرن الثالث ارتفع السن إلى الخامسة والعشرين بالنسبة للرومان . وهناك بردية أخرى نشرت حديثا ترجع لعام ٢٦١/٢٦٠ وهي خاصة بإعادة الدوطة بعد فسخ عقد الزواج . ويتضح من هذه الحالة أنها كانت تسير وفقا للإجراءات القانونية الرومانية . وهي حالة لم يوجد لها نظير في إجراءات الولاية في الوثائق المشابهة بفترات أسبق منها زمنيا .

وعلى عكس المدونات الرومانية نجد أنه لاتوجد في مصر مدونة للقوانين المحلية في الولايات لكن القوانين المحلية كانت تنمو كنتيجة لتراكم التشريعات والقواعد القانونية . ولذلك فقد كان تدريب المحامين تحت هذه الظروف أمرا يتطلب دراسة واسعة للقضايا وسوابقها كما كان الحال في التقاليد الإنجليزية الأمريكية .



## الفصل الثامن

# التعداد ، الضرائب ، الخدمات الإلزامية أو "أعط القيصر ما لقيصر"

Rendering unto Caeser

#### تعداد السكان ومسح الأراضي الزراعية:

وقد حدث فى تلك الأيام أن أصدر قيصر أغسطس قرارا بخضوع جميع أنحاء العالم للضرائب .. وأن على كل فرد أن يقوم بدفع الضرائب فى مدينته" فالقصة الشهيرة الخاصة عيلاد المسيح والتى ذكرت فى الفصل الثانى من إنجيل لوقا تبدأ بالإشارة إلى التنظيم الشامل للحياة فى الإمبراطورية عن طريق التعداد . ويرجع الفضل لمصر التى تقدم لنا عن هذا النظام معلومات تفصيلية بفضل المعلومات التى حفظته لنا مئات من أوراق البردى ، والتى أمكننا من خلالها أن نعرف مراحله وخطواته ، وإجراءاته البيروقراطية ، والموظفين المسئولين عنه .

فغى أثناء العصر البلطمى كان يتم تسجيل جميع سكان مصر سنويا ؛ ولكن أغسطس ألغى هذا النظام واستبدله بالتعداد الذى كان يتم كل أربعة عشر عاما ، وهو السن الذى كان الصبى فيه فى مصر يصل إلى سن البلوغ ومن ثم يتم تسجيله لدفع ضريبة الرأس . وتبدأ عملية التعداد بالإعلان الرسمى عن ذلك كما هو الحال فى المثال التالى الذى رجع لعام ١٠٣م:

"يعلن جايوس ثيبيوس ماكسيموس Gaìus Vibius Maximus والى مصر" أنه قد بدأ الآن تعداد السكان منزلاً منزلاً ، لذلك فمن الضرورى أن يبادر جميع الأفراد المتغيبون أو المرجودين خارج محل إقامتهم لأى سبب من الأسباب بالعودة إليه على جناح السرعة ، وذلك ليتمكنوا من استكمال الإجراءات الرسمية المعتادة للتسجيل ، وعليهم أن يقدموا أنفسهم للمسئولين عن التعداد . وإنى لأعلم على أية حال أن مدينتنا (الإسكندرية) تحتاج إلى بعض السكان القادمين إليها من الريف ، وعلى ذلك فإننى أطلب من جميع الأشخاص الذين لديهم أسباباً مقنعة للبقاء في المدينة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم مع فولوسيوس فيستوس -Vo
السكان العائد الإقليمي الذي عهدت إليه بالقيام بهذه المهمة ، وسوف يحصل هؤلاء الذين يبرهنون على أن وجودهم ضروري على تصريح موقع منه بمقتضى هذا المرسوم ، وذلك في مدة أقصاها الثلاثين من شهر أبيب Epiph الحالى . أما الآخرون فعليهم أن يعودوا إلى محل

إقامتهم خلال ثلاثين يوما . وفي حالة ضبط أى فرد منهم لا يحمل تصريحا فسوف يتم معاقبته دون هوادة . كما أننى أعلم قام العلم ... (فقدت الأسطر القليلة المتبقية من الوثيقة). بعد ذلك كان يتم توزيع أوامر مشابهة في جميع أنحاء الولاية . وقد فرفضت عقوبات شديدة على من يهمل القيام بالإحصاء كما هو واضح في القواعد الإمبراطورية الخاصة عدير الحساب الخاص للإمبراطور:

#### فقرة ۸۸ :

(يعاقب) الأفراد الذين لا يقومون بتسجيل أنفسهم والأفراد الذين يجب تسجيلهم في تعداد السكان منزلاً منزلاً بمصادرة ربع أملاكهم . وإذا اكتشف أنهم لم يقوموا بالتسجيل على مدى تعدادين تتم مصادرة ربع آخر من أملاكهم .

#### فقرة ٦٠:

في حالة عدم تقديم إقرار عن العبيد تتم مصادرة العبيد فقط.

#### فقرة ٦٣ :

أماالأفراد الذين تقدموا بإخطار يعلنون فيه تعذر قيامهم بتقديم البيانات في الإحصاء السابق فيتم العفو عنهم إذا قاموا بتقديم البيانات المطلوبة خلال فترة ثلاث سنوات . (١)

ولانعرف بالضبط كم كان عدد المرات التى يمكن أن يتم فيها التجاوز عن الخطأ ومنح مهلة لفترة السنوات الثلاث لكننا نعرف أنه كان يمكن تقديم البيانات المطلوبة حتى نهاية العام الذى يلى عام التعداد ، وذلك فى الحالات العادية . والمعروف أنه كانت هناك خمس حالات من كل ست يتمهل أصحابها حتى اقتراب الموعد النهائي قبل أن يقوموا بتقديم ماتحتاجد الجهات الرسمية من بيانات كما هو الحال فى عصرنا . وكان على شاغل كل منزل سواء أكان مالكا أو مستأجرا ، أو مقيماً فيه أن يعد تقريرا رسميا يذكر فيه اسمه وأسماء من يقيم معه (أو معها) أما إذا كان المنزل خاليا من السكان فيجب على المالك أن يقدم للدولة تقريرا عن ذلك ولقد بدأ تقديم بيانات "تعداد السكان منزلا منزلا "، كما كان يسمى من الناحية الرسمية منذ تعداد نافدان ويقدم البيان وتا قبل ذلك فكانت تسمى باسم "تسجيل الهويات" " ١٩٦٢/٦٩ م . أما قبل ذلك فكانت تسمى باسم "تسجيل الهويات" وهكذا يصبح ويقدم البيان لمدير الإقاليم أو الكاتب الملكى . وفي مكتب مدير الإقليم يعطى لكل بيان رقم على أعلى أعلى منه على الطرف الأين للرقم السابق ، وهكذا يصبح

لدينا "ملفاً ملصقاً" كما كانوا يطلقون عليه ، وكان يعطى بدوره رقما في الفهرس ، ثم يصف مع غيره من الملفات .

ولدينا حتى الآن ٣٠٠ بيان من بيانات التعداد ، ولما لاشك فيه أن مجموعات البردى العالمية تتضمن عددا آخر من بيانات التعداد التى لم يتم نشرها بعد . وأقدم البيانات التى لدينا ترجع لعام ٢٠/١٩م . ويرجع أحدثها لعام ٢٤٤/٢٤٣م . أما المثال التالى فهو يرجع لعام ١٧٤/١٧٣م وهو يعطينا صورة عن كيفية صياغتها :

"ص ٩٩ " (من اللفافة)

"إلى أبيون Apion السكرتير الملكى لأقليم بروسويون Prosopite nome من بانتيپيوس بن بيتوس Pantbeus S. of Petes و (أخرته) تيثونيسيس Tithoennesis هارمونيسيس Pantbeus S. of Petes و الأخرة الأربعة (من قرية) ثيبوثون سيبثا Thebothon Sipphtha و فلاكريس Phlakres و المتثالاً لأوامر فخامة الوالى كالفيسيوس Thebothon Sipphtha الخاصة بتعداد السكان منزلاً منزلاً والتى تبدأ منذ الآن ببركة الله . وتتكون أملاكنا في القرية من منزل وأماكن أخرى شاغرة خاصة ببانتبيوس Petos S. of وتيثونيسيس وفالاكريس وهارونيسيس وجميعهم أبناء بيتوس بن بنيفيروس Petos S. of ويلى ذكر لشاغلى المنازل كل على حدة على المتولد والمورونيسيس والمورونيسيس والمورونيسيس والمورونيسيس والمورون الملاكل على حدة المورونيسيس والمورونيسيس والمورونيس والمورونيسيس والمورونيسيس والمورونيسيس والمورونيس والمورونيسيس والمورونيس والمورونيس والمورونيس والمورونيس والمورونيس والمورونيسيس والمورونيس والمورو

إن السكان الذين ذكروا في القائمة هم أربعة من الأخوة ، ولدوا في فترة زمنية امتدت على مدى ٢٨ عاما ، وكان مع كل منهم زوجته ، بالإضافة إلى تسعة من الأطفال كانوا جميعاً يعيشون في منزل واحد . كما كان هناك طفلان (من الأطفال التسعة) مولودان لاثنين من هؤلا الإخوة من زواج سابق ، كما أن اثنين من هؤلا الإخوة قد تزوجا من أختيهما وكان الأخ الأكبر يبلغ من العمر ٤٩ عاماً ، وكان له ثلاثة من الأبناء من زوجتة الثانية التي تبلغ آنذاك واحد وعشرين عاما ، وقد ذكرت أسماء ست من هؤلا الأطفال سموا على أسماء أجدادهم كما هي عادة المصرين ، وكانت هناك طفلة حملت اسم عمتها التي يبدو أنهاماتت قبل فترة قصيرة من ميلاد الطفلة . كذلك ذكرت العلامات الخلقية أو الميزة للذكور الذين وصف أحدهم على سبيل المثال بأنه فاقد لإحدى عينيه (أعور) وكانت مثل هذه العلامات الميزة تستخدم في التحقيق من شخصية الأفراد لدفع ضريبة الرأس ، ولما كانت النساء لايخضعن لدفع ضريبة الرأس ، لذلك فقد ذكرن بأسمائهن فقط ، مع ذكر صلة قرابتهن وأعمارهن (٢).

بعد ذلك كان مكتب مدير الإقليم أو الكاتب الملكى يقوم بإرسال نسخة من بيانات التعداد لكاتب التسجيل في القرية ، أو المدينة ، أو أحياء المدينة . وكان يوجد في هذه الإدارات المحلية سجلات فرعية منظمة ، واحد منها مخصص للخاضعين لدفع ضريبة الرأس عندما يصلون لسن الرابعة عشر (\*) .

وعلى الرغم من أن أوراق البردى تكشف لنا عن تفصيلات كثيرة خاصة بالتعداد فى ست من الأقاليم المصرية ، الا أنها لاتعطينا بيانات كاملة عن تلك الأقاليم أو تلك المديريات أو عن الولاية بأكملها . وقد ذكر اثنان من الكتاب القدامى العدد الكلى لسكان مصر ، ولكن الأرقام التى ذكروها فى حاجة إلى مناقشة وتنفيذ لإثبات صحتها . فقد بلغ عدد سكان مصر فى أوائل العصر الرومانى طبقا لما أورده ديودوروس الصقلى سبعة ملايين نسمة . وبعد ماثة عام ذكر الكاتب بوسيفوس أن عددهم – بدون سكان الاسكندرية – بلغ سبعة ملايين ونصف مليون نسمة ، علما بأن عدد سكان مدينة الاسكندرية آنذاك كان يبلغ تقريبا نصف مليون نسمة (الفصل الثانى) (٣) .

وكان تعداد السكان يعدل سنوياً ليضم أحدث الإحصاءات والبيانات وذلك على يد كاتب القرية . والمدينة ، وهو نفس الشيء الذي حدث بالنسبة لمسح الأراضي الزراعية حيث كانت بياناتها تمد الإدارة الرومانية بالمعلومات الضرورية لفرض الضرائب على الأراضي ومنتجاتها . وقد تم تنظيم مسح الأراضي على يد الجهات المحلية وإداراتها الفرعية ، فقد كان يتم تسجيل وإحصاء كل قطعة أرض قائمة بذاتها ، وتوضع في قوائم مع ذكر بياناتها الطبوغرافية. ويتم مع ذكر كل مساحة من الأرض (مع بعض الاختلافات المحلية) تسجيل معدل الضرائب مع ذكر كل مساحة من الأرض (مع بعض الاختلافات المحلية) ونوع المحصول الذي ينمو فيها ، المستحقة عنها ، ودافعها سواء (أكان المالك أو المستأجر) ، ونوع المحصول الذي ينمو فيها ، وكيف ومتى تصل إليها مياه الفيضان (سواء بطريقة طبيعية أو عن طريق ضخ المياه إليها) ومساحة سطحها طبقا لسجلات مسح الأراضي الرسمية (\*\*) . كما كان يتم ذكر أي تغيير

<sup>(\*)</sup> عن إحصاء المنازل أو تعداد السكان راجع : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ٢٤٧ ومايليها .

<sup>،</sup> مصر في عصر الرومان ، المترة راجع : المترجمة ، مصر في عصر الرومان ، كالرجمة ، مصر في عصر الرومان ، كالرومان ، Deleage (A) "Les Cadastres Antiques Jusqua Diocletien, "Etud. Pap. وأيضا عربي والمتراكبة بالمتراكبة والمتراكبة المتراكبة والمتراكبة المتراكبة المتراكبة والمتراكبة المتراكبة المتراكبة والمتراكبة المتراكبة والمتراكبة والمتركبة والمتراكبة والمتراكبة والم

144

يحدث فى ملكيتها ، وكان يجب أن تذكر الحالة التى وجدت عليها الأراضى . وكان يحدث فى بعض الأحيان تغيير فى معدل ضرائبها من سنة لأخرى نتبجة لمستوى منسوب فيضان النيل (\*\*\*\*) .

لذلك كان على المزارع الذى تتأثر محاصيله نتيجة لهذا أن يسلم تقريرا للدولة عن مدى الضرر الذى أصابه مطالبا بتخفيض الضرائب المقررة عليه . وعندما يصل هذا التقرير إلى الدولة يقوم فريق من المفتشين بالانتقال إلى مكان الأرض مصطحبين معهم أحد المساحين للقيام بقياس الأرض التى أصابها الضرر . وسواء تم تقديم هذا الطلب بعد الفيضان مباشرة أو

(\*\*\*) كان فيضان النيل يغير في بعض ذبذباته الجامعة من ملامح الأراضي الزراعية كل عام . إذ كان يطبح بالجسور التي تقع في وسطه ، ويغرق أخرى ويغطيها قاما بالمياه فيحولها إلى أراضي غير صالحة للزراعة ، كما كان يضن على غيرها بالمياه فلا تصل إليها ويتركها عطشي طوال العام ، وأحيانا كان يعطي المياه ولكن بدون سخاء للأراضي مما يضعف إنتاجها الزراعي . لذلك كان لابد من إجراء مسح للأراضي للسياه ولكن بدون سخاء للأراضي محتى يكن تقدير ضرائبها النقدية والعينية . واحتفظ موظفو الإدارة بسجلات كاملة عن حالة الأراضي كل عام .

ويختلف فحص الأرض episkepis عن مسحها حيث كان فى وسع أى فرد أن يتقدم للإدارة بطلب تخفيض الضرائب، إما لعدم وصول الفيضان إلى أرضه أو لنقص أو لزيادته عا يؤدى إلى تغطية الأراضى بطبقة من الأملاح التى تقلل من خصوبتها أو تؤدى لتغطيتها بالرمال خصوصا تلك الأراضى الواقعة على الأطراف بالقرب من الصحراء. وبعد تقديم هذه الإقرارات يقوم كاتب القربة بعملية فحص أولية تراجعها اللجان التى تتكون بعد ذلك والتى لم يكن يشترك فيها بطبيعة الحال. وكان المدير يصدر تعليمات وأوامر فى حالات الفيضان الاستثنائية لكى يساعد لجان الفحص فى تأدية أعمالها.

ولضمان حياد لجان الفحص كان يتم اختيار أعضائها في بعض الأحيان من قرى أخرى وكان يصاحبها مساحون ليقوموا بجسح الأراضي ، وكثيرا ما أثبت الفحص عدم صحة ماجاء في الالتساس ، كأن تكون المعلومات التي وردت مبالغ فيها وخصوصا بالنسبة للأراضي المرتفعة الضرائب ، وليس معنى ذلك أن عمل هذه اللجان كان بالغ الدقة ، فلقد اتهم مرسوم الوالي تيبريوس يوليدوس الاسكندر القائمين على أمرها قبل توليه الحكم بأنهم فرضوا الضرائب دون مراعاة لحالة الفيضان . وبعد أن تنتهى هذه اللجان من تأدية أعمالها ترسل نسخا من نتائج فحصها لكاتب القرية ليصحح كشوفه في ضوئها ونسخا أخرى لمدير الإقليم والكاتب الملكي ، كما ترسل ملخصا عنها إلى الإدارة المركزية في الاسكندرية لتحديد الضرائب ، وكثيرا ما اعتمد كاتب القرية على مجهوده الشخصي في استكمال كشوفه فيما يختص بتغيير الملكبات وحيازة الأرض . وكان يقوم بإحصاء المباني المقامة على الأراضي الزراعية . وكان يخدم بهذا إجراءات التعداد المدنى ، كما كان يجرى من حين لآخر عملية فحص للمنشآت التي كانت تقام على الأراضي الزراعية .

بعد عدة شهور عند اقتراب موعد الحصاد فقد كان يمكن بسهولة للمفتشين أن يتأكدوا من أن الأرض قد عانت من فيضان مرتفع أو من العطش وقلة وصول المياه .

#### الضرائب والالتزامات العامة :

لم يكن لدى أى حكومة من حكومات العصر القديم ، وقليل من حكومات العصر الحديث جهاز ضرائبى يناظر فى تعقيده ذلك الذى كان لدى مصر فى العصر الرومانى ، حيث نواجه يكم منهل من الضرائب والرسوم الإضافية التى فرضت على الفرد ، والأرض والوظائف والخدمات ، والمبيعات ، والنقل ، وحركة البضائع والأفراد ، والأملاك العينية والشخصية . ولقد كان هذا النظام مذهلا للأسس الضرائبية القديمة المتراكمة . وإذا أضفنا إلى ذلك الضرائب والمكوس : الدائمة والمتغيرة ، فبإمكاننا أن نقول أنه كان هناك مايربو على المائة ضريبة خلال العصر الرومانى .

وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم الرومانى قد أظهر فى البداية للسكان أنه لايهدف لزيادة الضرائب التى كانت موجودة من قبل ، ولكنه يهدف فى المقام الأول إلى زيادة كفاءة تحصيلها بالمقارنة بالأوضاع المتراخية التى حدثت فى أواخر عصر البطالمة . وقد لوحظ هذا الاتجاه فى عهد الإمبراطور تيبريوس خليفة أغسطس فى الحكم عندما عنف والى مصر عندما أرسل إلى روما ضرائب أكثر من المقررة عليها بقوله : "لقد كان مرامى أن تجز صوف أغنامى لا أن تسلخها حية" . إن جشع حكام الولايات ومحصلى ضرائبها كان موضوعا لشكوى مزمنة من قبل أهالى الولايات فى جميع أنحاء الإمبراطورية ، ولكن إصرار الإمبراطور تيبريوس على محاسبة موظفيه كان بمثابة فترة لالتقاط الأنفاس لشعوب الولايات . ففى خلال عصره فى عام محاسبة موظفيه كان بمثابة فترة لالتقاط الأنفاس لشعوب الولايات . ففى خلال عصره فى عام الاثروس المرية بتسجيل اعترافها بفضله فى هذا النقش التكريى :-

(التاريخ) لقد قرر جميع سكان قرية بوزريس Bousiris في إقليم ليتوبوليس Letopelis بالإجماع مايلي :-

حيث إن مدير إقليمنا جنايوس بومبيوس سابينوس المينوس المنايوس بومبيوس من أجل لايغالى فى استخدام سلطته ويولى شعب الأقليم رعايته ، ويعمل دائما وبوجه خاص من أجل صالح سكان قريتنا هذه ، وينشر العدل دائما فى مجلة القضائى ، ويعمل بأمانه ودون رشوة ، وفقامع رغبة فخامة حاكم الولاية جايوس جاليريوس Gaius Galerius ويقوم بصيانة جسور الرى باهتمام شديد فى الوقت المناسب بالليل والنهار حتى يتم إنجاز العمل ، لذلك يتم رى

الحقول ريا كاملا ويصبح الإنتاج وفيرا ، كما أنه يعمل على حماية أولئك الذين يعملون فى جسور القرية من الغش والتلاعب حتى لاتهمل المحاصيل الزراعية ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بالإشراف على بيع الأراضى العامة بلا محاباة ولا إجبار أو إساءة إلى أى فرد ، مما يعتبر ركيزة هامة فى ازدهار واستقرار القرى ، كما أنه يقوم بتسليم مستحقات القرية إلى الجهات الإدارية الأخرى بطريقة عادلة حامياً بذلك المزارعين من سوء المعاملة والتعرض لفرض العقوبات عليهم . من أجل ذلك لدينارغبة جارفة فى أن نسهم فى إسباغ الشرف عليه ، ومن ثم فقد قررنا أن نقوم بتكريم مدير إقليمنا ، جنايوس سابينوس ، السابق الذكر ، بتشييد نصب تذكارى حجرى يتضمن هذا القرار على أن يتم إقامته فى أهم منطقة فى القرية وسوف نقوم بإهدائه نسخة أصلية منه موقعة من أكبر عدد ممكن من الأفراد" . (٤)

ولقد إعتادت التصريحات الرسمية في العصر الروماني - كما كان الحال في العصر البلطمي - أن تظهر مدى اهتمام الحاكم بمصلحة الخاضعين له ومدى الفضل الذي يسديه لهم (أنظر بوجه خاص الفصل العاشر)ولكن هذه التصريحات عن تلك الأريحية لم تكن تغير شيئا ذا بال ولم يكن ينتج عنها شيىء في الواقع . فيمن بين عوامل عديدة نجدأن نظام جباية الضرائب الذي يسمح بالرشوة والذي غا منذ فترة مبكرة ، ولم يقم الأباطرة بتعديله من الناحية العملية لمدة مائة عام على الأقل من بداية الحكم الروماني ، بمثابة دعوة مفتوحة للفساد . فطالمًا قبلت الرشوة ، وتعاقد محصل الضرائب على أن يدفع مبلغا إجماليا مقدما ، فإن هدفه الأول وغايته الكبرى هو أن يحقق الربح لمشروعه . بل لم يقتنع أكثر من واحد من جامعي الضرائب بهذا الهدف المتواضع، بل كان شغلهم الشاغل هو الحصول على عقد التزام الضرائب لأنه في رأيهم وسيلة شريفة للثراء وطالما ضمن الملتزم العقد في يده ، فإنه لم يكن يتردد في استخدام أي وسيلة قانونية أو غير قانونية ، لكي يضاعف من أرباحه عن طريق الإكراه وسلب أموال ضحاياه الذين لاحول لهم ولا قوة . ومما ساعد على ذلك الجبروت ودفع إلى تلك القسوة أن محصلي الضرائب كانوا كثيرا ما يصطحبون جنودا مسلحين لحمايتهم وكان يكنهم أن يستخدموهم في إرهاب دافعي الضرائب أو إساءة معاملتهم . لقد أصبح محصلي الضرائب أو الملتزمين نموذجا للجشع وسوء المعاملة في الولايات ، وقد صاحبتهم هذه السمعة السيئة خلال القرن الأول الميلادي حتى لقد ساوت الأناجيل بين ملتزمي الضرائب والمجرمين (إنجيل متى ٩/ ١٠ ، ومرقص ١٦:٢ ، لوقا ٥ : ٣٠ و ٧ : ٣٤ ؛ وفي القصة الواردة في إنجيل لوقا ٣ : : (16-17

"وحتى عندما كان يأتى إليه محصلو الضرائب لتعميدهم كانوا يسألوه" ، ماذا يجب علينا ياسيدى أن نفعل ؟" ، فكان يرد عليهم قائلاً : "بالضبط ليس أكثر مما هو مطلوب منكم" ، وحتى الجنود كانوا يسألوه : "ماذا ينبغى علينا أن نفعله؟ "، فكان يجيبهم بأنه : "لاينبغى عليكم أن تقوموا بابتزاز الأموال عن طريق التخويف والإرهاب ، أو بإلقاء التهم الباطلة جزافاً ضد أى فرد ، وعليكم أن تقنعوا بأجوركم" .

ولقد قدم لنا فيلون اليهودي السكندري والذي توفي في وقت مابعد عام ٤٠م في كتاباته تقرير أحيا عن إحدى هجمات محصلي الضرائب حيث قال:

"لقد تم حديثا تعيين أحد محصلى الضرائب فى منطقتنا . وكان هناك بعض الأفراد الذين تقاعسوا عن تسديد الضرائب نظرا لفقرهم ، ومن ثم فقد فروا خوفا من أن تنزل بهم عقوبة غير محتملة . وعلى ذلك فقد قام محصل الضرائب بوضع يده بقسوة على زوجاتهم وأطفائهم وآبا هم وأقاربهم ، حيث قام بضربهم وركلهم بالأقدام ومارس كل أنواع العنف والإسامة ضدهم حتى يرغمهم إما بالإبلاغ عن الأشخاص الفارين أو بالقيام بدفع متأخراتهم ، ولكنهم لم يستطيعوا الأولى لعدم علمهم بمكانهم ، ولا الثانية لأنهم كانوا لايقلون فقرا عن الفارين . ولكن محصل الضرائب لم يكن ليتركهم قبل أن يزق أجسادهم بالضرب والتعذيب أو قتلهم بما تفتق عنه ذهنه من طرق حديثة للموت . وعندما لم يبق أحد من أقاربهم كان يصب جام غضبه على جيرانهم وفى بعض الأحيان على كل سكان القرية أو المدينة ، التي كانت تصبح آنذاك مهجورة خالية من سكانها الذين يفرون من منازلهم وينتشرون فى الأماكن التي يظنون أنه مهجورة خالية من سكانها الذين يفرون من منازلهم وينتشرون فى الأماكن التي يظنون أنه الضرائب يقوم رجال قساة بطبيعتهم ، ليس لديهم أى قدر من التحضر بطاعة سادتهم وتنفيذ أوامرهم للحصول على الضرائب السنوية ليس فقط من دخل الأفراد ولكن أيضا من أجسادهم لدرجة الاستهتار بحياة أفراد وإهدارها وعقاب آخرين غيرهم" . (٥)

إن غضب فيلون وثورته التى يصرخ بها عالية وواضحة فى كل كلمة ذكرها فى تقريره قد قام بصياغتها فى قالب بلاغى فيه مبالغة ، ولكنه اعتمد على أساس من الحقيقة ، وقد تأكد لنا ذلك من خلال كثير من الوثائق التى ترجع لجميع فترات الحكم الرومانى لمصر . ولدينا هنا شكوى تقدم بها مزارع فى عام ١٩٣م يقول فيها :

"إلى أمونيوس باترينوس Ammonios Paternus قائد المائة ، من سيروس بن سيريون Petekas والمدعو بيتيكاس Syros S. of Syrion

۲۰۰ دراخمة ۲۰۰

وأخى بتسليم تسعة أرادب من الغلال من عشر أرادب مستحقة على كضرائب مفروضة علينا في قرية كرانيس وذلك في شهر بؤونة . وعلى ذلك تبقى من حسابنا أردب غلال واحد يتعين علينا دفعه كضرائب ، وبالرغم من ذلك فقد قام محصلو ضرائب الغلال وهم بيتيسيوس بن تكيلو Petesios S. of Tkelo وسيرابيون بن مارون Sarapion S. of Maron ومعهم كاتبهم بطليموس Ptolemaios ومساعدهم أمونيوس Ammonios بهاجمة منزلى أثناء وجودى في الحفل ومزقوا عباءة والدتى وطرحوها أرضا . ونتيجة لذلك (العدوان) أصبحت طريحة الفراش غير قادرة (على الحركة) ولذلك فإننى أطالب أن تقوم باستدعائهم أمامك لكى عكننى أن أحصل على حقى منهم على يديك (الترقيع والتاريخ) (٢٠) . "

ولتجنب هذا العنف لجأ من لاحول لهم ولا قوة إلى الرشوة والإكراميات التى وصلت فى بعض الأحيان إلى دفع مبالغ كبيرة . أما صلة القرابة فكانت تسمى - كما يعلق عليها الأمريكيون اليوم - عبارة "إسباغ" الحماية . وقد قام أحد الرجال بتسجيل ما قدمه من رشاوى وإكراميات فى عبارة مخففة أخفاها فى قصاصة خاصة عن آل منزله وبعيدا عن سجلاته الرسمية على النحو التالى :

| ۲ دراځمة ، (۱) اوبل .      | <ul> <li>لرجال البوليس العسكريين</li> </ul> |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| ۲٤٠ دراخمة .               | – للهدايا                                   |
| ۲۶ درا <b>خمة</b> .        | ۶ –                                         |
| ۰ ۲۰ درا <b>خمة</b> .      | – للحارس                                    |
| ۲۲۰۰ دراخمهٔ .             | – للابتزاز                                  |
| . ۱۰۰ در <b>اخمة</b>       | - لاثنين من وكلاء البوليس                   |
| ۱۰۰ دراخمة .               | - لهرمياس وكيل البوليس                      |
| "عن النصف الثاني من السنة" |                                             |
| ۰ ۰ ه در <b>اخية</b> .     | - لأحد الجنود بناء على طلبه                 |
|                            | (تبع ذلك ذكر عدة مشتروات ودفع ضرائب عنها)   |

- لأحد الحنود بناء على طلبه .

إن الصورة التي قدمها لنا فيلون عن انحراف محصلي الضرائب وتجاوزاتهم أدت إلى فرار الأفراد وبالتالي إلى نقص في عدد السكان تأكد وجوده من خلال كثير من الوثائق. لقد كان الفرار هو آخر وسيلة يلجأ إليها المزارعون المصريون عندما تسوء أوضاعهم وتصبح الظروف أمامهم غير محتملة ، وجرت العادة قبل العصر الروماني أن الفرار كان يتم باللجوء إلى المعابد ، حيث كان يتم دعوة الفارين للعودة إلى ديارهم وأعمالهم عندما تزول أو تخف الظروف التي أدت إلى فرارهم . ولكن حدث تغييران هامان خلال العصر الروماني : الأول أن لجوء الأفراد إلى الفرار قد أدى إلى إشاعة اليأس بين أفراد المجتمع بوجه عام مما دفع مواطنين آخرين من غير المزارعين إلى الفرار والثاني أن غياب هؤلاء الفارين قد أصبح أطول مدى أو غدا بصغة دائمة . ومن بين الأسئلة التي كانت توجد لمراكز النبوءات نجد السؤال التالي : "هل سأصبح من الفارين ؟ (الفصل الخامس)" لقد لجأ بعض الفارين إلى المدن ، وخصوصا مدينة الإسكندرية التي كانوا يأملون أن يجدوا فيها كما يذكر فيلون مكانا للذوبان في بوتقتها ويخفى فيه أمرهم على الناس . وقد أشار أمر الطرد الذي أصدره الإمبراطور كاركالا عام ٢١٥م " إلى : "أهالي القرى الذين فروا إلى الإسكندرية من المناطق الأخرى" . كما انضم بعض الفارين إلى العصابات أو كونوا من أنفسهم عصابات للسطو المسلح ، التي تكونت من الخارجين على القانون ليقوموا بمهاجمة القرى ونهب المسافرين ، ولقد أصبحت عمليات السطو التي كانوا يقومون بها قتل شوكة دائمة في جانب الإدارة الرومانية (راجع ملحوظة ٢٦ أدناه)- وقد جرت العادة على أن تقوم الإدارة الرومانية قبل بداية التعداد بإصدار عفو عن الضرائب كوسيلة لإعادة الفارين إلى ديارهم ، ولكن مثل هذه الوسائل لم تكن إلا علاجا مؤقتا لهذه المشكلة المزمنة.

وعندما يهرب أى فرد كان أقرب من يمت إليه بصلة القرابة أو من يهمه أمره يقوم بالإبلاغ عنه ، وعادة ما كان هؤلاء يؤكدون أنه لم يترك خلفه أية أملاك أملاً منهم فى إبعاد محصلى الضرائب عنهم ولدينا عدد كبير من هذه البلاغات منذ النصف الأول من القرن الأول الميلادى فى الوقت الذى كان فيه فيلون يكتب مؤلفه المشار إليه قبلاً مثل البلاغ التالى :

"إلى أبوللونيوس Apollonios وديديموس Didymos الكتبة الرسميين للقرى والضواحى عدينة البهنسا من هيراس Hieras وميناندروس Menandros (وكلاهما) أبناء هاربخيس (نفيدكم بأن) أورسينوفيس بن منخيس Orsenouphis S. of Menches النحاس والذي

سجل فى التعداد على أنه يقيم فى المنزل الذى آلت إلينا ملكيته بالإرث عن طريق والدتنا والذى يقع فى زقاق مربى الأوز قد ترك منزلنا منذ فترة مضت ، ولم يخلف وراءه أية أملاك . ونقسم بحياة جلالة الإمبراطور تيبريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس ، بأن أورسينوفيس قد لاذ بالفرار وأنه ليس لديه أية ممتلكات ، وأنه لم يلتحق بالجيش (ونقسم أنه إذا سمعنا أنه) التحق بالجيش (فسوف نقدم لكم إخطارا) بذلك وإذا كان قسمنا صادقا فسيكون الخير من نصيبنا والعكس صحيح إذا كان قسمنا زانفا" (فقدت باقى الوثيقة) .

وكانت الإقرارات الأخرى المشابهة فى العادة تختتم بالالتماس التالى الذى يقضى بأن يدرج الشخص الفار فى قائمة المعدمين ابتداء من العام الجارى وكان كتبة المدن والقرى عدون محصلى الضرائب بالقوائم التى تضم "أسماء الأفراد الذين فروا إلى أماكن غير معروفة" وكان إعداد هذه القوائم يتم سنوياً ولكنها كانت تتزايد عندما يكون محصول العام ضعيفا والظروف الاقتصادية عسيرة . وتوضح لنا سجلات قرية فيلادلفيا فى الفيوم والتى مازالت موجودة لدينا ماحدث فى السنة الأولى من حكم الإمبراطور نيرون . ففى صيف عام "٥٥" كان لدينا كلاينا ماحدث فى السنة الأولى من حكم الإمبراطور نيرون أنم بلغ عددهم بعد مضى اثنى عشر شهرا أكثر من مائة هارب . ويبدو أن العدد وصل إلى قمته عند رقم ٥١٧ فرداً . ورغم أن الإعفاء الضريبي الذى صدر قد نجح فى إغراء ٤٧ فرداً بالعودة إلى موطنهم ، إلا أن قائمة الأشخاص الفارين والمتهريين من دفع الضرائب حتى خريف عام ٥٥٨ كانت لاتزال تشمل عدداً الشخاص الفارين والمتهريين من دفع الضرائب حتى خريف عام ٥٥٨ كانت لاتزال تشمل عدداً يصل إلى ٥٠٨ فرداً . وتشير هذه الأرقام المستقاة من بيانات تعداد القرية أنه من بين كل شمان أو سبع رجال من فيلادلفيا كان يوجد أحد الفارين أثناء التعداد طوال هذه السنوات أو خلال بعض منها . لقد كان النقص حادا في عدد السكان مما اضطر محصلي ضريبة الرأس في فيلادلفيا وخمس قرى مجاورة على أن يقدموا طلباً إلى والى مصر يلتمسون فيه تعديل عقد فيلادلفيا وخد ذكروا الآتي تبريرا لطلبهم :

"لقد انخفض عدد سكان القرى المذكورة سابقا إلى أدنى معدل له نسبة إلى ما كان موجودا من قبل ، حيث فر بعض الرجال دون ترك ثروة ورائهم ، ومات آخرون دون أن يخلفوا ذرية من بعدهم ، لذلك فنحن نواجه خطر العدول عن مهمة التحصيل بسبب نقص مصادر (التمويل) ".

ومما لاشك فيه أن هؤلاء المحصلين كانوا يبالغون فى وصف سوء الحالة فى محاولة منهم للتخفيف عن كاهلهم . وقد قام أحد كتبة القرى بعد قرن من الزمان من هذا التاريخ بتسجيل العدد الكلى لمن تهربوا من دفع ضريبة الرأس فى اثنين من الكفور على النحو التالى :

انخفض عدد المذكور من بين سكان الكفر الأول من ٢٧ فرداً إلى ثلاثة أفراد ، أما الكفر الثانى فقد تدنى معدل الذكور فيه من ٥٤ إلى أربعة فقط ثم وصل فى نهاية الأمر إلى نسبة صفر . (٨)

وعلى ذلك يكون حتى بدون وقوع معاملة غير قانونية أو حدوث ابتزاز فقد كان على المزارع أن يكافح كفاحا مستمرا لمواجهة التزاماته الضرائبية . وكما سجلت الوثائق متأخرات عن ضرائب لسنة أو لعدة سنوات فقد سجلت أيضا دفع مستحقات في موعدها . والواقع أن السبب الذي كان يزيد من عبء الضرائب لم يكن يتمثل في حجمهافقط ولكنه كان يكمن أيضا في تعدد أنواعها . وليس هناك مجال هنا لأن نقوم بذكر كل مجموعة لتوضيح ذلك ، ولكن يكفي أن نقدم غوذج لبعض منها لنقرب للأذهان الطريقة التي كانت تتم بها .

إن الدور الذي حدده أغسطس لمصر بعد أن ألحقها بالإمبراطورية الرومانية هو أنه يقع على كاهلها إطعام مدينة روما ، ولذلك كان يبحر من مصر ثلث احتياجات مدينة روما من الغلال سنويا بتوسط بلغ ستة ملايين من الأرادب أي حوالي ٠٠٠ ر١٣٥ طن. (٩) هذا بالإضافة إلى كمية أخرى إضافية لايعرف على وجه التحديد مقدارها كانت تظل في الولاية لإطعام جيش الاحتلال الروماني . ولاشك أن دافع الضريبة لم يكن يهتم إلا قليلا بهذه الأرقام الفلكية حتى ولو علم شيئاً عنها ، إذ تركز اهتمامه المباشر في القمح الذي كان يلتزم بتسليمه للدولة ، والضرائب النقدية التي كان عليه أن يؤديها لها(\*) .

<sup>\*</sup> عن أراضي الامتلاك أو الملكية الخاصة راجع ، المترجمة : مصر في عصر الرومان ص ١٦٧ - ١٧٢ والوثائق المذكورة في الهوامش .

<sup>\*</sup> عن قمح مصر وإطعام الشعب الروماني ، راجع المقال الهام التالي :

<sup>#</sup> استخدم اصطلاحى Epimevismos و Epimevismos للإشارة إلى فرض الزراعة بالإلزام وكان معروفا من قبل أن اصطلاح Epimerismos معناه أن ترغم قرية من القرى على زراعة الأراضى التى لم يتقدم أحد لاستنجارها في قرى أخرى وتوزع مسؤلية زراعتها بالقرعة بين السكان . أما إصطلاح Epibolê فهو يعنى أن تلحق قطعة من الأراضى التى تمتلكها الدولة بكافة شرائحها بالأراضى الخاصة ، ويرغم أصحاب الأخيرة على زراعة الأولى . وقد اثبتت المترجمة في دراستها عن كرانيس أن وثائق القرية استخدمت الاصطلاح الثاني في كلتا الحالتين . أما في القرن الرابع فقد استخدمت وثائق ازيدوروس الاصطلاح الأول بسدلا مسن الثاني. =

لقد حددت ضريبة محاصيل الغلال بأردب واحد على كل أرورا من الأراضى الملكية الخاصة، بصفة عامة ، ولكننا نعرف من خلال الوثائق التى لدينا أنها بلغت أكثر من ضعف هذا المقدار حيث إنها بلغت حوالى ثلث المحصول عند القيام بتسليمه (الفصل السادس) . أما المزارع الذي يقوم بزراعة أراضى تنتمى إلى الضياع الإمبراطورية ، والتي قمل أجود أنواع الأراضى في الولاية ، فقد كان يقوم بدفع عوائد تتراوح بين خمس وثمان أرادب عن كل أرورا . وفي أحد النماذج الفريدة التي لدينا وصلت العوائد إلى ﴿ ١٤ أردب . وبين هذبن الطرفين كانت تتراوح عوائد مختلف أنواع الأراضى ، وعلى سبيل المثال فقد بلغت ضرائب مساحة من الأراضى في (ضبعة خاصة) مقدار ﴿ ٣ أردب وكقاعدة عامة كانت الأراضى التي تعتمد على الرى الصناعي تدفع نصف معدل ضريبة الأراضى التي تروى بجباه الفييضان . هذا بالإضافة إلى عوائد أخرى إضافية فرضت على جميع أنواع الأراضى المزروعة بالغلال وكانت تتراوح بين ٥ إلى ١٠٪ من المحصول . وبالإضافة إلى ذلك هناك قروض الغلال التي سبق للمزارع اقتراضها من صومعة غلال الدولة حيث كان عليه أن يقوم بردها . فماذا كان يتبقى للمزارع بعد دفع جميع هذه العوائد من إنتاج محصول أرضه ؟ الواقع أنه ليست لدينا إجابة للمزارع بعد دفع جميع هذه العوائد من إنتاج محصول أرضه ؟ الواقع أنه ليست لدينا إجابة شافية على هذا السؤال ، ولكن كل مانستطيع أن نقوله أن ما كان يتبقى له كان يختلف اختلاناً متباينًا طبقا للظروف .

لقد كانت الحكومة تضع نصب عينها فى المقام الأول الحصول على أكبر قدر من إنتاج محصول الأراضى، أما الأراضى البور التى لاتغل محصولا فلم تكن بالتالى تقدم دخلا للدولة ولم تكن الدولة تنتظر غلة أو محصولاً من الأراضى التى لم تكن تصلها المياه لأنها كانت فى مستوى أعلى من أن تصلها مياه الرى عن طريق القنوات أو عن طريق الضخ بأدوات الرى.

P. Cairo Isedoros, 12 (A.D. 313-4).

<sup>=</sup> راجع : آمال الروبي ؛ كسرانيس ،

ولدينا مثال جلى على زراعة الإلزام عندما قامت الدولة في عام ١٦٧م بترحيل حوالي خمسين مزراعاً من مزارعي الدولة في كرانيس للقبام بزراعة مامقداره ٥٥٩ أرورا من الأراضي في قرية بطلمية الجديدة -Pto مزارعي الدولة في قرية تيادلفيا Theadelphia حين Theadelphia حين الدولة في قرية تيادلفيا Polydeukia في قرية بوليديوكيا Polydeukia (حيالا) وقرية فيلارجريس Philargris .

P. Bouriant, No. 42 (A. D. 167). Johnson (A. ch.), "The Epibolê of Land in Roman Legypt, "Aegyptus, 32 (1952), pp. 66 j.

ثم ماهى الفائدة التى كانت ترجى من الأراضى التى فر أصحابها أو تلك التى لم يتقدم أحد بطلب تأجيرها والعمل فيها ؟ لقد أجابت الحكومة ببساطة على هذا السؤال ، حيث كانت تقوم بفرض زراعتها ، إما بإلحاقها على ملاك الأراضى المجاورين لها أو بإضافتها على القرية كلها التى كانت تقع فى زمامها ، حيث يقوم الكتبة وشيوخ القرى بمهمة تقسيمها إلى أنصبة وتوزيعها على المزارعين المحليين لزراعتها . وهكذا قامت الدولة بجرة قلم بإيجاد دافعين لضرائب الأراضى التى لايرغب أحد فيها . ولما كانت هذه الأراضى غير خصبة أو كانت تكتنفها المشاكل ، لذلك يمكننا أن نتصور بسهولة تضرر الفلاحين الجدد من إضافتها عليهم . لذلك أصبح التأكيد على أن هذه الأراضى خالية من العوائق غير المرغوب فيها عنصرا متكروا في عقود بيع وشراء الأراضى (\*) .

ولم يكن الفلاح مطالباً بأن يقوم بدرس القصح وذره فقط ، ولكن كان عليه أن يقوم بتسليمه لصومعه الدولة في منطقته أو يدفع لها في مقابل ذلك (عيد) . وهناك يحصل على إيصال عن كل مقدار من الغلال سلمه لها ، ولما كان هذا الإيصال هو سنده على قيامه بتسليم الغلال فقد كان عليه أن يحافظ عليه . وقد تم العثور على مئات من هذه الإيصالات سجل أغلبها على أوراق البردي ، وقليل منها على قطع الفخار . ومن هذا المنطلق يكننا أن نفترض أنه كان على دافع الضريبة أن يدفع ثمن المادة التي يسجل له الإيصال عليها ، وعلى الرغم من أن أسعار الورق كانت تعتبر في متناول الجميع إلا أن بعض الأفراد من المقتصدين كانوا يقومون بتكسير أجزاء من بقايا الفخار الموجودة في الأكوام ، حيث إنها كانت في متناول الجميع وبأعداد كبيرة وبلا مقابل لاستخدامها في هذا الغرض ، وهي حقيقة تذكرنا بها الأكوام التي عثر عليها في منطقة جبل تستاشيو Monte Testaccio بروما . وكل عام كان يتم تعيين مجموعة من المحصلين لتحصيل ضرائب الغلال في كل موسم حصاد لكل صومعة غلال من

Hohlwein (N), "Le blé d'Egypte, Etude de Pap" Vol. 4. 1939 pp. 33-114.

<sup>(\*)</sup> عن أرض الضياع الإمبراطورية راجع ؛ آمال الروبي ، ص ١٥٦ – ١٦٦ .

<sup>(\*\*)</sup> عن صوامع الغلال وتسليم محصول الدولة راجع المقال الهام التالي !

Husselman (Elinor M.) "The Granaries of Karanis, TAPA, 83 (1972), pp. 56-73.

وأيضاً : آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص ٢٢٩ - ٢٣٢ .

صوامع الدولة بطريقة دورية ، ولم يكن يستثنى من الخدمة فيها سوى أفقر سكان المنطقة . ولذلك كان هؤلاء يقومون بالانفاق على أنفسهم من مواردهم الخاصة وذلك طبقا لنظام الخدمات الإلزامية الذى سوف نقوم بوصفه فى الجزء التالى من هذا الفصل . ويعتبر محصلو الغلال مسئولين عن كم ونوع القمح منذ لحظة استلامه فى الصومعة إلى لحظة تسليمه لمخزن الغلال الكبير فى نيابوليس Neapolis خارج مدينة الاسكندرية ، أو تسليمه لمعسكرات الجيش المنتشرة على طول الطريق طبقا للأوامر الصادرة إليهم . وبعد وصول كميات الغلال إلى نيابوليس من جميع أنحاء مصر كانت توضع تحت إشراف المشرف المالى الرومانى Procurator الذى يقوم بدوره بمهمة الإشراف على شحنها لروما .

وكان محصلو الغلال Sitologoi يشرعون في استلام الجزء الأكبر من مدفوعات الضرائب خلال الشهور القليلة التي تعقب موسم الحصاد مباشرة ، أما المتأخرات الضريبية فكثيرا ما كان يتم ترحيلها لسنتين أو أكثر" بعد ذلك كان شحن الغلال يتم من الإسكندرية ويستمر على مدار العام . حتى يتم الانتهاء من إرسال جميع الغلال التي تم جمعها . وكان يسمح بإبقاء كمية قليلة جدا من هذه الغلال لتعود مرة أخرى للصوامع لاستخدامها في قروض الموسم التالي. وتبدأ المرحلة الأولى من شحن الغلال على يد محصلي الغلال ، بشحنه من الصومعة للميناء النهرى المخصص لذلك . وكان الشحن يتم عن طريق الزوارق المصفوفة أو المسحوبة على جانب قنوات الرى الكبيرة ، أما الجزء الأكبر منه فكان يحمل برا على ظهور الحمير والجمال ؛ وبلغ معدل حمولة كل حمار ثلاثة أرادب ، أما الجمل فيحمل ضعف أو ثلاثة أمثال هذه الكمية . وقد فرض العمل على سائقي هذه القوافل عن طريق الخدمة الإلزامية ويتضح من أحد سجلات حسابات التسليم الخاصة بالزوارق التي كانت ترسو في ميناء البهنسا في الفترة من آبالي عالم عالى عالم عالى عالم عالى عالم القمح للميناء في قوافل تكونت من ستة إلى من آبالي عالى عارا ، تراوحت حمولتها بين عاد إلى عالى الغلال (١٠٠) .

وعندما كان القمح يفرغ في الزورق الراسي في الميناء النهرى يقوم ربانه بكتابة إيصال لحصل الضرائب باستلامه القمح لشحنه:

"من أوريليوس أمونيوس بن أمونيوس المونيوس Neapolis الملاح في ميناء نيابوليس Neapolis والمشرف على شحن حمولة مقدارها ٥٠٠٠ أردبا من الغلال في ثلاثة مراكب ، إلى أوريليوس سارابيون Aurelius Sarapion محصل الغلال في

ناحية سكر Sko في المنطقة العليا ، تحياتي . لقد استلمت منك وقمت بوزن كمية الغلال التي عهد إلى استلامها من أوريليوس هاربوكراتيون Aurelius Harpokration مدير الإقليم ومن أوريليوس نيميسيوس Dionsios الذي يدعى ديونيسيوس Dionsios الكاتب المنطقة أوريليوس نيميسيوس Satyros اللكي ، وتحت إشراف مراقبي الشحن وبعض المسئولين الآخرين ، من الصومعة العامة للمنطقة التي سبق ذكرها ، من ميناء ساتيروس Satyros على النهر العظيم ، من غلال محصول حصاد السنة الثالثة المنصرفة قمحاً نظيفا غير مغشوش ، خاليا من التراب والشعير . وقد تم كيله بحكيال النصف أردب المخصص لذلك ، وقد بلغت الكمية ٧٧ أردباً متضمنة الكمية الإضافية (وقدارها ٧٧ أردباً) ، وسوف أقوم بشحنه للإسكندرية لإدارة ميناء نيابوليس -Nea الإضافية (وقدارها ٧٧ أردباً) ، وسوف أقوم بشحنه للإسكندرية الإدارة ميناء نيابوليس -polis واحدة لك أنت محصل الغلال واثنتان للمدير . وقمت بتوقيع الإيصال السابق الاستخدامه وسعياً . (التوقيع والتاريخ عام ٢٢١م) ".

وجرت العادة على أن يصاحب كل سفينة أو قافلة غلال مشرفا أو أكثر ، وقثلت مهمتهم في التأكد من الكمية المشحونة ، ومراقبة عدم التلاعب فيها على طول الطريق en routé في التأكد من الكمية المشحونة ، ومراقبة عدم التلاعب فيها على طول الفاني إلى نوع من وفي بادى الأمر كان يعهد للجنود بهذه المهمة ، ثم تحولت أثناء القرن الثاني إلى نوع من أنواع المخدمة الإلزامية التي فرض أداءها على المواطنين المدنيين وكان المشرف على الشحنة أو عينات منها مختومة ليتم مقارنتها بالشحنة المرسلة على يد الموظفين الذين يقومون باستلامها في ميناء نيابوليس . وإذا عشر في الشحنة على قمح فاسد كانت المسئولية هنا تقع على محصلي الضرائب الذين جاءت الشحنة من عندهم كما حدث في المثال التالى :

"من أنطونيوس أيليانوس Antonius Aelianus (مشرف الغلال في نيابوليس) إلى مدير اقليم ديوسبوليس في طيبة تحياتي . حيث إن الشحنة التي تم إرسالها مع باوؤسيس بن سيبوس Pausis S. of Sipos وبحارته من الإقليم المذكور سابقا ، الغ ، والتي تبلغ حمولتها سيبوس أردباً من القمع ، قد اكتشف عند فحص عيناتها أنها مغشوشة . وعندما أمرت بفحص نصف أردب منها ثبت أنه يوجد بها شعير ونفايات بنسبة Y // شعير ، y // من النفايات ، ولذلك فإن مسئولية تحصيل باقي الكمية التي نجمت عن تقصير محصلي الغلال الذين قاموا بإرسال الشحنة تقع على كاهلك ، وهي تبلغ  $\frac{y}{1}$  . ٥ أردب ، بالإضافة إلى الرسوم والنفقات الإضافية . وأرجو إخباري عندما تقوم بتسديد هذه الكمية لإدارتي (التاريخ Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y /

ذلك كان نظام فرض وتحصيل وشحن ضريبة الغلال ، تلك الضريبة الأساسية والشاملة التي كانت تشحن لملأ البطون الجائعة في روما . ولسنا في حاجة إلى القول أنه طبقا لذلك قد فرضت الضرائب على جميع المنتجات الزراعية الأخرى ، وتأتى في مقدمتها "ضرائب الكروم" (وهي تشمل الخل) ، والزيت ، والخضروات ، ولما كانت روما تحصل على احتياجاتها من هذه المحاصيل من إنتاج إيطاليا والولايات القريبة منها ، فلذلك فرضت عليها ضرائب نقدية فيما عدا تلك الكميات النوعية التي كانت تسلم للقوات العسكرية الموجودة في مصر . كذلك كانت ضريبة مسح الأراضي من بين الضرائب الأساسية الأخرى ، فقد سبق أن شاهدنا الدور الرئيسي الذي يلعبه المسح في قياس مساحة الأراضي التي تنتج محاصيلا أو تلك التي لاتغل أى إنتاج . وقد فرضت هذه الضريبة بصورة واسعة على الكروم بعدل ٤٠ دراخمة عن كل أرورا ، (وقد وصل معدلها في بعض الحالات النادرة إلى ٣٥٠ دراخمة عن كل أرورا) وتراوح معدلها على حداثق النخيل والفاكهة بين ٢٠ إلى ٣٠ دراخمة عن كل أرورا) . وعلى أراضى الخضروات من ٢٠ إلى ٢٥ دراخمة عن كل أرورا . كما كان هناك ضريبة أخرى تسمى "بضريبة الدخل" وكانت تتراوح بين براي بي المحصول في العصر البطلمي ، وعلى الرغم من أن الإدارة الرومانية قد أبقت على اسم الضريبة إلا أنها حصلتها نقدا ، وقد فرضتها في البدايه بمعدل ٥ دراخمات على أراضي الخضروات ، ١٠ دراخمات على حداثق الكروم، ولكنها ارتفعت أثناء فترة التضخم الاقتصادى في القرن الثالث الى بي ١٢ دراخمة على الجميع . ومازالت لدينا فئة أخرى من الضرائب ، قثلت في الضرائب التي فرضت على حيوانات الفلاح الأليفة سواء على ملكيته لها أو نظير استخدامه للمراعي التي قتلكها الدولة ، وذلك على كل رأس منها ، من أجل ذلك كان الفلاح يقوم كل عام بتقديم تقرير عما يمتلكه من قطعان ليثبت لمحصلي الضرائب ، بأن الضريبة الخاضع لها تشمل الزيادة السنوية في عدد القطيع -

وبالإضافة إلى الضرائب التى فرضت على مختلف الأنشطة الزراعية ، فرضت ضرائب على الحرف الأخرى وعلى الفرد . وينتمى إلى هذه الفئة ضريبة" تسجيل السكان" Laographia ، أو ماعرف بضريبة الرأس التى كانت أكثر الضرائب انتشارا . وقد تم استثناء الفئات الممتازة منها وهى على وجه التحديد : الرومان ، ومواطنى المدن الإغريقية ، واليهود (\*) ، وأعضاء

<sup>(\*)</sup> عن خضوع اليهود في مصر لدفع ضريبة الرأس من عدمه ، راجع الدراسة التفصيلية الآتية : مصطفى كمال عبد العليم ، اليهود في مصر في عصرى البطالمة والرومان ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٢٥٠ ومايليها والتي أثبتت فيها خضوعهم لدفع هذه الضريبة .

المرسيون السكندرى (= المعهد العلمى للإسكندرية) ، وبعض كهنة المعابد الكبيرة ، وبعض كبار الموظفين من غير الرومان أثناء شغلهم لمناصبهم . وقد خضع جميع الذكور من سكان مصر لهذه الضريبة منذ سن الرابعة عشر (وهى السن التى كان الصبى ينهى فيها فترة الصبا ويبدأ في طور الشباب) ، وذلك حتى سن الستين . وكان كتبة المدن والقرى يعلمون من سجلات التعداد متى يصل الصبى لهذه السن في مناطقهم ليصبح مكلفا بدفع الضريبة ، كما أنهم كانوا يقومون بإسقاط أسماء الموتى والذين وصلوا لسن الشيخوخة من سجلاتهم . ولذلك كانوا يقومون بإعداد بيانات جديدة عن دافعى الضرائب كل عام ، وفي أحد هذه البيانات قام الكاتب بعد أن ذكر قائمة بأسماء دافعى ضريبة الرأس الذين تضمنتهم قائمته في نهاية العام ودونهم على النحو التالى :

"الذين سجلوا لدفع ضريبة (هذا) العام:

الرجال الخاضعون لدفع ضريبة الرأس Laographia

والذين تجاوزوا السن (المحددة) وهي سن الواحد والستين في (هذا) العام ٥

الذين توفوا (هذا العام)

المجموع ٢٣٧ (١٢)

وقد اختلف معدل ضريبة الرأس من إقليم لإقليم ، وقتع مواطنوا عواصم الأقاليم بدفعها بمعدل منخفض . ولقد توافرت لدينا مئات من الإيصالات - وكثيرا ماسجلت هذه الإيصالات على الاوستراكا أكثر من تسجيلها على أوراق البردى - التي صدرت لدافعيها ، وبالرغم من ذلك فإنه لايمكننا أن نقرر معدلها السنوى على نحو محدد ، لسبب بسيط يتمثل في أن أغلب دافعيها كانوا يقومون بأدائها على أقساط بدلا من دفعها مرة واحدة في العام . وحتى بالنسبة لأغلب النماذج الواردة من الأقاليم التي لدينا بسانات عنها فإننا لانستطيع أن نحصل منها على معدلها السنوى . ويبدو أن معدل ١٦ دراخمة سنويا كان هو المعدل الأكثر شيوعا حيث كان مواطنو عواصم الأقاليم يقومون بدفعها بمعدل ٨ أو ١٢ دراخمة سنويا . وكانت تبلغ في بعض أجزاء طيبة مابين ٢٤ دراخمة و ١٠ دراخمات . كما نعرف أن المعدل الذي دفعه مواطنو عواصم الأقاليم في إقليمي هرموبوليس والبهنسا قد بلغ مابين ٨ ، ١٢ دراخمة ، ولذلك فنحن

نعتقد أن معدلها الكامل في كلا الإقليمين قد بلغ مابين ١٦، ١٦ دراخمة. أما الإقليم الوحيد الذي لدينا منه دليل مؤكد عن كل المعدلين فهو إقليم الفيوم، حيث بلغ معدلها الكامل "٠٤" دراخمة، ودفعها مواطنو عواصم الأقاليم بمعدل ٢٠ دراخمة. لقد كان هذا المعدل هو أكبر المعدلات في مصر كلها، حيث بلغ أكثر من ضعف معدلها في المناطق الأخرى ويمكننا أن نفترض أن السبب وراء ذلك يرجع لاستفادة الفيوم من جهود إصلاح نظام الرى في الولاية. إن مثل هذا التفسير قد يكون جذابا ولكنه لايعدو سوى استنتاج منطتى في حاجة إلى تدعيمه بأدلة قاطعة.

وإلى جانب ضريبة الرأس فقد كان جميع الذكور البالغين في مصر يدفعون ضريبة الجسور النقدية التي بلغت قيمتها وحد المربة النقدية النقدية الوحيدة التي تم توحيدها في جميع أنحاء الولاية) (\*) ومبلغ دراخمتين كضريبة للخنازير . وقد خصص دخل الضريبة الأولى من هذه الضرائب للإنفاق فيما يبدو على معدات وأدوات صيانة جسور نظام الري ، والشيء الواضح من كل النماذج الخاصة بها أنه كان يتم دفعها بالإضافة إلى لا بديلاً عن عمل الفلاحين في صيانه الجسور عند الحاجة (وكما سبق ورأينا في الفصل السادس) . أما فيما يخص وضع ضريبة الخنازير فيمكنا أن نفترض أنها خصصت لإمداد المعابد الإغريقية والرومانية بحيوانات الأضاحي ، كذلك يبدو أن هذه الضريبة كانت حافزا للفلاحين المصريين لتربية هذا الحيوانات الأضاحي ، كذلك يبدو أن هذه الضريبة كانت حافزا للفلاحين المصريين لتربية هذا الحيوانات الذي كان محرما عليهم من الناحية الدينية .

لقد تعددت الضرائب النقدية الأخرى وتنوعت . وكان أكثرها انتشارا ضريبة الحرف اليدوية، التى فرضت على كل شخص من الذكور والإناث العاملين فى أية مهنة يحصلون على أجر أو دخل منها ، وقد شملت الذين يتدربون على الحرف ممن بلغوا سن الرابعة عشر وما فوقها . وكان يتم تحصيل ضريبة كل حرفة على حدة كما كان دفعها هى الأخرى يتم على أقساط شهرية فى العادة . ونتيجة للكم الهائل من الإيصالات التى لدينا ومن الكم الهائل من الأرقام المذكورة فيها يصبح من المستحيل أن نعرف المعدل السنوى الذى فرضت به

<sup>(\*)</sup> يرى المؤلف أن هذه الضريبة كانت الضريبة النقدية الرحيدة التى تم توحيدها فى جميع أنحاء مصر ، وأنها وحدت بمعدل ب ٢ دراخمة سنويا ، ولكننا نرى أنه بالرغم من أنها فرضت على جميع الذكور البالغين إلا أنها لم تفرض بمعدل واحد حيث بلغ معدلها فى كرانيس ٧ دراخمات ، ٤ أويل ، ٢ خالكوى . راجع المؤلفة، المرجع السابق ، ص - ٢٣٣ .

الضريبه على الفرد في كل مهنة .وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفت المعدلات باختلاف الأماكن، ولكن يتضح منها أن أعلى معدلاتها كان أيضا في إقليم الفيوم .

وكان الحرقى مطالبا - وفى فترة التدريب كان على مدربه - بأن يطلع الجهات المسئولة عند قيامه باحتراف الحرفة ، لكى يدرج فى سجل الخاضعين لضريبة حرفته ، كما كان يجب عليه أن يخطرها عندما يقوم يتغيير حرفته أو عند تركه لها ، سواء أكان ذلك بصورة دائمة أم مؤقتة حتى يعفى من مسئولية دفع ضريبتها . وقد سنت هذه القاعدة بعد تلك القضية التى ظهرت فى منتصف القرن الثانى ، عندما رفض أحد الحرفيين دفع ضريبة حرفته فى المدة التى تحول فيها لنشاط آخر (الذى يبدو أنه كان أحد الأعمال الإلزامية) وقد عرضت قضيته أمام محكمة والى مصر الذى قرر "أنه فى حالة عدم محارسة الحرفة ، فلا ينبغى رفع دعوى على الحرفى لعدم قيامه بدفع ضريبتها". (١٣)

وكان على الرحالة والعابرين والمسافرين الذين يرغبون فى التوقف والعمل لبعض الوقت فى أية قرية أو مدينة أن يحصلوا على بصاريح مؤقتة من محصل الضرائب المحلى من أجل محارسة العمل . وقد بلغ من انتشار هذه القيود على هذه الأعمال المؤقتة أن وجدنا تصاريح عمل لمدة يوم واحد تسمح للعاهرات (وإحداهن تسمى أفروديتي) بجزاولة مهنتهن ، وقد أصدر التصاريح جابى الضرائب الخاص بهن ودون بها أنه "يسمح لهن بالنوم مع من يردن فى تاريخ هذا اليوم" وذلك كى تتم محاسبتهن على الضريبة التى لم يحدد مقدارها .

ومن بين الضرائب التى فرضت على الأفراد كان يوجد نوعان متميزان فرضا فيما يبدو كتعويض عن تقصير المعوزين والفارين فى دفع الضرائب . ولقد سبق أن شاهدنا فى هذا الفصل ظاهرة فرار دافعى الضرائب نتيجه لسوء أوضاعهم .

لقد ترك كل هارب خلفه فجوة فى تحصيل ضريبة الرأس ، كما لم يترك أغلبهم كما شاهدنا ورائهم شيئا يمكن أى يقدر بأى ثمن . فأى ضريبة إذن كان يمكن تحصيلها من مثل هؤلاء المعوزين .

كيف كان يمكن إذن تعويض العجز الذى حدث فى تحصيل ضريبة الرأس والضرائب الأخرى التى كانت ترتبط بها والتى كانت تفرض على الرأس أيضا ؟ لقد لجأت الحكومة إلى حل بسيط مثله فى ذلك مثل الحل الذى لجأت إليه بالنسبة للأراضى التى لم يتقدم أحد لاستثجارها ، حيث قامت بفرض المبالغ الناقصة على باقى الأفراد الخاضعين للضريبة . وقد اختلف حجم هذه الضريبه من سنة لأخرى ، كما اختلف عدد الأفراد الذين كانت تقسم فيما

بينهم ، وقد بلغ أقصى مبلغ فرض لضريبة الفارين فى القرن الثانى الذى تتوافر لدينا البيانات عنه مبلغ ثمان دراخمات ، أما أقل مبلغ فقد بلغ ثلاث أوبلات أو نصف دراخمة ؛ وقد جاء هذا المعدل المنخفض فى السنة التالية للتعداد حيث أغرى قرار العفو الذى أصدره الوالى فى منشور التعداد عددا كبيرا بالعودة إلى ديارهم .

كذلك خضعت ممارسة الأعمال لنوع آخر من الضرائب والرسوم تتمثل فى فرض رسوم على تسجيل الوثائق فى دار الوثائق العامة . مثل ضريبة ١٠٪ على بيع الأملاك العقارية والعبيد، وضريبة ٢٪ على رهن الأملاك ، كما فرضت مبالغ مختلفة على حيوانات الأضاحى الدينية ، وقد تم تحصيل الضريبة الأخيرة فى عدة مراكز لها . كذلك فرضت رسوم على تسجيل الحجج والوثائق الأخرى ، وحفظ الطلبات ، وجميع الأوراق الرسمية المشابهة نظير الحدمة التى تقدم لها .

وقد سبق أن ذكرنا ضمن ضرائب الدخل ماخصص منها للإنفاق على جيش الاحتلال الرومانى فى الولاية . وحيث إن هذه المخصصات كانت تمده بما يحتاج إليه من غذاء وعلف للحيوانات ، فقد كان من حق قوات الجيش أن تطالب بإمدادات إضافية من الطعام والخدمات إذا مادعت الحاجة . وقد تماثل الشرق والغرب من الناحية التاريخية فى أن مبرر إجبار الأهالى على تقديم لوازم الجيش كان بمثابة دعوة لإطلاق الشهوات والابتزاز من قبل أولئك الذين يفترض فيهم الدفاع عن الشعب وحمايته ، لقد كان من السهل أن ينزلق الجنود ويصبحون السادة الذين لايرد لهم طلبا . وقد تمثلت انتهاكاتهم فى مصر الرومانية فى طلباتهم للإيواء ووسائل الانتقال دون دفع مقابل لها وعلى الرغم من أن هذا الطلب غير شرعى إلا أنه أصبح حقاً راسخا لهم وتمسكوا به - ليس فقط فى مصر ولكن فى جميع أنحاء الإمبراطورية - على الرغم من تكرار "النهى عن القيام به" فى الأوامر الصادرة من حكام الولايات بل ومن الأباطرة أنفسهم . وأول المنشورات التى نعرفها من مصر ذلك الذى أصدره جرما نيكوس -Ger انفسهم . وأول المنشورات التى نعرفها من مصر ذلك الذى أصدره جرما نيكوس -Ger الإسكندرية أثناء رحلته من روما لزيارة الولايات الشرقية :

"يصرح جرمانيكوس قيصر بن (تيبريوس) أغسطس، وحفيد المؤله أغسطس نائب القنصل بالآتى: لقد علمت أنه أثناء القيام باتخاذ الترتيبات لزيارتى قد تم إرهاب الأهالى للحصول على السفن ودواب النقل. وإيواء الجنود بالقوة. ولذلك فقد قررت أو أوضح أننى لا أرغب أن تؤخذ من أى فرد سفينة أو دابة فيما عدا تلك المصرح بها من قبل صديقى وسكرتيرى

بايبيوس Baebius ، كما يجب عدم انتهاك المساكن ، أما إذا كانت هناك حاجة لذلك فسوف يقوم بايبيوس بتحديد المساكن التي يتم الإسكان فيها بالعدل والقسطاس ، وفيما يخص طلب السفن ودواب النقل فقد أصدرت الأوامر بتأجيرها طبقا لبرنامجي . أما هؤلاء الذي يعترضون على رغبتي فسوف يتم إحضارهم إما للمثول أمام سكرتيري الذي يقوم بنفسه بمنع الضرر عن المدنيين أو أن يقوم بتحويل الأمر إلى . وعلى ذلك فإنه يمنع جمع حيوانات النقل بالقهر والقوة أثناء عبورها المدينة ، وسوف يعتبر القيام بمثل هذا العمل من قبيل أعمال اللصوصية ".

وقام والى مصر فى عام ٤٢ بإصدار منشور مماثل لما تقدم ، كما أصدر الامبراطور كلوريوس عام ٤٩ منشورا آخر ، عاقب فيه هؤلاء "النفر من المستهترين" لاستمرارهم فى انتهاكهم لأوامره التى أصدرها وبالرغم من "التعويض الكافى" الذى قدم لهم .

أما دواب النقل الخاصة بالضياع الإمبراطورية فقد قت حمايتها ضد انتهاكها وتسخيرها أو طلبها للخدمة عن طريق بطاقات تميزها كانت تربط حول رقبة كل منها ، وقد نقش على واحدة من هذه البطاقات البرونزية التي عثر عليها في مصر الآتي :-

"ملك مزرعة أجريبا روتيليوس الخاصة بمولانا الإمبراطور ، وغير خاضع للضرائب أو للطلب" ولدينا بعد ذلك أمر إمبراطورى صدر عام ٩٠ وقد دون على أحد النقوش التى عشر عليها في سوريا منذ خمسة وعشرين عاما مضت على النحو التالى :

"من أوامر الإمبراطور دوميتيانوس قيصر أغسطس بن قسباسيانوس أغسطس . إلى كلاوديوس أثينودوروس Procurator المشرف المالي Claudius Athenedoros : من بين المشاكل التي أعلم أنها تحتاج لجهد كبير لحلها والتي سبق وأن وجه إليها والدي فسباسيانوس قيصر المؤله عنايته من أجل صالح المدن ، والتي تهدف إلى عدم إرغام سكان أقاليم الولايات على تأجير دواب النقل ، أو إسكان الجنود بالقوة وحيث إنه قت مخالفة هذا الأمر عمدا .. لذلك فقد أصدرت أمرى لك لتتأكد ما إذا كان قد أرغم أحد على تأجير دابة بالقوة إلا إذا كنت قد أصدرت إليه أمرا بذلك ، فمن الظلم أن يقوم أي موظف من أية درجة أو مكانة بإجبار الأهالي حيث إن أحدا غيري لا يملك هذا الحق . لذا فيجب أن لا يتم ارتكاب شيء مخالف لأوامري أو يعوق تحقيق هدفي .. حتى يمكن مد يد العون للولايات المستنزفة ، والتي لاتكاد تكفي احتياجاتها اليومية الضرورية ، ولذا لا يجب أن يتحدى أحدا رغبتي أو يجبر الأهالي ما لم يكن هناك تصريح مني بذلك ، جيث إنه إذا استمر سلب الفلاحين فلن تجد الأراضي من يقوم بزراعتها ". أفقد باقي النقش] .

وعن نفس هذا الموضوع لدينا منشور أصدره والى مصر عام ١٣٥م وآخر أصدره حاكم سوريا عام ١٨٥م. ولكن أنى لأى من هذه الإنذارات أو التهديدات كان يمكن معه إيقاف تلك المباراة غير المتكافئة بين السكان المدنيين الذين لاحول لهم ولاقوة ومن كان يتصدى لهم من الجند المتسامحين حينا أو المشاغبين مراراً. إن انتهاك الجنود لمساكن السكان ظل مرضأ متفشيا لايمكن استئصاله: ولقد ذكر لنا المؤرخ ديون كاسيوس أنه حدث عندما تم إيواء قوات الإمبراطور كاراكالا في خريف عام ٢١٧/٢١٦م وكان إيواء شرعيا هذه المرة "أن استخدم الجنود جميع محتلكات المضيفين كما لو كانت أملاكهم الخاصة". (١٥)

ولنرى الآن الوجه الآخر المناقض ، وكيف كان ينفذ الأمر الإجبارى عند صدوره وكمثال أول على هذا نجد أن الأمر يصدر لأحد البنوك بدفع أموال (مقدما) لعدد من الرجال الذين تم تعيينهم للقيام بالأعباء الإلزامية التى تتعلق بجمع الملابس والأغطية التى فرض على السكان منحها للدولة :

إدفع مقدماً المبالغ المذكورة لكل من هيراكليديس بن هوريجاس Publicus Maevius وديرسكوروس rigas وهيرون Publicus Maevius عبد معتق لبويليوس مايفيوس مايفيوس Dioskoros عبد معتق للاله سيرابيس العظيم وهم نساجين من قرية فيلادلفيا Dioskoros ولعدد آخر من نساجى القرية السابقة يبلغ ٨١ نساجاً ، تحت مسئوليتهم المشتركة ، وذلك في مقابل الأردية التي أصدر فخامة الوالى أڤيديوس هليودوروس Avidius Heliodoros أوامره بصنعها ، وهي على النحو التالى :

- (أ) لسد حاجة الجنود في كابادوكيا Cappadocia : رداء واحد بعزام أبيض طوله  $^{\prime\prime}$  أذرع ، وعرضه  $^{\prime\prime}$  أذرع ، وعرضه  $^{\prime\prime}$  أذرع وأربع أصابع ، زنته  $^{\prime\prime}$  مينا (وثمنه  $^{\prime\prime}$  دراخمة) ،  $^{\prime\prime}$  عباءات سورية بيضاء اللون ، يبلغ طول كل منها  $^{\prime\prime}$  أذرع وعرضها  $^{\prime\prime}$  أذرع ،  $^{\prime\prime}$  مينا ، ويبلغ ثمن كل منها  $^{\prime\prime}$  دراخمة = اجمالي قيمتها  $^{\prime\prime}$  دراخمة . والمبلغ الإجمالي  $^{\prime\prime}$  دراخمة .
- (ب) ملاءة بيضاء طولها ٦ أذرع ، ويبلغ عرضها ٤ أذرع وتزن ٤ مينا بجبلغ "٢٨" دراخمة لاستخدامها في المستشفى العسكري في معسكر الإمبراطور، وهكذا يكون إجمالي المبلغ ١٤٨ دراخمة فضية ، يخصم من القطعة الأخيرة مبلغ "٦" دراخمات لصالح الخزانة .
- (ج) يشترط أن تصنع الطلبات السابقة من الصوف الجيد السخى النقى غير المصبوغ ، وأن يتم نسجها بدقة ، وأن تكون حوافها جيدة الصنع ، جميلة فى منظرها دون أى عيوب ، وأن تتناسب مع الثمن الذى دفع فيها مقدما . وإذا رفضت أى قطعة منها عند تسليمها لكونها

أقل من الجودة المطلوبة فعليهم أن يقوموا برد ثمنها ، وكذلك القطعة التى ثبت أنها أقل من المستوى المطلوب ، وذلك على مسئوليتهم الخاصة (بالإضافة إلى الضرائب والنفقات) . كذلك يجب عليهم أن يسلموا القطع المطلوبة بدون تأخير طبقا للمقاييس والأوزان المطلوبة ، هذا بخلاف أية ملابس عامة أخرى مستحقة عليهم (التاريخ ٩ سبتمبر ١٣٨م) . (١٦)

## وبالمثل طلب تقديم غلال للقوات العسكرية :

"إلى داماريون Damarion مدير إقليم هرموبوليس Hermopolis ، من أنطونيوس كرافيدوس الجندى ، الذي يتقاضى مرتبا مضاعفا ، ومبعوث فاليريوس فرونتينوس كرونتينوس الجندى ، الذي يتقاضى مرتبا مضاعفا ، ومبعوث فاليريوس فرونتينوس كرونة هرقل المتصركزة) في قفط Copotus . لقد استلمت من شيوخ قرية تيرتون إبا Patemete الحتى المتعال التي تقع في مركز باتيميتي الأعلى Patemete الحصة المفروضة على هذه القرية من إجمالي كمية الغلال التي تبلغ ٠٠٠٠٠ أردب من الشعير وهي الحصة التي أمر فخامة والي مصر لونجايوس روفوس Longaeus Rufus بشرائها من محصول السنة السابقة الرابعة والعشرين لسد احتياجات الفرقة التي سبق ذكرها ، الخ . وتبلغ هذه الحصة مائة أردب من الشعير تم وزنها عند الاستلام بالمكيال العمومي ومرفقا لإجراءات الكيل المقررة (ح ٠١٠ أردب من الشعير) ، وذلك بموجب ماتم تقديره من قبل موظفي الإقليم . وقد أصدرت هذا الإيصال من أربع نسخ" (التاريخ يونيو عام ١٨٥٥ ، والترقيع) . (١٧)

لقد ذكر في هذا الطلب أنه قد تم شراء الفلال وفقا لسعر السوق ، وهناك من الأسباب مايدعونا إلى الاعتقاد بأن الحكومة كانت في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان تقوم بشرائه بسعر أقل من سعر السوق الحقيقي . وحتى لو قامت الحكومة بدفع ثمنه كاملا إلا أن ذلك لم يكن يجد رضى عند الفلاحين ، ذلك لأنه على الرغم من أن الهدف الأساسي من تقنين الإلزام بالبيع كان يتمثل في تخفيف العجز المؤقت ، إلا أن الإلزام مستمرا منذ منتصف القرن الثاني تقريبا . وقد ذكرت لنا الوثائق البردية أن إحدى الوحدات العسكرية قامت بجمع الفلال على أقساط شهرية طوال السنة ، وليس هناك ما يدعونا إلى الافتراض أن ما قامت به هذه الوحدة العسكرية كان شيئا فريدا ، بل أكثر من هذا فإن القرويين كان لايكنهم بأى حال التأكد من العسكرية كن شيئا فريدا ، بل أكثر من هذا فإن القرويين كان لايكنهم بأى حال التأكد من عمرفة ميعاد تأجيل الدفع أو حتى موعد إلغائه . ولم يكن هذا هو كل شيء . فقد فرضت عليهم من حين لآخر إمدادات إضافية من الغذاء والأدوات ووسائل النقل لمساعدة الإمبراطور في حروبه الخارجية ، وكثيرا ما تم فرضها من أجل استضافة كبار الزوار والترحيب بهم

وبحاشيتهم . ويدخل في نطاق الأخيرة زيارة الحاكم السنوية لعقد المحاكم والإشراف على الولاية ، وكذلك جولات الأباطرة وأفراد الأسرة الإمبراطورية في مصر . وفي أحد التقارير التي ترجع لعام ٢١٦م يذكر لنا أحد سكان قرية سوكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos أنه طلب منه خلال هذا العام أن يعير جملين بمناسبة زيارة الإمبراطور كاراكالا للبلاد ، وبعد أن أعادوا له الجملين ، تم طلبهم مرة أخرى ، ولكن المسئولين استبعدوا واحداً منهما لأنه لم يكن في حاله جيدة أما الآخر فقد قاده أوريليوس كالفيوس مكسيموس Maximus Calvius مهمة وفقا للأمر الرسمي الذي أصدره والينا الشهير قاليريوس داتوس Valerius Datus للخدمة في الجيش الإمبراطوري الجسور في سوريا لاستخدامه في حرب كاراكالا على الجبهه الشرقية" . (١٨)

أما المعلومات الخاصة بجولات والى مصر للإشراف الإدارى فلدينا عنها كثير من التفصيلات (١٩). وقد تم تحصيل الالتزامات التى فرضت على كل فرد من دافعى الضرائب نقدا ، وجرت العادة على أن يتم ذلك على يد مجموعة خاصة يتم اختيارها ، حيث كان يتم تعيين محصل لكل محصول (أو مجموعة من المحاصيل أو لخدمة يجب أداؤها). وتذكر لنا الوثائق الخاصة بهذا الموضوع أكثر من اثنى عشر لجنة مختلفة كلفت واحدة منها بالإشراف على المرور من مقر إدارة الوالى ، وأخرى بالنظر في مظاهر الخفاوة ، وثالثة للإشراف على الوقود والإضاءة وثمة لجنة أخرى كلفت بالإشراف على دواب النقل والعربات . كذلك ذكرت المواد التالية للإمداد بالأغذية : الخبز ، الشعير ، الجبن ، الدجاج ، الأوز ، صغار الخنازير ، وبالتناوب مع أفراد طبقته الاجتماعية والاقتصادية . لقد سميت هذه الخدمات بالأعباء والازامية Liturgies ، وحان الوقت الآن لكى الالزامية عفويلتها :

## : Liturgies الأعباء الإلزامية

لقد سخرت جهود شعوب ممالك الشرق القديمة منذ القدم لخدمة احتياجات وأهواء وانتصارات حكامهم . وكان من نتاج هذه الجهود بناء الأهرامات العظيمة والهياكل الكبيرة ، وتزيين القصور الملكية ومدها بالطعام . أما فكرة أن توجه جهود الشعب في المقام الأول من أجل الصالح العام فهي فكرة نبعت من ديمقراطية الإغريق القديمة ، والتي تلاحظها بوضوح

(طبقا للمعلومات التي لدينا) في ديمقراطية أثينا . لقد أطلق الإغريق على هذه الجهود اصطلاح الأعباء الإلزامية (Leiturgia) "أى الأعمال التي يقوم بها الشعب" ، حيث كان ينبغى على كل أسرة من أسر الأثرياء في أثينا خلال القرن الخامس والرابع أن تقوم بالإنفاق لمدة عام من مواردها الخاصة على خدمة من الخدمات العديدة من أجل الدولة . وقد ارتبطت بعض هذه الخدمات بالنواحي الدينية ، وأخرى بالأعمال العامة ، أما أكثرها نفقات وأهمها من الناحية التشريفية فقد تمثل في بناء وتجهيز سفن الأسطول ذات الصفوف الثلاثة من المجاديف Trireme وإعداد فرق المثلين لتقديم الاحتفالات المسرحية السنوية . لقد ظل نظام الأعباء الإلزامية راسخا في جهاز المدن الإغريقية خلال العصر الهيئنستي والروماني . ومن (اصطلاح خدمة الشعب أو الجماعة) استخدمت الكلمة للإشارة إلى خدمة الإله – وهو المعني المقصود الآن بكلمة التزام "Liturgy" .

ولقد تبنى الرومان منذ فترة مبكرة من تاريخهم مفهوماً أكثر اتساعاً عن الأعباء - Mu واعتبروها نوعا من الواجبات العامة ، التى كان يرفضها المواطنون وأصحاب المراكز العليا . أما فى مصر فقد قام الأباطرة بالمزج بين التقاليد الإغريقية القائمة فى شرقى البحر المتوسط وطعموها ببعض العناصر الرومانية ، واستخرجوا منها نظاما فريدا للالتزامات لا يكن أن يقارن بأى نظير له فى العالم القديم ، حيث وصل أثره إلى كل قرية نائية ، وأرغمت جميع فئات طبقات السكان على القيام به .

وتم استثناء فئات معينة من تأدية الالتزامات، كما هو الحال بالنسبه للضرائب، وقد حافظ جميع الأباطرة على تحديد هذه الفئات رغم مضى الوقت، حيث أعفى كل من: المواطنين الرومان، مواطنو المدن الأغريقية، أبطال الرياضة الفائزين، أصحاب المهن التعليمية، الآباء الذين لديهم خمسة أطفال، العاملين في بعض الأعمال الهامة (على سبيل المثال إمدادات الجيش الروماني)كذلك تم إعفاء أفراد الأسرة الواحدة من تأدية الالتزام في نفس الوقت ولذلك تم إعفاء الجيش الروماني، بعض رجال الدين المسنين حيث جرت العادة تم إعفاء الجنود المسرحين من الجيش الروماني، بعض رجال الدين المسنين حيث جرت العادة على إعفائهم إذا كان الالتزام في حاجة إلى جهد بدني. ويمعني آخر فقد كان هناك التزامات لذوى اليقات الزرقاء، وأخرى لأصحاب الياقات البيضاء، أو كما كان الرومان يسمونها: الخدمات المشرفية "لأصحاب الأعمال المكتبية".

وتعطى لنا بعض الوثائق المتفرقة التي ترجع لفترة مبكرة الإحساس بأنه كان هناك ثمة مشروع لنظام الأعباء بدأ يتشكل منذ منتصف القرن الأول م. ثم أخذ هذا النظام ينمو بسرعة

مع نهاية هذا القرن ، ثم بلغ تمام نضجه قبل انصرام القرن الثانى م ، كما واصل الرومان إنشاء مناصب إلزامية جديدة حتى نهاية فترة حكمهم . لقد نضج هذا النظام قبل إنتهاء فترة حكم تراجان عام ١٩٧٨م وذلك لأنه قام بوضع الخطوة الأساسية فيه عندما نقل جباية الضرائب النقدية إلى أفراد يتولون مناصبهم بالإلزام بدلا من المحصلين الذين كان يتم تعيينهم من قبل الدولة . وفي الحقيقة فقد قضى هذا الإجراء – إلى حد ما – على تسلط واستبداد محصلى الضرائب .

ونحن نعرف حتى الآن ما يقرب من مائة نوع متفرق من الالتزامات بعضها يضم عدداً كبيرا أو صغيراً من الفروع ، وفى بعض الأحيان كان يعين فرد أو لجنة ليقوم بتأديته ، وكان هؤلاء على النحو التالى: شيوخ القرى ، كاتب القرية والمدينة والبوليس ، ومحصلو ضرائب الغلال والضرائب النقدية، الحمالين الذين يحملون القمح من الصومعة إلى الميناء النهرى ، ومن الميناء النهرى إلى الإسكندرية ، أو لمعسكر القوات الرومانية ، مراقبو فيضان النيل الذين يتأكدون من وصول المياه أو عدم وصولها للحقول ، المشرقون على بذر الحبوب والحصاد ، ومشرفو العمل في إقامة الجسور ، وعلى الأعمال العامة ، ومحصلو الضرائب ، والمشرفون على استقبال كبار الزوار ، رجال البنوك الذين يتداولون النقود العامة ، الأوصياء على القصر ، وجميع من تضمهم قائمة أعضاء مجلس عاصمة الإقليم والحكام . كل هذه الخدمات السابقة وأكثر منها كانت تشغل جميعها بالإلزام وذلك في فترة تكامل النظام في القرن الشاني والشائث م . وقد بلغت مدة شغل كل منصب إما سنة واحدة أو ثلاث سنوات ، وكان من المفروض عدم تكليف أي فرد بالعمل إذا سبق له أن شغل أي من المناصب السابقة لفترة تبلغ عدة سنوات ، ولكن حدث عكس ذلك من الناحية العملية ، حيث تغافل الموظفون القائمون عدم تاصب الالتزام التي كان عليهم أن يقوموا بأدائها .

وإذا كان منصب محصل الضرائب قد بدأ يختفى من على المسرح ، فإن ذلك لم يكن يرجع إلى أن الحكومة الرومانية قد بدأت فى تغليب العامل الأخلاقى ، وأصبحت لديها رغبة فى تجفيف مستنقع الفساد ، ولكن لأنها وجدت أنه يكنها الحصول على الهدف الرئيسى من المنصب عن طريق استبداله بالالتزام ولكن بصورة أكثر شمولا . فشاغل منصب الالتزام لم يكن مطالبا فقط بالانفاق على متظلبات منصبه ، ولكن حيث إنه كان مسئولا عن تحصيل

الضرائب ، فإنه يصبح مسئولاً مسئولية شخصية عن تسليم الضرائب كاملة للدولة - وهذا يعنى أنه كان عليه أن يقوم بتغطية أى عجز فيها من موارده الخاصة . الأمر الذى يوضح لنا السبب في أنه كان من شروط شغل كل منصب من المناصب الإلزامية أن يملك شاغلها حدا أدنى من الأملاك ، يتراوح حده الأقصى من "٣" تالتت (= ١٨٠٠٠٠ دراخمة) أو أكثر وذلك بالنسبة لصاحب البنك الذى كان يخدم الإقليم nome بأكمله ، وحده الأدنى الذى كان يصل إلى ٢٠٠ دراخمة لمنصب حارس القرية . وهكذا يتضح لنا أن المناصب الإلزامية قد جرفت الجميع وأحاطتهم بسياج من البلاء .

وفور أن يتم تحديد الالتزام واختيار مرشحه ، كانت أملاك المرشح توضح رهن تصرف الدولة، كما كان على المرشح أن يسلم قسطا منها للدولة يتعهد فيه بالقيام بتأدية الالتزام بأمانة وإخلاص " ومع ذلك فإن الحكومة الرومانية لم تكتف بالاعتماد على أملاك المرشح لضمان قيامه بالعمل ، بل عرف نظام الأعباء شبكة من المرشحين الأوائل المسئولين عنه يليهم مرشحو الدرجة الثانية . حيث كان يقع على عاتق موظف الدولة المسئول عن استلام طلبات الترشيح لمناصب الالتزام في المدينة أو القريه التأكد من أن كل مرشح من المرشحين صالح لمنصبه ولائق لتأدية العمل ، كما كانت تقع عليه مسئولية ضمان قيام المرشح بتأدية العمل بالفعل ، وكان يجب على المرشح في بعض الأحيان – ولقد تزايد هذا بمعني الوقت – أن يقدم ضمانا يؤكد فيه موافقته على شغل المنصب . ثم أضافت القواعد التنظيمية بأنه لما كان المرشحون يؤدون عملهم بموافقة ضمنية من المجتمع ، فإن حدوث أي تقصير من قبلهم تقع مسئوليته تبعا لذلك وبطريقة آلية على كل أفراد المنطقة .

لقد كان الترشيح بالنسبة لمختلف مناصب الالتزام المحلية بمختلف أهدافها وأغراضها يتم محليا ، ثم تعرض الإجراءات بعد ذلك على مدير الإقليم الذي يقوم بإضفاء الشكل الرسمى على المرشحين بالموافقة على تعيينهم ، ويعلن رسميا قيامهم بتأدية مهامهم . وعلى أى حال فلقد كانت هناك إجراءات مختلفة لشغل منصب محصلى الضرائب ، كان الهدف منها منع التسواطق والمحاباة لذا كان لابد من تقديم اسمين أو ثلاثة من المرشحين اللاتقين لشغل هذا المنصب ، ثم يقوم مدير الإقليم (الذي كان يعرف شخصيا واحدا أو أكثر بوصفه المدير المحلى) بإرسال القائمة كاملة إلى المدير العام Epistrategos الذي كان يقيم عادة في منطقة بعيدة وكان روماني الجنسية (وليست له مصلحة في التعيين) حيث يقوم باختيار المرشحين عن طريق إجراء القرعة ولقد استقينا تفاصيل هذه الإجراءات من خلال الوثائق الخاصة بالترشيح :

"إلى أبوللونيوس Apollonios مدير إقليم الفيوم ، قسم هيراكليديس Apollonios والقرى الأخرى. من بيتاوس Ptolemais Hermou كاتب قرية بطوليماييس هرموس Maron S. of Sabinus وإيسخيريون بن بخصوص استبدال كل من مارون بن سابينوس Maron S. Hatres وهيرون بن هاتريس Ischyrion S. Phasis محصلى الضرائب النقدية الشتة من قرية سيرون النقدية الثلاثة لقرية بطوليماييس هورمو ومحصلى الضرائب النقدية الأربعة (أسماء الأفراد) من قرية كركيسوخا أوروس Kerkesoucha Oros : لقد أكمل المحصلون الثلاثة عشر فترة السنوات كيركيسوخا أوروس Kerkesoucha Oros : لقد أكمل المحصلون الثلاثة عشر فترة السنوات الثلاث لمنصبهم وطبقا لذلك وعلى مسئوليتي بالإشراف مع السكان الذين يعيشون في القرى ويقومون بالزراعية في أنحائها وهم مسؤلين عن ترشيح المرشحين كما جرت العادة ، أقوم بترشيح أصحاب الأسماء الآتية الذين تتوافر لديهم ثروة كافية ومناسبة ، وسوف ترسل أسماؤهم إلى المدير العام ليجرى القرعة عليها وهم على النحو التالى :-

لقرية بطوليماييس هورمو: بيثيوس بن إيسجويون وثاوباستيس Thaubastis ويملكون ثروة تقدر بـ ٧٠٠ دراخمة . ديوس بن بابونتوس Dios S. Papontos وثاوياس Thaubas ثروة تقدر بـ ٢٠٠ دراخمة . (يلى ذلك أسماء ٢٤ فردا من القرى الثلاث ، فيكون الإجمالي ٢٦ مرشحا حيث يتم اختيار ١٣٠ منهم عن طريق إجراء القرعة . وقد تراوحت ثرواتهم بين ١٠٠ ، ٧٠٠ ، ٨٠٠ دراخمة لكل منهم }. (٢٠)

ونتساءل الآن ما الذي كان يحدث - وقد حدث في بعض الأحيان - إذا وقع خطأ وتم تعيين شخص كان قد تم إعفاؤه من تولى المناصب الإلزامية ، أو لم يكن يتوافر لديه النصاب المالي المطلوب ؟ في هذه الحالة إذا كان مايزال هناك وقت لدى الموظف الذي قام بالترشيح فسيحاول إصلاح الخطأ ، بترشيح شخص آخر ، أما لو كان الأمر غير ذلك فسيضطر أن يتولى المنصب بنفسه طبقا لمسئوليته عن الترشيح . وقد طبقت هذه القاعدة منذ منتصف القرن الأول م : "يتعين على كاتب القرية الذي قام بإعطاء التزام الزراعة للنساجين منتهكا بذلك القواعد السابقة - أن يتولى شخصيا القيام بتأديه الالتزام أو يقوم بتحويله لآخرين على مسئوليته الشخصية " وقد حدث موقف مشابه لذلك في عام ٤٤٤م بخصوص أخوين كانا مواطنين من مدينة أنتيتوبوليس ، ولذلك تم إعفائهم من تأدية الالتزام ، وعندما تم ترشيحهم لتأدية خدمة إلزامية في البهنسا حيث كانوا علكون أملاكا هناك ، قدموا اعتراضا على ذلك ، وأجاب

كاتب المدينة الذى قام بترشيحهم على المدير قائلا "لقد وجدت بعد إجراء البحث بأنه "قد تم إعفائهم ، وعلى ذلك فسوف أحل مكانهم في تأدية الالتزام". (٢١)

وقد فرض على الموظف الذى يرتكب خطأ فى أثناء تأدية مهام عمله دفع ثمن الأضرار التى تسبب فيها . ولذلك أصدر والى مصر فى "١١" فبراير عام ١٤٣م الحكم التالى على كاتب القرية عند النظر فى هذا الموضوع :

"ماذا كنت تتوقع عندما قمت بترشيح شخص لا يملك النصاب المالى الكافى ليقوم يشغل منصب الالتزام ؟ لقد تسببت فى فراره ، ونتج عن ذلك بيع ممتلكاته (لكى يتم الإسهام بثمنها فى تغطية نفقات الالتزام) ولذلك فإنك تستحق العقاب التالى : يجب أن تقوم بدفع أربعة أمثال قيمة ما تم بيعد من ممتلكاته". (٢٢)

ويمكننا أن نقفهم السبب الذي كان يدفع أغلب الأفراد إلى تحاشى قبول تولى مناصب الالتزام ، ولذلك كان يمكن دفع رشوة لكاتب الترشيح حتى يتغاض عن ذكر اسم أحد الأفراد في قائمة المرشحين ، كما كان في إمكانه هذا الكاتب أن يقوم بحذف اسم أحد أصدقائه منها . ومن الواضح أن أى عدد من القواعد التنظيمية لم يكن في إمكانها أن تمنع منعا كاملا استغلال النفوذ أو المحاباة . وقد حاولت الحكومة أن تتدخل أحيانا لتضع المحاذير والضوابط وذلك بأن تصدر أوامرها لكتبة القرى وهم أنفسهم قد تولوا مناصبهم بالالتزام بأن يقوموا باختيار المرشحين للمناصب الإلزامية من قرى أخرى غير التى بعملون فيها كذلك تمكن بعض الأفراد من الحصول على استثناء من شغل المناصب الإلزامية باستخدام طرق غير مشروعة ، وعادة ما كان كاتب القرية يستطيع أن يجد وسيلة للنظر في أمر (كما كانوا يقولون حينئذ) بعض الأفراد الذين يصرحون علنا بأنهم سيقومون بالثأر منه شخصيا في حالة عدم إبعاد أسمائهم عن قوائم الترشيح . كما أن مثل هذه التهديدات كان من شأنها أن تخرس ضحاياهم الضعفاء المغلوبين على أمرهم من الذين يتم اختيارهم ليحلوا محل أولئك الأوغاد . وقد انتابت الشجاعة أحيانا بعض هؤلاء الضحايا فقاموا بتقديم شكواهم إلى الجهات العليا . وكان ينتج عن ذلك التوقف لفترة قصيرة فقط عن مثل تلك الانتهاكات . ونحن نعرف أنه قد صدر مرسوم إمبراطوري ضد شراء "الحماية" من تولى مناصب الالتزام في عام ٤٨م، ولكن بعد مضى تسعين عاما من صدوره نجد والى مصر يحقق في قضية عن نفس الموضوع . وفى شهر أكتوبر من عام ٢٠٧م قامت لجنة مكونة من خمس وعشرين رجلا بالدفاع عن سكان قرية سكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos وأرسلت هذه الشكوى لمدير الإقليم:

"لقد أرغمنا على العمل ، كل واحد منا في حدود قدرته ، في الأراضي التي تقع على الشاطيء والتي انحسرت عنها مياه فيضان النيل . ولكن هناك شخص يدعى أورسيوس -Or seus وهو شخص عدوائي عنيد قام ، مجهاجمتنا ومعه إخوته الأربعة ، ومنعونا من القيام بالعمل وبذر الحبوب وهددونا لدرجة أننا سنضطر للفرار من منازلنا كما حدث من قبل ، بالعمل وبذر الحبوب وهددونا لدرجة أننا سنضطر للفرار من منازلنا كما حدث من قبل ، وذكروا أنهم سيطالبون بالأرض . ولذلك قمنا بإرسال هذه الشكوى إليك لعدم شرعية ما قاموا به . بالإضافة إلى أنهم لا يقومون بدفع نصيبهم من الحصة الشهرية للضرائب النقدية والغلال... كما أنها لم يقوموا بأى عمل من أعمال الالتزام ، لأنهم يلجئون إلى إرهاب كتبة القرى المتتاليين . لذلك ألجئتنا الحاجة لطلب الحماية منك ونرجو من فخامتك أن تتفضل وتأمر باستدعائهم أمامك وأن تستمع لشكوانا منهم وتقوم بالتحقيق فيها حتى يمكننا أن نتفرغ بالعمل في الأراضي والقيام بالالتزام الملقي على كواهلنا . كذلك يجب على أورسيوس -Or seus وإخوته أن يشاركوا بنصيبهم في دفع الضرائب العامة وأن يتولوا مناصب الالتزام ، وعلى ذلك تكون المستولية ملقاة على عاتقنا جميعا بالتساوى لبذر الحبوب في الأرض موضوع القضية حتى نتمكن من أن نحافظ على قربتنا مع شكرنا لفخامتك . والسلام". (٢٣)

ويأتى فى نهاية المشهد الاجتماعى ، وجوه المجتمع المحلى الذين دفعتهم روح الالتزام بالشهامة noblesse oblige أو المصلحة العامة Probono Publico بأن يتقدموا عن طيب خاطر لشغل المناصب الإلزامية التى كان قد تم استثناؤهم منها من الناحية القانونية . لكن بعض هؤلاء السامرائيين الخيرين " قد ندموا بعد ذلك على ماقدموه من إيثار عندما قرروا إرضاء السلطات ، لأنهم وجدوا أن مجتمعاتهم قد اعتبرت كرمهم بمثابة حق دائم لاتفضلا منهم. ففى إحدى الحالات نجد طبيبا يقدم طلبا لوالى مصر كى يأمر بإعفائه من منصبه . وتعلم من قضية أخرى أن إحدى السيدات من الذين يملكون أملاكا قد فرض عليها زراعة أرض مهجورة عن طريق الإلزام ، وقامت بتقديم طلب لإعفائها بالالزام من هذا العمل لكونها سيدة، وقد ظلت حوالى سنتين تتقاذفها أجهزة الإدارة البيروقراطية حتى قكنت أخيرا من التخلص من هذا العبء ". (٢٤)

وفى أثناء فترة الركود الاقتصادى فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث ارتفعت الضرائب وازداد التشدد فى تحصيلها نتيجة للمطالب التى فرفضت من أجل المساهمة فى

الصراع المرير على تولى عرش الإمبراطورية ، ونتيجة لحروب الأباطرة على الحدود ، وقد نتج عن هذا كله ضياع ثروات كثير من الأثرياء . وعندما نستعرض حياة مواطنى عواصم الأقاليم في تلك الفترة نلاحظ جهودهم التي يذلوها لمحاولة التنصل من شغل المناصب الإلزامية في هذه الظروف الصعبة ، أو محاولاتهم إيجاد شركاء لهم على الأقل ليساهموا معهم في سد نفقاتها . وعندما فشلت جميع الجهود بدأنا نرى بعض الذين تم استدعاؤهم للقيام بتولى المناصب الإلزامية ، بفضلون التنازل عن جميع ممتلكاتهم لمن قاموا بترشيحهم لشغل هذه المناصب ، حيث كان ذلك جزءا من المستولية الشخصية التي تقع على عاتق من يقوم بالترشيح وببدو أن المتنازل عن أملاكه كان يسترد جزءً قليلاً منها بعد ذلك ، حقيقة لم تذكر الوثائق هذه المتنازل عن الأملاك كان يتم بالفعل . التفصيلات بالتحديد ، ولكن مما لاهذا ألملية إلى ضرب المرسحين ووضعهم في السجن لكي يرغموا على إلغاء التنازل وقبول الالتزام ، ولذلك فقد أصدر الإمبراطور سبتيميوس سيفروس أوامره التي تنهي عن اقتراف هذه المعاملة السيئة ، وأيضا عدم المساس منزلة هؤلاء الملتزمين الاجتماعية أو بامتيازاتهم المسموح لهم بالتمتع بها . ولدينا أدلة واضحة على ما تقدم من عدة حالات ، نذكر هنا واحدة منها والأخرى في فصل تال من هذا الكتاب :

"إلى أوريليوس ليونيداس Aurelius Leonidas مدير إقليم البهنسا ، من أييلوس ستيفانوس بن هاتريس وتاسورابيس Aemilius Stephanes S. of Hatres & Tasorapis تقدعلمت اليوم أن أوريليوس أميوس بن باتريس وديمتريا - Au- من قرية سنكيفا Sinkepha : لقدعلمت اليوم أن أوريليوس أميوس بن باتريس وديمتريا له في relius Amois S. Patres & Demetria من نفس القرية ، قد قام بترشيحي خلفا له في السنة التالية الجارية لمنصب محصل الضرائب النقدية المستحقة على القرويين في القرية المذكورة سابقا : وحيث إنني لا أملك النصاب المالي الكافي ، لذلك فإنني أعتبر غير أهل لهذا المنصب ، كما أن هذا الترشيح لايتفق مع المنطق ، أو مبدأ المشاركة في تحمل الالتزام (عن حق) . لذلك فإنني أتنازل عن كل ممتلكاتي له وفقا لتعليمات مولانا (الإمبراطور) الحاكم ، وأقر بأن أملاكي العقارية هي . . . . . (فقد باقي النص السنة ٢٣٦م)". (٢٥٠)

ولما زاد ثقل أعباء الضرائب والالتزامات وأصبحت فوق الاحتمال ، كان الملاذ الأخير لدافع الضرائب هو أن يشمر عن ساعديه ويختفى . وقد حدث نفس الشيء حيث إن بعض المرشحين لم ينتظروا أن يتم تعيينهم ولكن مجرد أن يعلم الواحد منهم أو يساوره شك في أنه قد تم تعيينه لإحدى الخدمات الإلزامية كان يلوذ بالفرار .

وقد أصدر والى مصر منشورا فى رأس السنة المصرية الثامنة عشر لحكم الأمبراطور أنطونيوس بيوس Antoninus Pius ( ٢٩ أغسطس ١٥٤ ) لم يلجأ فيه إلى إخفاء الحقيقة عند حديثه عن: "هؤلاء الذين فروا تهرباً من القيام بشغل بعض مناصب الالتزام بسبب الفقر الذي أصابهم جميعا فى ذلك الوقت، والذين مازالوا يعيشون بعيدا عن ديارهم فى خوف، لاعتبارهم خارجين عن القانون. بل قام بإصدار عفو عنهم إذا عادوا إلى ديارهم خلال ثلاثة شهور". (٢٦)

ومما لاشك فيه أن بعض هؤلاء الفارين قد انتهزوا الفرصة للعودة إلى ديارهم دون أن ينالهم عقاب . ولكن دورة الفساد ستعود لتعمل من جديد لتشمل الجميع ، حقيقة أن العفر يلغى الديون والأخطاء ، ولكنه لا يؤمن لهم شيئا فى المستقبل . بل على العكس من ذلك فقد قيزت مجريات أحداث التاريخ الروماني بعد صدور المنشور الأخير بزيادة فى الحروب على الحدود ، وتدنى الاستقرار السياسى ، وذبول الاقتصاد ، وهذا يعنى عسدم تخفيض الضرائب والالتزامات، بل يعنى أنها ستصبح أكثر عبئا بمرور الوقت . ولم يكن فى استطاعة حكام مصر أن يحلوا هذه المشاكل الواضحة ، ولكن كل ما كان يكنهم عمله هر أن يتغاضوا عن الضرائب ويصدرون عفوا عاماً عندما يزداد التعزق ويتفشى الشغب على يد الفارين وتصل الأزمة إلى قمتها . إن أفضل القرارات لم يكن ليحقق سوى نتائج مؤقته . ولاشك أنه كان : توجد مشاكل خلال قرون الحكم الروماني ولكنها تفاقمت دون شك أثناء القرن الثالث م ، فقد استمر الرجال يفرون من ديارهم عندما ازدادت الأعباء المالية عليهم ويلغت أقصى حد لها ، وواصلت الحكومة سياستها في اعتصار بذورها بما أدى إلى فقدان القوة البشرية ، وانهيار مصادر الدخل ، ورفع درجة الاستعداد العسكرى لمواجهة عصابات اللصوص وقطاع الطرق التى كان ينظم الفارون في صفوفها أو يكونونها .



## الفصل التاسع

## (أمة) جاهلة بالقوانين Insciam Legum أو "إرساء العدل"

"أمة تجهل القوانين" حتى المؤرخ تاكيتوس الذى ذكر هذه العبارة ، وهو المؤرخ الذكى الذى يتصف عموماً بالدقة والحصافة قد تأثر فى نقده لجماهير الشعب المصرى بما أبداه الرومان نحوهم من ازدراء ، أما ديودوروس الصقلى الإغريقى ، الذى كتب قبل تاكيتوس بمائة عام فهو يخالف تاكيتوس فى رأيه على خط مستقيم ، حيث لاحظ تأصل عادات المصريين وقوانينهم ، وامتدح الأسس التى يقيمون عليها العدالة . وتذكر الأساطير أن القانن المصرى كمان هدية من الإله توت (الذى قت مماثلته بالإله هرميس واهب القوانين فى الأسطورة الإغريقية) للفرعون مينا Menes الذى وحد بين جنوب مصر وشمالها وكون الأسرة المصرية الأولى فى حوالى نهاية الألف الرابع ق.م وحتى إذا غضضنا النظر عن مجموعة نصوص قانون الملك مينا باعتبارها حكاية أسطورية ، فهناك دليل تاريخى واضح على أن قواعد العدالة تكونت فى مصر من مجموعة من القوانين المسجلة ، كما كان يوجد لديها نظام للمجالس تكونت فى مصر من مجموعة من القوانين المسجلة ، كما كان يوجد لديها نظام للمجالس القضائية غا وتطور قبل أن يبدأ الرومان تاريخهم بحوالى ألفى عام. (١١)

وكان الإمبراطور الروماني يمثل أعلى سلطة قضائية في الإمبراطورية الرومانية ، وبالتالى فقد أصبح حاكم الولاية يمثل قمة السلطة القضائية فيها . وكان من حق المواطن الروماني في أي مكان يحل به في الإمبراطورية أن يستأنف قضاياه أمام الإمبراطور وذلك في حالة القضايا العظمى . كما أتيحت له نفس الفرصة في الدعاوي المدينة نظير رسم مالى . أما باتى سكان الإمبراطورية فكانوا يمثلون – مع ندرة في الاستثناء – أعلى جهاز قضائي محلى خاص بكل ولاية من الولايات الرومانية العديدة أو عندما يقرر الوالي نفسه أن يرسل لروما بعض القضايا الهامة لأنه يرى أنها في حاجة إلى قرار من الإمبراطور شخصيا .

وبالإضافة إلى الوالى الذى تم تعيينه لحكم الولاية كان يوجد عدد من كبار الموظفين الإداريين الرومان فى مصر عارسون التشريع فى القضايا المدنية فقط ، وكانوا يحملون الألقاب التالية : الناطق بالأحكام Iuridicus كبير القضاة Archidikastes ، ومفسر القانون أو المستشار exegetes ومدير الحساب الخاص Idios Logos ، ومراجع الحسابات Dioiketes ولما كانت الإشارات إليهم فى مصادرنا قد جاءت متفرقة ، لذلك فهى تتركنا دون أن نتزود بفكرة واضحة عن دور واختصاص كل منهم من الناحية القضائية . وجرت العادة على أن

يصاحب أحدهم أو اثنان منهم حاكم الولاية عند عقده لمجالسه السنوية للإشراف على إدارة الأقاليم ، ولعقد المجالس القضائية فيها . ونلاحظ أن الوالى كان نادراً ما يتجه جنوب محفيس أو الفيوم لعقد مثل هذه الجولات (وكان على موظفى الأقاليم (التى تقع جنوب محفيس) أن يبحروا إليه ليعرضوا عليه تقاريرهم) ، كما أنه نادرا ما كان ينظر في قضايا غير تلك التي أرسلت لإبداء الرأى فيها عن طريق المحاكم الأدنى درجة – ولم يكن ينظر سوى في قضايا مختارة منها فقط كما سنرى الآن ومعنى ذلك أن شريحة صغيرة جداً من أفراد المجتمع كانت على اتصال بالسلطة التشريعية العليا في الولاية . أما بالنسبة لباقى أفراد الشعب ، فقد كان الذهاب للمحكمة معناه المثول أمام مدير الأقليم . وحتى تلك الشكاوى التي كانت ترسل إلى السلطة العليا كان يتم إعادتها للمدير في أغلب الأحيان للنظر فيها .

إن القانون والإجراءات القضائية التي سادت مصر في العصر الروماني كانت مزيجا من تجارب الماضي والحاضر. وكانت كلمة مصريين تعنى في العصر الروماني، كما سبق أن لاحظت أكثر من مرة كل سكان الولاية فيما عدا الرومان ومواطني المدن الإغريقية واليهود. وقد تمتعت كل مجموعة من المجموعات المستثناة بحق عارسة حياتها وفقا لقانونها ونظمها. أما ما أطلقت عليه الإدارة الرومانية اسم "قوانين المصريين" في أثناء الغزو الروماني فقد كان عبارة عن مجموعة مختلطة من القوانين الإجرائية والعرف والعادات، بعضها مصري وأغلبها لمه أساس إغريقي. ومع تقادم قرون الحكم الروماني تحتم على تلك المباديء والأعراف المطبقة أن تتكيف بالتدريج كي تتوافق مع القانون الروماني. وقد سبق أن ذكرنا بعضاً من غاذج هذا التطور في الفصل السابع.

ولقد أقام أول حكام البطالمة محاكم مدنية منفصلة لكل من الشعبين الإغريقى والمصرى ، فكانت الإجراءات الخاصة بالمصريين تتم أمام "قضاة الشعب" باللغة المصرية ووفقا للقانون المصرى ، أما الإجراءات الخاصة بالإغريق فقد استخدمت فيها اللغة اليونانية وذلك أمام دواثر "القضاة الذبن كانوا ينتقلون من مكان لآخر" حيث يقيم الإغريق .

وعلى أى حال فلم يحدد للأفراد نوع التشريع الذى يجب عليه أن يتعاملون معه: فلقد كان من حق أى فرد سواء أكان إغريقيا أو مصريا أن يختار المحكمة التى تقوم بالنظر فى قضيته. وكان المترجمين مترافرين عندما تبرز مشكلة عدم معرفة اللغه. وحدث نفس الشىء بالنسبة للقضايا أو العقود التى كانت تسجل باللغة المصرية وتعرض على المحاكم الوطنية وكان الإغريق طرفا فيها. واستمرت ثنائية تنظيم المحاكم لفترة من الوقت خلال الحكم

الرومانى ثم بدأ التخلى عنها منذ منتصف القرن الأول الميلادى ، حيث اعتاد المصريون على تصريف أمورهم أو ربما تحت صياغة قوانينهم باللغة اليونانية التى أصبحت لغة شبه عالمية Lingua Franca وكانت تصرف بها الأعمال وتدار بها الحكومة آنذاك.

وكان لإدارة الولاية طريقتها في إقامة الادعاء العام. فعندما تكون القضية خاصة بأحد الأفراد ، فيرجع له تحديد الإجراءات ، إما بنفسه أو عن طريق وكيل له . وتبدأ الخطوة الأولى بكتابة الشكوى وتقديمها للجهة المسئولة ، وهو مدير الإقليم أو المدير العام في أغلب الأحيان، حيث كان لكل منهما سلطته القضائية الخاصة بالأفراد في المشاكل المالية . وقد طلبت بعض الشكاوى منهم أن يخففوا عنهم أو ينصفوهم في قضاياهم ، وطلبت شكاوى أخرى منهم أن يرفعوا مظلمتهم إلى والى مصر في الجلسة القضائية العليا القادمة . أما المجموعة الأخيرة من الالتماسات فهي إحدى الحقائق الأزلية ، تذكرنا بالملاحظة الكلاسية الحصيفة التي مس بها الشاعر الإنجليزي الكسندر بوب Alexander Pope وهي أن الإنسان يتمسك دوما وفي أحلك الظروف بحبال الأمل الذي يجيش في صدره . ولما كان الوالي لا يطلع إلا على قضايا الجرائم والموضوعات الكبرى حيث يصدر حكمه فيها دون أن يوضح الإجراءات التي سبقتها ، فإن أغلب القضايا – كما سنرى فيما بعد – لم تكن تصله مباشرة ولكن كان يتم إرسالها له بطريقة روتينية إذ يبعثها مرؤوسيه إلى مدير الإقليم أو إلى محكمة أخرى أدنى درجة .

ولدينا التماس من هذا النوع قدمه ستة من كهنة تيبنتونيس Tebtynis عام ١٧٧م لمدير الإقليم حيث قالوا فيه :

"نتقدم لك بشكوانا ضد كرونيون بن سابينوس Kronion S. of Sabinus عن اعتدائه علينا ، وهو أمر سوف نقوم بتوضيح تفصيلاته في الموعد المحدد ، ونرجو منك أن تستدعيه عن طريق أحد مرؤوسيك للمشول أمام المحكمة العليا التي سوف يعقدها فخامة والينا باكتوميوس المعظم Pactumeius Magnus "(۲) (توقيعات) .

ويحتاج المتهم الذي ينتظر المحاكمة إلى ضامنين يتمكنون من العمل على حضوره المحكمة عند استدعائه لنظر القضية ، وهو يشبه الكفالة في عصرنا الحالى . وفي حالة عدم وجود الضامن حتى في أكثر القضايا وضوحا يظل المتهم تحت الحراسة في الحجز حتى يوم المحاكمة وعندما يستعد مدير الإقليم للنظر في القضية يصدر هو أو أحد مساعديه أمرا بالحضور والمثول أمام المحكمة ، والشيء الذي يثير اهتمامنا أن لدينا حتى الآن ما يقرب من مائة أمر بالاستدعاء ، ولكنها لا تشير مباشرة للحضور للمحاكمة أو إلى الدفاع أو المتهمين ، ولكن

هذه الأوامر كانت ترسل إلى موظفى البوليس المحلى ، الذين يستخدمون عبارات رسمية محددة مع اختلافات طفيفة وتشير باختصار إلى السبب :-

"إلى رئيس بوليس تامبيتى Taampetei : أرسل كلاً من هاتريس بن هارسيوريس الله الله رئيس بوليس تامبيتى : Taampetei وهوروس بن بيليس Horos S. of Belles ، وبسينامسونيس بن باوزيريس ، Sepho وجميعهم مقيمين في سيفو Sepho ، بخصوص الالتماس المقدم من فيللينوس NA . Phillinos مسرى - ٣٠. (٣)

أما المحاكمة التى يعلن أن مدير الإقليم سيقوم بفحصها فى دورة المحاكم القضائية فكثيرا ما كانت الشهادة الشفوية تنتهى بطلب تقديم الشهادات المكتوبة ، والوثائق الخاصة بالموضوع كما كانت تسجل فيها القوانين والإجراءات ، وفى النهاية وبعد الاستماع يصدر المدير قراره . وهذه الإجراءات تناظر كما سنرى تلك التى كانت متبعة فى المحاكمات التى يرأسها والى مصر.

أما عندما يصدر مدير الإقليم حكمه بأن القضية المعروضة لاتدخل في نطاق اختصاصه هنا يقوم برفعها إلى المدير العام وفي بعض الأحيان إلى الوالى مباشرة . وفي أحد القضايا نجد الفقرة التالية التي اختتم بها المدير حكمه : "وإذا كان الحال كما زعمت بأن جناب المدير العام قد أصدر حكماً في قضية مشابهة فسوف أحيل له هذه القضية ليتخذ قراراً فيها" . وفي ختام قضية أخرى أصدر المدير أوامره لمدير البوليس في القرية" بأن على (المجنى عليهما) الحضور معك للمثول أمام فخامة المدير العام عند قيامه بالنظر في القضية" . وكان يمكن الاستئناف تظلماً من الأحكام التي يصدرها المديرون إذا وقع فيها خطأ قانوني ، ولكننا لانعرف شيئا عن الشروط والقواعد التي كانت تتبع لإجراء مثل هذا الإجراء . أما إذا اتهم مدير الإقليم بإساءة الستخدام السلطة أو التحيز في معاملة المتقاضيين فمن الواضح أنه كان يتم رفع القضية إلى سلطة أعلى للنظر فيها .

وعلى الرغم من أن سلطة المدير العام Epistrategos التشريعية كانت أعلى من سلطة مدير الإقليم Strategos إلا أنها كانت محدودة . فالقضايا التي كانت لاتقع في نطاق اختصاصه يتم إحالتها للوالى أو إلى مسئول آخر أعلى منه سلطة :

"من مضبطة محكمة فخامة فيديوس فاوستوس Vedius Faustus المدير العام" بعد قيام فاوستوس Faustus باستجواب المتهمين والتشاور مع مساعديد الموجودين على المنصة قال لهرباكراتيون Harpakration مدير قسمى بوليمون Polemon وتيمستيس (فى إقليم الفيوم) "أنه وفقا للتحرى الذى اضطلعت أنا به وأوامر جناب الوالى ، فالأمر متروك لفخامته كى يقوم هو باتخاذ القرار ، كما وأننى سأشرح له تفصيلا كل الخطوات التى قمت باتخاذها". (٥)

ولكن هل كان هناك ما يؤكد أنه عند عرض الشكوي أمام المحكمة العليا سيتم سماعها أو إصدار الحكم فيها على الأقل من قبل الوالي نفسه ؟ والإجابه المختصرة هي بالنفي . حيث كان في استطاعة أحد الأفراد أن يعرض قضيته قبل قضية شخص آخر ويضيع عليه الفرصة . ولكن مجرد وصول القضية إلى المحكمة العليا كان يعتبر في حد ذاته فرصة لانظير لها. ولكن حيث إن الشخص كان يتكبد نفقات الرحلة للإسكندرية وكذلك نفقات وكيله أيام غير محددة فإن النظر في قضيته كان أمرا محتما لأنه كان هناك يوما أو أياما مخصصة لإقليمه خلال الدورة القضائية . وقد سجل أحد الأفراد في نقش يرجع لأواخر القرن الأول كيفية: "وصوله للوالي ماركوس ميتيوس روفوس Marcus Mettius Rufus حيث سلم له التماسا أثناء مروره .. وقبل الوالي الالتماس وسلمه لكلوديوس جيمينوس Claudius Geminus مدير الحساب الخاص لبحثه". ثم استمع الأخير للقضية وأصدر حكمه فيها . كذلك تطلعنا إحدى برديات أواخر القرن الشالث كيف أن وكيل أحد الأفراد من البهنسا، ويدعى نيمسيانوس Nemesianus قد انتظر الوالى أثناء فترة الأسابيع السابقة لعقد المحاكمات والتي من بينها محكمة البهنسا . وفي المرة الأولى قيل لنيمسيانوس هذا أن يعود مرة أخرى في جلسة الاستماع" ولما عاد في ذلك اليوم اتضح أنه يوم عطلة ولذلك لم يتم عقد الجلسة . وعندما عاد في اليوم التالي إلى قاعة الجلسة أعلن الوالي أنه خصص جلسة ذلك اليوم لمعالجة أمور معينة (ليست من بينها قضيته) ثم نجح في المحاولة الرابعة في أن يقترب من الوالي في الحديقة الخلفية للقصر ، حيث طلب الوالى منه أن يقدم له الالتماس مكتوبا ، وهو ما قام به ، فتم إدراج قضيته في الملف "١" ص ٨١ وتم تقديها في موعدها (٦) .

أما الشخص المغمور وخصوصا إذا كان يعيش في جنوب الوادى فلم تكن تتح له مثل هذه الفرصة ، ولذا كان عليه الانتظار حتى تعقد محكمة إقليمية ، وهذا يعنى الانتظار لعدة شهور وربحا تطول المدة لتبلغ عاما . واعتاد الوالى أن يأتى كل عام إلى ممفيس أو الفيوم (وفي بعض الأحيان يختار مدينة أخرى مثل قفط) في أواخر يناير أو أوائل فبراير ، ويمكث عادة حوالى شهرين أو ثلاثة حتى يستطيع أن يقوم بمراجعة الحسابات المالية وعلاج المشاكل الإدارية الخاصة بتلك الأقاليم التي تمتد من ممفيس حتى حدود مصر الجنوبية ، وكذلك النظر في القضايا التي

تراكمت طوال العام . ولم يكن الوالى يطيل إقامته بسبب القيظ فى صيف مصر الحار الذى يبدأ فى الاقتراب ، إضافة إلى أنه لم يكن مستعدا لخرق التقاليد وتحمل إنهاك الإبحار فى النيل المقدس أثناء فترة الفيضان (يونيو – أكتوبر) . ولذا خصص لكل إقليم عدة أيام فى تقويم المحكمة العليا . وفى ختام الدورة يصبح مجلد العمل الذى تم إنجازه ضخما . وقد حمل أحد الالتماسات التى قدمها أحد سكان البهنسا فى المحكمة العليا رقم ١٠٠٩ . كما تحدثنا وثيقة من مجموعة جامعة يبل Yale ، أنه عندما كان الوالى يعقد محكمة فى الفيوم فى عام ١٠٠٨ متسلم ١٠٠٤ التماسا فى مدة يومين . وهذا يعنى بين ١٠٠٠ إلى ١٧٥٠ التماس يوميا ، وهو الحد الأقصى وإذا وضعنا فى الاعتبار أن مكتب الوالى يعمل لمدة عشر ساعات يوميا ، وهو الحد الأقصى المسموح بد لعمل المحاكم فى اليوم كما هو الحال فى البلديات الرومانية ، فمعنى هذا أن كل التماس من هذه الالتماسات لن يستغرق سوى دقيقة خلال فترة الساعات العشر . ولا يحتاج الأمر لخيال عريض لكى نتصور منظر أصحاب الالتماسات وهم يقفون فى طابور طويل قبل شروق الشمس وينتظرون فى نظام لكى يعرضوا ورقتهم الثمينة التى كانت زاخرة بكثير من المخاوف . (٧)

ومن الواضع أن الالتماسات ذات الطابع الروتينى – وهى قثل العدد الأكبر منها – لم تكن تصل لمكتب الوالى ، حيث تقوم سكرتارية المدير ومساعديه بالنظر فيها . أما الوالى فكان ينظر فقط فى الالتماسات التى يرى مرؤوسو، أن لها خطورتها أو أن لها وضعاً استثنائيا . ويقوم الوالى فى أغلب الحالات بإحالة أغلبها إلى موظفين أدنى درجة أو إلى القضاة المؤقتين الذين أنشأت مناصبهم لتأدية مهام محددة . أما إذا كان الجنود يمثلون أحد أطراف القضية فكانت تحال عندئذ إلى ضابط عسكرى . ثم يبقى الوالى فى النهاية لنفسه عدداً قليلاً من تلك القضايا التى يرى أنها تعتبر قضايا غير عادية أو ذات أهمية بحيث تتطلب أن ينظر فيها الحاكم شخصيا . أما تلك الالتماسات التى بلغ عددها ١٨٠٤ التماسا والتى سبق ذكرها في الفقرة السابقة فنحن نعرف أنها جمعت وأرسلت للإسكندرية ، حيث قام مكتب الوالى بالإجابة عليها بعد حوالى شهرين من تاريخ إرسالها .

وتشير عدة وثائق بردية إلى التحقيق المبدئي الذي كان يجرى أمام الوالى ، كما حفظت لنا بعض العبارات في مضبطة جلسة التحقيق . ومنها يتضح لنا أن القاعدة الرئيسية التي كان الوالى يختار على أساسها القضايا التي تحتاج إلى رأيه الشخصي هي تلك المشاكل الخاصة بالجيش والجنود المسرحين ، والضرائب والنواحي المالية ، والإعفاء من الالتزامات ، وحقوق الملكية ، والأعمال العامة ، وجرائم العنف والاحتيال .

وتتكون أطول مضبطة جلسة حفظت لنا من لفافة بردية موجودة في المكتبة البريطانية ولكنها ، غير كاملة ، ومن سوء الحظ أنها عبارة عن شذرات ، وتتكون من "٥" أعمدة تضم الكنها . وقد استخرجت عدة عبارات من محضر جلسة سنة ، ٢٥م سبق ذكرها في الفصل الرابع من هذا الكتاب . والآن نقدم عدة نماذج أخرى تم استخراجها من ذلك المحضر .

- (محكمة) الوالى ديكيموس فيتوريوس ماركينوس سنة ١٨٣/١٨١م -١٨٣ ملك في التعداد ؟ Psais سأل الوالى ماركينوس بسائيس Psais ، هل سجلت نفسك في التعداد ؟ ورد عليه هذا عن طريق المترجم : لا ، لم أقم بذلك ؟ فسأله ماركينوس أين إذن تم تسجيل اسمك ؟ فأقر بالآتى : لم يتم تسجيلى . فلقد توفى والداى عندما كنت صغيرا ولم يقوما بتسجيلى . "وبعد تبادل آخر للحديث قال ماركينوس ، إن هذا أمر خطير ، وبعد أن درس الأمر مع مجلس مستشاريه أمر بإلقاء القبض على بسائيس (فقد باقى الوثيقة) .

(محكمة) الوالى سرڤيوس سولبيكوس سيميليس Servius Sulpicius Similis السنة الخامسة عشر من حكم المؤلد تراجان ، ٢٥ برمودة (=٢١ مارس سنة ١١٢م) في نقراطيس .

- تقدم ديوسكوروس بن ديونيسيوس Dioskoros S. Dionysios إلى (المنصة) وقال "إننا أخوين فرضت علينا الأعباء الإلزامية ، ولذا أطالب بأن يعنى أحدنا لكى يقوم بالإشراف على زراعتنا" ، فقال سولبيكوس سيميليس "هل مازال والدك على قيد الحياة ؟ وعندما أجابه (ديوسكوروس) بالنفى حكم سوليبيكوس سيميليس بأنه يجب أن يتم إعفاء واحد منهما .

من مضبطة جلسة فلافيوس تبتيانوس Flavius Titianus الوالى السابق . السنة الثانية عشرة من حكم المؤله هادريان ، ٨ بؤونه (=٢ يونيو ١٢٨م) ، في المحكمة التي عقدت في السوق .

- ثم مثول أنطونيوس أبوللونيوس (أمام المحكمة) وقرر عن طريق محاميه ، أيسيدوروس الصغير أن سمبرونيوس Sempronius والد زوجته قد تحرش به واختلق مشاجرة وأخذ ابنته رغما عنها ، ولذا مرضت وأصابها الحزن . وقد تعاطف معه باسوس Bassus المدير العام وأصدر حكمه بأنه يجب عدم منع أنطونيوس (من الاحتفاظ بها في عصمته) إذا رغبا كلاهما في أن يعيشا معا . ولكن هذا الأمر لم يجد فتيلا لأن سمبرونيوس تجاهله ، ثم تقدم بالتماس للوالي يتهم فيه (أنطونيوس) باستخدام العنف معه ، وأفلح في استلام خطاب صدر فيه الأمر باستدعاء جميع الأطراف للمثول أمام المحكمة .

ولذا فإن أنطونيوس يلتمس من الوالى ، إذا شاء ، أن لا يتم طلاقه من زوجته التى يحبها . وهنا اعترض ديديوس Didymus محامى الخصم ورد قائلا بأن ما قام به سمبرونيوس لم يكن بدون سبب : وذلك لأن انطونيوس هدد سمبرونوس بأنه يرتكب زنا المحارم مع ابنته ، وقد رفض سمبرونيوس أن يتحمل هذه الإساءة البالغة ، ولذا استخدم الحق الذى منحه له القانون وقام باتخاذ هذا الإجراء ضد أنطونيوس ثم أضاف بروباتيانوس Probatianus بالنيابة عن أنطونيوس ، أنه في حالة إذا لم يتم حل مشاكل الزواج فإن الوالد ليس له الحق في الدوطة أو الأطفال الذين أنجبوا عن طريق هذا الزواج . وأجاب تبتيانوس Titianus قائلا : "إن العامل الرئيسي الذي يفصل الموضوع هو مع من ترغب المرأة المتزوجة أن تعيش . قرأت ذلك ووقعته عليه .

من مضبطه جلسة موناتيوس فيلكس Munatius Felix السنة الثالثة عشر من حكم المؤله أيليوس أنطونينوس ٢٢٠ Aelius Antoninus برمودة (١٧ أبريل عام ١٥٠م) .

- لقد تم مثول كل من جليكون بن ديونسيوس Glykon S. Dionysios وأبوللونيوس بن جليكون Apollonius S. of Glykon أمام المحكمة ، وبعد عدة ملاحظات أبداها أرخيلاؤس Apollonius S. of Glykon المحامى قال : "إن جليكون لايملك الموارد (للقيام بالالتزام) وتنازل عن أملاكه "وأجاب موناتيوس:" سيتم فحص أملاكه والتحقق من قوله ، وهناك قاعدة سبق أن طبقتها مرارا - ويبدو لى أنها عادلة - أنه في حالة الأشخاص الذين يتنازلون عن أملاكهم بغرض التحايل على دائنيهم فإن هذا العمل بعتبر غير قانوني" . (٨)

وعا لاشك فيه أن قلة فقط من أصحاب الالتماسات والمتنازعين كانوا محظوظين لأنهم كانوا يحصلون دون سواهم على فرصة عرض قضاياها أمام الوالى ، لأنه بمجرد أن يقوم بإصدار حكم يضع حدا للموضوع ويغلق ملف القضية Res Judicate . أما بخصوص المتشاحنين الذين لم تعرض شكاواهم على الوالى فإن الإجراءات القضائية الخاصة بهم كانت تحد وتستغرق وقتا طويلا جداً . وهى تبدأ بانتظار انعقاد الجلسة التالية للمحكمة العليا ، وهى مدة قد تطول لتصل إلى عشرة شهور . وبعد انعقاد المحكمة العليا كان يمكن للقضية أن تأخذ عدة شهور أخرى ، كما حدث بالنسبة للالتماسات التي بلغت كما ذكرنا آنفا ٤٠٨٠ التماسا ، وكان يتعين على المتقاضى الانتظار لفترة لحين عرض قضيته والفصل فيها . وحتى بعد ذلك فكثيرا ما كانت الإجابة تتم على النحو التالى : "سيتولى المدير العام النظر في فحص قضيتك بدون تحيز" ، أو: "إذا كان لديك أى دليل فقدمه لمدير الإقليم الذي سيقوم

باتخاذ الإجراء اللازم"، أو ما شابه ذلك. وفي بعض الأحيان كانت الأوامر تصدر لمدير الإقليم بأن لايقوم بإصدار الحكم بنفسه، ولكن بأن يقوم بعملية تحقق وفحص للموضوع (وهو عمل كان يعهد به عادة إلى الكاتب الملكي لإقليمه) ثم يقدم تقريره بعد ذلك للمدير العام أو الوالى ؛ ولاشك أن كل هذه الإجراءات كانت تؤدي إلى تأخير نظر القضية مرة بعد مرة.

وكان الوالى يخصص عادة بعض القضايا "للأصدقاء" من القضاة كى يفصلوا فيها ، وكان هؤلاء القضاة معروفين شخصيا للوالى أو تحت تزكيتهم له ، ومما لاشك فيه أنهم كانوا عادة يساعدون على سرعة الإجراءات ، ولكن ذلك لم يكن يتم فى كل الأحوال . ففى ختام جلسة المحكمة العليا التى عقدت عام ١١١م على سبيل المثال علم الوالى أن القضاة لم ينتهوا بعد من الفصل فى قضايا عديدة ، لذلك فقد أعلن : "أنه إذا كان القضاة الذين قمت بتعيينهم هم السبب فى ذلك التأخير ، فسوف أتركهم هنا حتى ينتهوا من الفصل فى القضايا الموكولة إليهم" . (١٠٠)

وفى بعض الأحيان كان التأخير ينجم عن الأطراف المتنازعة نفسها ، إما بسبب تعمدهم التهرب أو بسبب طلبهم التأجيل لسبب مشروع (مثل الحاجة الماسة لمباشرة حصاد محصولهم) ، أو ببساطة لعدم استطاعتهم الحضور عند نظر القضية . وقد دفع عدم حضور المتنازعين جلسة تأغسطس سنة ٨٩ الوالى ماركوس ميتيوس روفوس Mettius Rufus لإصدار حكم جديد : "نسخة من محضر الجلسة (التاريخ) نتيجة لعدم حضور أطراف القضية عند استدعائهم ، فقد أصدر ميتيوس روفوس أمره للحاجب بأن يعلن : " أن الأفراد الذين تدرج أسماؤهم للمثول أمامى فى جلستى القضائية ، ولا يتمكنون من الحضور ، فإنهم يعلنون من الآن بأنه سيتم أستدعاؤهم مرة أخرى ، فإذا لم يحضروا بعد ذلك فسيتم النظر فى قضيتهم غيابيا "absentia" .

ومن الواضح أن مشكلة إزعاج المتعارضين للإدارة قد استمرت مما أثار سخطها . لذلك أصدر الوالى تيتوس باكتوميوس ماجنوس Titus Pactumeius Magnus - أصدر المنشور الوالى بخصوص نفس الموضوع بعد مائة عام من منشور روفوس :

"بالنسبة لأصحاب الالتماسات الذين قاموا بتسليمها ، أو الذين وصلتهم بعد ذلك التعليمات والردود الخاصة بطلب حضورهم أمام محكمتى ، والذين أدرجت أسماؤهم فى قائمة قضايا الجلسة ، فى حالة عدم حضورهم خلال عشرة أيام من استلام هذه التعليمات وعدم ردهم عليها ، فإنه لن ينظر فى أى التماس يتقدمون به بصدد أية إجراءات قانونية أو حكم

قضائى.. أما إذا اتبعوا هذه التعليمات وقاموا بالتسجيل لدى (كاتب الجلسة) خلال الأيام العشرة فسوف أنظر في قضيتهم (باقى الوثيقة عبارة عن شذرات) .

وتتضمن مضبطة جلسة المحكمة الابتدائية (جلسة الاستماع) التي عقدت عام ٢٥٠م هذه الملحوظة "لقد عرضت القضية أمام المدير العام وقد تم الحكم ضدهم غيابيا بعد أن تم استدعاؤهم ثلاث مرات ولم يتم حضورهم". (١١١)

أما مديري الأقاليم والمستولون الآخرون من الذين كانت القضايا تحال إليهم فقد كانوا يبادرون بتنفيذ أوامر الوالى ، ولا غرو في ذلك فالوالي هو صاحب السلطة العليا كما أنهم كانوا يشغلون مناصبهم وفق إرادته . أما صاحب القضية الذي كان يتمكن من الفوز بها بعد انتهاء التحقيق فيها أمام محكمة مدير الأقاليم ، تظل أمامه معركة أخرى قمثل المرجة الأخيرة من تعطيل الإجراءات ، وذلك بسبب العوائق التي كان يضعها عادة الموظفون المحليون المسئولون عن وضع حكم المدير موضع التنفيذ . لقد كان كتبة المدن والقرى هم سادة الماضي في وضع تلك العراقيل حتى لايتم تنفيذ الأحكام الصادرة ، وهي أحكام كانت تمثل تهديد لمواردهم المالية ، وعلى سبيل المثال حين يضطرون إيجاد بديل لشخص سبق وأن قاموا بالإبلاغ عن اسمه كى يضطلع بالأعباء الإلزامية ثم يصدر الحكم القضائي ببطلان هذا الإجراء لأنه يخالف حقوق المبلغ عنه . وتذكر كأحد الأمثلة ذلك الحكم الذي أصدره الوالي لصالح إحدى السيدات ، ولكن بعد عامين من صدور الحكم ، كانت هذه السيدة ماتزال تلتمس من مدير الإقليم أن يلزم كاتب القرية بتنفيذ أوامره . ولدينا قضية أخرى بنزاع حول الأملاك عرضت على المدير العام ، الذي أحالها بدوره للوالى نظرا لتعقيد إجراءاتها ، إذ وجهت تهمة القتل لوالدة المدعى عليه ، الذي توفي . وصدرت الأوامر للمدعى عليها بالحضور إلى الإسكندرية ، حيث تجمدت قدميها هناك من طول الانتظار فعبثا كانت تنتظر حضور صاحب الدعوى الذي لم يظهر قط ، ولما ضاع الوقت سدى عادت مرة أخرى تلتمس من الوالى أن يسمح لها بالعودة إلى البهنسا ، ومنحها الوالى الإذن مع إصدار تعليماته بأن تضع السيدة الأمر برمته بين يدى المدير العام الحالى ؛ ولقد مرت شهور ، وربما سنوات بعد ذلك ، ثم عادت القضية مرة أخرى إلى حيث

والأمر الذى يشير دهشتنا أنه بالرغم من مئات ومئات الوثائق التى لدينا والتى ترتبط بوضوع المنازعات والجنح بمختلف أنواعها ، فليس لدينا سوى معلومات قليلة جدا عن العقوبات . فالشكاوى تحتاج مثل اليوم للتحقيق وإعادة الفحص وكانت تصاغ فى تعبيرات

رسمية روتينية وكانت الشكرى تصدر عادة بعبارات مثل: "إلى مولانا العادل "أو "الرحيم" خصوصا إذا كان الوالى هو الذي سينظر القضية . أما العقاب المطلوب فكان يصاغ في عبارات عامة مثل "العقاب المناسب" أو "يتعرض للعقوبة المفروضة" أو ما شابه ذلك . أما فيما يخص الجرائم العنيفة فكان العبيد أو الأحرار من الطبقة الدنيا يعاقبون بالأشغال الشاقة في أحد معسكرات الجيش أو المناجم أو المحاجر . ونسمع أيضاً عن وجود السجون وعن الحراس الذين كانوا يقومون بحراستها كنوع من الأعباء الإلزامية ، ولكن لاتوجد لدينا معلومات عن نزلائها . وهناك عدة إشارات قليلة عن العقوبات الخاصة بانتهاك أوامر المحكمة. وكانت أغلب العقوبات عبارة عن دفع غرامات . وأغلب القضايا التي نقرأ عنها في أوراق البردى لها صلة بالمنازعات الخاصة ومن ثم كان يحكم فيها بدفع تعويض مالى عند الاعتداء على أحد الأفراد أو تعويض عن إتلاف ممتلكات . كذلك صدر الحكم بالغرامة المالية في الحالات القليلة التي لدينا عن قضايا الاحتيال أو الغش ضد الإدارة الحكومية ، تلك الجرعة التي كان من الصعب على الرجل المدنى أو العسكري أن يقاوم إغرامها وكان مرتكب مثل هذه الجرائم يعاقب بدفع غرامة أما المبلغ الذي يقوم بالإرشاد عنها فكان يتقاضى مكافأة . ففي عام ١٣٩م كان أحد كهنة سوكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos يتولى الإشراف على أحد مراكز تحصيل الضرائب ، وقدم أحد الأفراد شكوى ضده للمدير العام اتهمه فيها بالاختلاس المنتظم على مدى أربع سنوات . وذكر مقدم الشكوى في ختامها "أنه قام بتسليم هذا التقرير أملا في الحصول على المكافأة (المقررة)" ، ومن هذا يتضح أن المكافأة كانت تدفع نظير ما قام به المبلغ ، (۱۳)

إن التباطؤ في تصريف العدالة ، يجعلها عدالة مرفوضة ، فبالإضافة إلى الأعباء الضرائبية كان يوجد ضغط قانوني على الأفراد ، فالمنازعات القانونية سمة من سمات الحباة في مصر خلال العصر الروماني . وربا كان الفشل الذي واجهد كثير من الأفراد في الحصول على علاج سريع في المحاكم بمثابه القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير والتي أحالت حياة الفرد إلى حد غير محتمل .

لقد عانى المصريون فى صحت فى أغلب الأحيان ، ولم تكن الحكومة تقابل هذا الصحت سوى باللامبالاة وعدم الاهتمام بإيجاد حل للمشاكل ، ولكن الغضب كان موجودا وكذا الشعور بالاستياء كان يتفاعل تحت السطح ، وسوف يبدأ الآن بالانفجار على شكل موجات من العنف الفردى أو الثورة الجماعية ، وهى القصة التى سنعالجها فى الفصل العاشر من هذا الكتاب .



# الفصل العاشر الثورة والتغيير Discordem et Mobilem

# أو"فوهات براكين السلام الروماني"

لقد اقتبسنا عنوان هذا الفصل من مؤلف تاكيتوس Tacitus التاريخي ، كما فعلنا في فصول أخرى سابقة من نفس الكتاب ، وهو يعتبر واحداً من عديد من المصادر الأدبية القدعة التي تعبر عن احتقار الرومان للشعب المصرى كما لوكان شعباً أدنى درجة منهم. ولقد تردد هذا الرأى على مدى العصور وأصبح من المسلمات لكثرة تكراره. وكان الشاعر الروماني جوفينال أشهر صوت حمل هذا اللواء ودوى بهذا الهجاء (كما سبق ورأينا) . أما معاصوه صاحب "الصوت الذهبي" ديون من بروسا Dio of Prusa ، ففي رسالته التي وجهها لمدينة الإسكندرية يغلف مديحه لنشاطها التجاري وإشادته بعظمتها الثقافية ، بستار من التشهير انتشرت خيوطه بين ثنايا الحديث مشيراً إلى عبث سكانها وطبشهم ، ومنازعاتهم التي لاحد لها ، وطموحهم اللانهائي ، وإسرافهم ، وتقلب أهوائهم ، وسلاطة لسانهم ، وميلهم للفوضي ، وضوضائهم ، وعنفهم الجسماني ، وولعهم بوسائل اللهو ، وتفاهتهم ، وافتقارهم للجدية ، وسخافاتهم ، ورعونتهم ، وقسوتهم وسوء سلوكهم . ثم يضيف قائلا لهم : "وليس من الغريب أنكم موضع ازدراء حطامكم ". أما ديون الآخر ، وهو ديون كاسيوس ، فقد سار هو الآخر في مجلداته الضخمة التي كتبها في التاريخ إبان القرن الثالث م على نفس المنوال ، إذ اتهم المصريين ، وخصوصا غوغاء الإسكندرية بتقلب أهوائهم ، وهياجهم وتخريبهم ، واعتقادهم بالخرافات ، وحماقاتهم ، وعدم احترامهم للسلطة ، هذا بالرغم من أنه لم يقم بزيارة مصر. وقد اعتاد كتاب العصر الحديث على الاستمرار في تبني هذه الأوصاف وتكرارها في مؤلفاتهم.

أما فرجيل Virgilius"شاعر الدولة" في العصر الجديد الذي عرف باسم "نظام حكم المواطن الأول" Principate فهو الذي حدد الإطار الكلاسيكي لرسالة روما التاريخية التي اختارتها لها الآلهة بزعامة أغسطس ، قد قدر لروما في عهد أغسطس أن تحكم شعوب العالم لخير الجميع ، وأن تقوم بنشر السلام ، والصفح عن المقهورين ، وقهر المتجبرين . أما الأداة المختارة لتحقيق هذا الهدف المقدس فهو الإمبراطور بطبيعة الحال. وإبتداء من الإمبراطور أغسطس

وهو أحد كبار مؤسسى فن الدعاية السياسية فى التاريخ ، وكذا العملة الإمبراطورية ، والمراسيم الإمبراطورية ومراسيم الولايات ، والمهرجانات السنوية واحتفالات النصر ، فقد كان الجميع يعزفون باستمرار على نغمة أن الإمبراطور – وهذا هو الخط الرسمى للدولة "كما نقول اليوم – هو الراعى الصالح للجميع ، وحامى سلام الإمبراطورية وأمنها ، لخير الجميع ورفاهيتهم ، وهو الذى يؤمن بوجه خاص موارد الغذاء لهم وهو الشىء الذى يهم الجميع . وقد أمكن للإمبراطور أن يهب كل هذه النعم بفضل إلهام الله وبالتحام جميع الأفراد وجميع المبادىء النفسية والسياسة الفاضلة وأهمها : الشجاعة ، الرحمة ، الحرية ، الإنسانية ، العدل، الإخلاص فى العمل ، والرؤية الثانية الحكيمة لرفاهية رعاياه . وما من شك فى أن القارىء الذى سبق أن صادفته هذه التعبيرات سوف يستعيد واحدة أو أكثر من هذه الأفكار فى الوثائق التى سبق لنا اقتباسها فى الفصول السابقة . (٢)

لقد تقبل سكان مصر ، كما هو الحال في بقية الولايات ، السيادة الرومانية وصبروا على احتمالها لعجزهم عن التخلص منها . ولكن جمرات من الغضب والكراهية كانت تلتهب تحت السطح الهادى للسلام الروماني المزدهر . وواصلت هذه الكراهية استمرارها وغذاها في أغلب الولايات قسوة التراثب ، واحتقار الحكام للمحكومين ، الذين نفسوا عن ذلك بكلمات الاعتراض ، وهمهمة مشاعر الإحباط . وقد لاحظ سنيكا Seneca الفليسوف الروماني ورجل الدولة ، والذي بدأت أولى عبلاقة له بمصر بامتلاك مزرعة هناك ، لاحظ أن الولاية تتمتع بذكاء إيجابي خارق في أسلوب سخريتها من حكامها الرومان . وكان شعب الإسكندرية حيث يقيم الحاكم الروماني يتصف بالتطرف في التشهير واستخدام الألفاظ المثيرة ، ولكنهم مع ذلك كانوا يعرفون الحدود التي لاينغي تخطيها حتى لايتعرضوا للعقوبات القاسية .

وعضى الوقت أفسح التلاعب بالألفاظ الطريق أمام الفعل . إذ كثيرا ما اندفع الناس إلى القيام بالشورة إما لسبب حاد مثل ضغط مجاعة ، أو بسبب جزئى مثل جرح الكبرياء . وأفضل المعلومات التى نعرفها عن تحدى الرومان تتمثل فى ثورات اليهود . ولكن ثوراتهم كانت لها جذور نفسية ودينية مختلفة مما تجعلنا نضعها فى جانب منفصل ، وقد سبق أن قمنا عناقشتها فى الفبصل الثانى . أما فى هذا الفصل فسوف نركز دائرة اهتمامنا على كل من الإغريق والمصريين الذين أثاروا العداء ضد الرومان ، لقد كان لعداء كل منهم أسبابه المنفصلة عن الآخر وكذلك وسيلة تعبيره المختلفة فى أغلب الأحيان ، ولكنهما كانا يلتقيان معا عندما يصلان إلى مرحلة الثورة والتمرد .

ولنبدأ أولا بالوجه الإغريقى ، فالإسكندرية لم تخفى شعورها بالعداء تجاه أوكتافيانوس حتى بعد انتصاره على أنطونيوس وكيلوباترا الذى انتهى بانتحارهما . ولقد بادلهم أوكتافيانوس الشعور بالامتعاض واستن سابقة استمرت سائدة لدى خلفائه من الأباطرة لفترة تربو على المائتى عام ، وكانت تقضى برفض التماس السكندريين المتكرر الذى كانوا يبغون منه أن يحظوا بجلس نيابى منتخب على غرار المجالس الديقراطية التى كانت لهم فى دويلات وطنهم الأم . ومما أهان كبريائهم وفخرهم فى الصميم وضاعف من سخطهم على الرومان أن مدينتين بغير شك أو ربا ثلاث مدن إغريقية فى مصر قد سمح لها بميزة أن تحظى بحكم ذاتى محلى ، مما جعل الحمد يزداد فى نفوسهم من جيل إلى جيل .

ولقد ازدهرت الإسكندرية إبان الحكم الرومانى باعتبارها ملتقى تجارياً للطرق بين الغرب والشرق ، ولكن بالنسبة للمنزلة السياسية أصبحت الإسكندرية – وهى التى كانت قبلاً ملكة مدن البحر المتوسط – مجرد مدينة فى ولاية رومانية ، وهناك فى هذه المدن وتعنى بها عواصم الأقاليم كان هناك غضب يغلى ويفور فى النفوس بين طبقة الإغريق من سكان المدن الذين اعتبروا أنفسهم رغم كونهم من سلالة أسلافهم الهيلنيين وحملة لواء الثقافة اليونانية عميم الحق ، لأنهم كانوا يعاملون من قبل الحكومة الرومانية على أنهم شردمة مثل باقى سكان مصر من المصريين المستضعفين . حقا إنهم كانوا مميزين إلى حد ما لكنهم مع ذلك اعتبروا مثل سائر المصريين .

ولقد عانى السكندريون من عامل آخر أقض مضجعهم وأثار الحزن فى نفوسهم . حيث لم يعد هناك الآن أدنى شك فى أن مدينة روما قد احتلت المكانة الأولى فى ميدان حوض البحر الأبيض المتوسط الحضارى ، أما الإسكندرية التى كانت من قبل قبلة الأنظار إليها قد أصبحت تحتل الآن المرتبة الثانية .

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عامل آخر أثار حقدهم ويتحثل في اليهود الذين كانوا يقيمون بينهم ويتمتعون - لمدة مائة عام من الحكم الروماني - بالتأييد الإمبراطوري ، الأمر الذي كان يرفضه السكندريون . لقد تجمعت جميع الأسباب السابقة سواء أكانت حقيقة أم خيالا ، وأدت إلى خلق دائرة من الأدب السرى ، مازال لدينا منه حوالي اثنتي عشرة رسالة أو أكثر ، ومنذ ظهور هذا النوع بين ماعثر عليه من أوراق البردى ، عرف باسم مثير للانتباه هو "أعمال الشهداء الوثنين" The Acts of the Pagan Martyrs .

إن عمليات الاستشهاد هنا لها نفس شكل وقالب الحقيقة المزعومة ، وكل نص منها وهر عبارة عن سجل لكل كلمة قالها فرد أو جماعة من الإسكندرية أثناء مشولهم بين يدى الإمبراطور لعرض قضية أو للدفاع عن أحد الاتهامات الخطيرة التى ألقيت عليهم وكانت في العادة تهمة الخيانة العظمى Maiestes .

فى هذه النصوص جميعا وبلا استثناء كان صوت أبطال الإسكندرية يدوى أثناء دفاعهم أو يلقى بألفاظ السباب والاستخفاف على حاكم الإمبراطورية ، أقوى شخصية فى العالم إن التواريخ الروائية لهذه المجموعة تتضمن حقبا عديدة تبدأ سلسلتها من عهد أغسطس حتى كومودوس Commodus ورعا كاراكالا ؛ وهى من كلمات كاتب واحد لنفس الموضوع ، "وقليل من أباطرة القرنين الأول والثانى هم الذين نجوا من حملة التشهير .. فى هذه النصوص المهربة والممنوعسة (٤) . كذلك ينبغى أن نلاحظ أنه بالرغم من أن أبطال هذا الأدب هم السكندريون ، فقد عشر على جميع أوراق البردى التى دونت عليها تلك النصوص فى مصر العليا ، مما يدل على مدى اتساع داثرة شهرتها وعلى استمرار هذه الأعمال بين المنتسبين للثقافة الهللينية فى عواصم الأقاليم والقرى .

ويكشف تحليل محتويات أعمال الشهداء Martyrdoms عن ملامع وشواهد متكررة مثل الكبرياء الوطنى ومعاداة الجنس السامى ولكن أكثر ما تؤكده هو العداء ضد الرومان . وقد استخدم التكرار فى النصوص لإقناع القارئ ، سواء أكان ذلك حقيقة أم انتحالاً بطمع الحكومة الرومانية وظلمها ، وطغيان الأباطرة وولاة مصر وفسادهم . ومن أفضل القطع المحفوظة لدينا النص التالى (وتاريخه الروائى منتصف القرن الأول) حيث يقول : "لقد تم استدعاء رسل السكندريين للحضور ، ولكن الأمبراطور أجل سماع قضيتهم لليوم الثانى .. وفى اليوم التالى ٢ من بشنس Pachon ، استمع (الإمبراطور) كلوديوس قيصر لقضية ازيدوروس Isidoros مدير معهد التربية لدينة الإسكندرية ، ضد الملك (اليهودى) أجريبا كوديوس عضوا من اليعام على حدائق لوكولوس Lucullius (فى روما) ، وكان يجلس معه عشرون عضوا من اللواتى أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى ، وستة عشر قنصلا ، وبعض سيدات البلاط من اللواتى حضرن محاكمة ازيدوروس .

ابتدأ ازيدوروس قائلاً: "مولاى قيصر، إننى أتوسل إليك وأجثو عند ركبتيك كى تصغى إلى معاناة شعب مدينتي".

الإمبراطور: "سأخصص هذا اليوم (لسماعك)" وأشار جميع أعضاء السناتو الحاليين عوافقتهم . . .

كلوديوس قيصر: "لقد تسببت في موت أحد أصدقائي ياازيدوروس".

ازيدوروس: "لقد أطعت أوامر الإمبراطور (كاليجولا) الذي كان آنذاك هو الآمر الناهي . وأنت أيضا بإمكانك وحدك أن تأمرني وتحدد لي من يمكن أن أتهمه وسوف أفعل ذلك (بغير إبطاء).

كلوديوس قيصر: "هلى أنت حقيقة ابن عثلة ياازيدوروس؟

ازيدوروس :" إننى لست عبداً ولا ابن ممثلة ، ولكن مدير لمعهد تربية مدينة الإسكندرية الشهيرة . ولكنك أنت ابن غير شرعى لسالومي اليهودية .

لاميون : (سكندرى آخر) قائلا لازيدوروس : "ماذا يمكننا أن نفعل ؛ لابد أن نستسلم لملك مجنون .."

كلوديوس قيصر: "هؤلاء الذين أمرتهم مثلا بإعدام ازيدوروس ولاميون (سيقومون الآن بتنفيذ الحكم).. (فقد باقى النص). (ه)

أما القطعة التالية التي تم اختيارها فهي للإمبراطور كومودوس Commodus وتقع أحداثها عام ١٩٠م.

وبينما كانوا يقتادون أبيانوس Applan .. استدار ، ورأى هليودوروس Heliodoros ، فقال: "هليودوروس ، ألا تريد أن تقول شيئا وأنا أساق إلى الإعدام ؟".

قال هليودوروس: إلى من يمكننا أن نتحدث بينما لايوجد شخص يستمع إلينا ؟ اذهب يابنى لتلقى حتفك . يكفيك عظمة وافتخارا أنك تموت من أجل شعب مدينتك الغالية . لا تندب نفسك .. فسوف ألحق بك ." ونسسادى الإمبراطور على أبيانوس .

وقال : "إننى أفترض أنك تعلم لمن تتحدث الآن ؟ أبيانوس: "أعلم أن أبيانوس يتحدث إلى طاغية " .

الإمبراطور: "لا ، بل إلى الحاكم".

أبيانوس: "لاتقل ذلك! "إن والدك (الراحل) المؤلد ماركوس (أوريليوس)، كان جديـــرا بأن يكون إمبراطورا. ألا فلتعلم أنه كان في المقام الأول فيلسوفا، وأنه ثانيا لم يكن مولعا بحب المال، وأنه ثالثا كان محبا لخير الجميع. أما أنت فعلى عكسه تماما في هذا الخصال – طاغية، غير أمين، فظا وخشن الطباع".

وأمر قيصر باقتياده وتنفيذ حكم الإعدام فيه . وعندما كان في طريقه قال أبيانوس "أرجو أن قنحنى هذا المعروف ، أي سيدي قيصر" .

الإمبراطور: ماهو؟

أبيانوس : أصدر أوامرك بتنفيذ حكم الإعدام في وأنا ارتدى شارات نبالتي" .

الإمبراطور: عنم ذلك.

أخذ بيانوس وشاحه ووضعه فوق رأسه ، وانتعل الحذاء الأبيض فى قدميه وصاح فى وسط مدينة روما: "أيها الرومان ، احضروا بسرعة إنكم سوف تشاهدون للمرة الوحيدة فى حياتكم ، تنفيذ حكم الإعدام فى مدير معهد التربية وسفير السكندريين". (٦)

ويمكننا أن نحس من تلك النماذج التي قدمناها من أدب الشهداء أنه كان أدبا سليطا أكثر منه أدبا هداما فهو لم يتضمن دعوة للقيام بعمل ما ، كما أنه لم يتورط – مثل كتابات البهود والمسيحين والمصريين السرية – في طلب الثأر وتوقيع العقوبة القاسية على الحاكم الظالم . ويمكننا أن نتخيل بسهولة مثقفي السكندريين وأثريائهم ومواطني عواصم الأقاليم وهم ينفسوهم عن همومهم السياسية عن طريق تصفح هذه الكتب في خلوة في مكتباتهم الخاصة ، وقراءتها بصوت مرتفع أثناء جلسات الأصدقاء . فعلى الرغم من أنهم كانوا يبعثون في بعض الأحيان بعض الزعماء الوطنين في سفارات لروما ، إلا أنهم كانوا يعبرون عن إحباطهم بالكلمات أكثر من تعبيرهم بالأفعال لكن غوغاء الإسكندرية لم يكونوا كذلك إذ أنهم بالكلمات أكثر من تعبيرهم بالأفعال لكن غوغاء الإسكندرية لم يكونوا كذلك إذ أنهم كانسبوا لمدة طويلة سمعة سيئة بأنهم متمردين ، متقليين ، سريعو الغضب .

ففى خلال القرن الأول من الحكم الرومانى ركز السكندريون عدواتهم ضد مجتمع اليهود القائم بينهم ، فالامتيازات التى سمح الرومان لليهود بالتمتع بها بينما حرم منها السكندريين

كانت عاملا مثيرا لآلامهم . لقد حدثت بعض الصدمات الطفيفة بين الجماعتين مرارا ومن حين لآخر ، وتطورت هذه الصدامات في بعض الأحيان لتبلغ حد الهياج القاتل مثل تلك التي نلاحظها بشكل واضح في أحداث عام ٣٨م ، ثم ماحدث بعد نحو عشرين أو ثلاثين عاما منها. ولكن بعد ثورة اليهود في عام ١١٧/١١م قل عددهم ، وتقلصت استيازاتهم وأصبحوا عنصرا مهملا ، عندئذ بدأ السكندريون يوجهون كامل عدائهم ضد الحكومة الرومانية مباشرة ، ويوضوح سافر في المقر الرسمي لهؤلاء الحكام في قلب المدينة . فكثيرا ما نظموا المظاهرات العامة ، في الشوارع ، وفي المسرح ضد حاكم الولاية ، بل انهم كثيرا ما تظاهروا ضد زيارة الإمبراطور . وكان ظهور أية ثورة في أي مكان آخر في الولاية يجد لديهم في الحال استجابه سريعة وعونا فلقد وضع المطالبون بالعرش الذين ثاروا ضد الأباطرة منذ عهد دوميستوس دوميستيانوس Domitius Domitianus عام ١٧٥م حتى أواخر القرن الشالث الميلادي في اعتبارهم عادة إمكانية حصولهم على مساعدة الإسكندرية في هذا الصدد . وكان لهؤلاء المرتدين السياسيين أكثر من مغزى سياسى : حيث كان بوسعهم منع سفن القمح (الإسكندرية) من الإبجار لروما بما يهدد إمدادات العاصمة بالطعام · غير أن العقربات التي كانت تلى قمع المقاومة كانت تزيد من مشاعر كراهية السكندريين للحكام الرومان. أما الانتقام الدموى الذي صبه كاراكالا عام ٢١٥م عليهم فيقص علينا قصته اثنان من المؤرخين المعاصرين ، وكلاهما كانا معاديا لكاراكالا هما ديون كاسيوس وهيروديان Herodian ، وقد أكد كل منهما بأسلوبه الخاص فساد كاراكالا وقسوته ؛ وقد جاهر السكندريون باستهزائهم بالإمبراطور عندما ادعى خلود شهرته ، كما سخروا علنا منه عندما أصدر بيانا رسميا أعلن فيد أن قتله لأخيه المولد غير الشقيق جبتا Geta كان من قبيل الدفاع عن النفس. لقد كان كاراكالا يستعد في ذلك الرقت لإعلان الحرب على بارثيا لذلك يبدو أنه كان يضع في اعتباره أن حدوث أي هياج في الإسكندرية من شأنه أن يهدد خطوط تموين جيشه الغازي . وكان رد فعله للموقف سريا وسريعا وقاسيا . فعند اقترابه من الإسكندرية خرج إليه الزعماء الوطنيون كما هي العادة لتحيته ، فاستقبلهم بالترحيب وبذراعين مفتوحتين ، ثم أمر بقتلهم جميعا في نفس المكان . ثم أطلق العنان لقواته كي تعيث فساداً في المدينة ، مع السماح لهم بالسلب والذبح كما يشاؤون وبعد عدة أيام أصدر أوامره بوقف المذبحة ، وفي خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشيبوخ في روما ذكر أنه لم يكن مهما أن يعرف كم بلغ عدد الذين قتلوا من السكندريين ، لأنهم جميعا يستحقون الموت ، ثم أصدر بعد ذلك عدة أوامر ، حفظت لنا واحدة منها كاملة في النص التالي :

"يتم طرد جميع المصريين الذين يقيمون في الإسكندرية بكل الوسائل ، خصوصا القرويين الذين هربوا إليها من أماكن أخرى وأمكن التعرف عليهم . ويستثنى من ذلك باعة الخنازير ، وعمال القوارب النهرية ، والقائمون على إحضار مواد الوقود لتدفئة الحمامات ، وفيما عدا هؤلاء يتم طرد الجميع ، حيث إنهم يعكرون صفو المدينة بأعدادهم الكبيرة وبطالتهم . وقد بلغني أن المصريين يقومون خلال الاحتفال بعيد سيرابيس ، وفي بعض أيام الأعياد الأخرى وحتى في أيام أخرى بالمثل - بجلب الثيران وبعض الحيوانات الأخرى لتقديها كأضاحى . لذلك فلا يمنع هؤلاء من الحضور لهذا الغرض . أما الذين يتحتم منعهم فهم الذين فروا من أنحاء الريف الذي ينتمون إليه هربا من العمل الزراعي . أما الذين يفدون للإسكندرية بهدف رؤية المدينة العظيمة ، أو الذين يأتون إليها سعيا وراء اكتساب الثقافة ، أو لأداء بعض الأعمال العارضة ، فلن يتم سريان قرار المنع عليهم .

وبالإضافة إلى ماتقدم ، فإنه يمكن تمييز نساجى الكتان ذوى الأصل المصرى بسهولة من حديثهم ، الذى يظهر أنهم يحاكون الآخرين فى مظهرهم وزيهم . وأكثر من ذلك فإن طريقة معيشتهم وعاداتهم تختلف عن سلوك أهل المدينة ، وهو أمر من شأنه أن يكشف عن جنسيتهم المصرية . (٧)

لقد كنا حتى الآن نتحسس مشاعر الإغريق - إغريق مصر - وأفعالهم ضد الرومان ، ويذكرنا أمر كاراكالا بالطرد السابق ذكره أن نقوم الآن بإلقاء نظرة للتعرف على مشاعر جماهير الشعب المصرى الفقيرة تجاه الحكام الرومان .

من هم هؤلاء "المخالفين للقانون" الذين أعلن كاراكالا انهم يزعجون أمن الإسكندرية ؟ لا يوجد شك لدينا من أنهم كانوا يضمون عددا من الذين جرفوا في التيار ولا حيلة لهم ، والكثير منهم – أو ربا معظمهم – كانوا من أهل البلاد الذين هربوا من الريف للمدينة . لقد اكتفى كاراكالا بوصف هروبهم بأنه نتيجة لتهربهم من العمل الزراعي وأغمض عينيه عن الحقيقة . والمعروف أنه على مر عصور التاريخ كان أغلب الأفراد – وخصوصا من الشعوب الزراعية – سعداء قانعين بوجه عام بالبقاء في موطنهم الأصلى ، حيث يشعرون بوجودهم في مكان ينتمون إليه ، بوسعهم تحمل ظروف الحياة ذاتها ولقد أثبت الفلاحون المصريون طوال عشرات القرون من السنين مدى ارتباطهم بالأرض على الرغم من أنها كانت تمدهم في أغلب الأحيان بالقليل ، إلا أن هذا القليل كان بالنسبة لهم كافيا لمتطلبات الحياة .

أما الفرار وهجر المنزل - حتى ولو كان شديد التواضع - بلا أمل في العودة فهو فرار

اليائس ، وهو الحل الأخير الذى لجأ إليه الناس ، كما سبق وشاهدنا فى الفصل الثامن ، ولم يحدث ذلك إلا عندما فقدوا ذلك آخر أمل لهم فى مواجهة مطالب الإدارة الماليه التى كانت لاترحمهم ، وهى المطالب المتمثلة فى الضرائب والخدمات الإلزامية .

لقد اتخذ بعض الفارين طريقهم إلى الإسكندرية ، وإلى بعض المراكز السكنية الكبيرة الأخرى ، أملا منهم فى الاختفاء دون عقاب والانصهار فى بوتقتها . ووجد آخرون فى الاختفاء دون عقاب والانصهار فى بوتقتها . ووجد آخرون فى الصحراء ملاذا لهم حيث كونوا أو انضموا إلى عصابات قطع الطرق كما سبق ورأينا فى الفصل السابع. ولذلك كان يتم دائما تأمين القوافل التجارية التى تعبر الصحراء بالحرس المسلع من البوليس والجنود ضد هجمات الخارجين على القانون . وقد أصدر الأباطرة والحكام أوامرهم تباعا بخصوص هذا الموضوع ، بالوعيد مرة ، والتهديد مرة ، والترويض مرة أخرى . وكانت تلك التصريحات وخصوصا تلك التى يتم فيها إصدار قرارات العفو والتنازل عن الضرائب بمناسبة قرب إجراء التعداد السكاني تأتى بنتيجة مؤقتة من حيث انخفاض عدد قطاع الطرق المتنقلين من مكان لآخر وعلى سبيل المثال فإن الفلاحين الملتزمين من قرية سوكنوبايو نيسوس Soknopaiou Nesos الذين سبق وقرأنا التماسهم في ص ۱۸۲ قد بدأوا هذا الالتماس بالآتي :

"لقد كان من النعم الكثير التى منحها مولانا وأباطرتنا على الدوام سيفروس (كاراكالا) عندما حلوا ضيوفا على أرض بلدهم مصر هو رغبتهم فى أن يعود كل الأفراد ، الذين يقيمون فى مناطق أخرى ، إلى ديارهم بالرغم مما قاموا به من أعمال أو خروج على القوانين . ولذلك فقد عدنا طبقا لأوامركم المقدسة . (٨)

وبالإضافة إلى الأسباب التى سبق توضيحها والتى أدت إلى فرار الرجال فقد ظلت أعمال اللصوصية متوطنة فى مصر فى العهد الرومانى ومتمكنه لدرجة لايكن استئصالها فى أوقات الرخاء ، أما فى أوقات الشدة فقد كانت تتفاقم لتصبح أقرب إلى الكارثة . فبعد عدة سنوات من صدور الأمر الإمبراطورى الذى استفاد منه مزارعى سوكنربايو نيسوس Soknopaiou من صدور الأمر الإمبراطورى الذى استفاد منه مزارعى سوكنربايو نيسوس Nesos وعادوا بمقتضاه إلى ديارهم أرسل والى مصر الخطاب التالى إلى مديرى إقليمى هيبتانوميا Heptanomia وإقليم الفيوم يقول فيه :

"لقد سبق وأصدرت أمرى فى الخطاب السابق بشن حملة مركزة للبحث عن قطاع الطرق ، وقد سبق تحذيرك من المجازفة بإهمال هذا الأمر . ولقد قررت الآن أن أصدر منشورا آخر لتأكيد اهتمامى بالموضوع ، حتى يعلم جميع الموجودين فى مصر ، أننى لا أعتبر هذا عملا من الدرجة الثانية ، كما أننى سأقوم بتقديم مكافآت لهؤلاء المتعاونين معكم ، وأتوعد بالعقاب

أى فرد يخاطر بعدم طاعة هذا الأمر ، ويجب أن يتم إعلان منشورى على الملأ فى عواصم الأقاليم ، وفى أكثر المناطق وضوحا فى أقاليمكم . وسوف تعرضون أنفسكم للعقاب والمخاطرة (بالطرد) من مناصبكم إذا ارتكب أى مجرم أى عمل إجرامى وترك دون أن يكتشف أمره . ولكم تحياتى" .

ولكن المشكلة لم تتوقف كما سبق ورأينا ، كما أن القيام "بالتنفتيش والتخريب" لم يكن أمرا جديدا . وعندما أعلن الوالى في سنة ١٥٤م مهلة الشهور الثلاثة التي كان يمكن للفارين العودة فيها إلى مواطنهم دون عقاب ، قام بتحذير المعارض له والمتردد في تنفيذ أوامره على النحو التالى :

"ينبغى عليهم أن يعرفوا أننى أصدرت لأصحاب المعالى من مديرى العموم ، والمديرين والجنود أوامرى بتأمين وسلامة جميع أنحاء البلاد ، وأن يقوموا بوأد الغارات فى مهدها عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة فى موعدها ، حتى يتمكنوا من شن هجوم سريع ومباغت أثناء ارتكاب اللصوص لجرائمهم ، وأن يتعاملوا مع سائر المتورطين الذين يتم القبض عليهم بطريقة لاتختلف عن أولئك الذين يقومون فعلاً بأعمال اللصوصية ". (٩)

ولاينبغى علينا بأيد حال أن ندع أسلوب الوالى البليغ أو حالة الطوارى، يفسدان إحساسنا بالمنظور العام. فعلى الرغم من أن الحكومة لم يقدر لها أبدا النجاح الكامل فى استئصال اللصوصية ، إلا أن عدد قطاع الطرق كان قليلا بالمقارنة بالعدد الكلى للسكان حتى فى أسوأ الظروف. فلكى يختار الفرد أن يكون خارجا على القانون فإن ذلك يتطلب منه جرأة أكبر لاتتيسر للفرد العادى ، لأن ذلك يعنى الانفصال الدائم عن المنزل وعن الذين تحبهم كما أن إلقاء القبض عليه كان يعنى الموت المحقق وقد ذكر فيلوستراتوس Philostratos وهو أحد كتاب القرن الثالث قصة تبدو كما لو كانت عابرة وتتلخص فى أن عدة أشخاص اتهموا بالقيام بأعمال اللصوصية ، فتم الطواف بهم فى موكب سار بهم فى شوارع الإسكندرية حتى وصل بهم إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام بضرب العنق (\*).

ومن الراضح أن القاعدة العريضة من السكان كانت ببساطة ماتزال باقية في مكانها لتمارس أعمالها . ولكن كيف كانت تعبر عن نفورها ؟ لقد طالت معاناتها ، ولكنها كانت

<sup>(\*)</sup> كان القانون الإنجليزى يعاقب بالإعدام شنقا وعلنا من يقوم بالنشل ومداهمة المنازل وعرقلة وجال الأمن عن تأدية واجباتهم وذلك حتى القرن الثامن عشر ، ثم عدلت الحكومة عن تلك العقوبة تحت ضغط الرأى العام وتطور علوم الجرمين .

هادئة في أغلب الوقت ، فبالرغم من صبرها إلا أنها كان يمكن أن تتحرك نتيجة لنقص في مصادر الغذاء أو بسبب الضرائب والالتزامات الإجبارية التي لم يكن لها نهاية . لقد اشتعلت بالفعل بعض الاضطرابات وأعمال العنف ، ولكن السلطات المحلية تمكنت من إخمادها عن طريق القوات العسكرية التي انتشرت معسكراتها في الولاية . كما تطورت بعض مظاهر الاحتجاج الأخرى بسرعة لتصبح أكثر أو أقل من الثورات العامة ، وقد سعدت عصابات قطاع الطرق بالانضمام إليها بطبيعة الحال ، ومن بين تلك الاضطرابات الكبيرة ذلك التمرد الذي انفجر عام ١٥٢م والذي استمر قرابة عام ، ولم تسجل لنا عنه إلا تفاصيل قليلة ، أهمها أنه هدد روما في تموين الطعام ، كما نجم عن ذلك أن دفع والى مصر حياته ثمنا لهذا ، ويبدو أن هذا التمرد قد تطلب تدخل الإمبراطور شخصيا قبل أن يتم القضاء عليه . أما الثورة التي اندلعت عام ١٧٣/١٧٢م فقد كانت أكثر خطورة ، حيث قركزت في أحراش الرعاة (يوكوليا Boukolia) في دلتا النيل. وهنا أيضا صمتت المصادر القديمة عن ذكر السبب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها ، ولكن حقيقة كون قائدها كاهنا مصريا يقودنا للافتراض بأنها كانت ثورة قومية . وبما لاشك فيه أن هذا الوباء الذي اكتسح الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت قد حد من شدة قبضة السلطة وقلل من خضوع المحكومين لها عندما كشف عن عجزها وقلة حيلتها . ويبدو أن هناك عاملا آخر شجع على الثورة يتمثل في أنه إحدى الفرقتين الرومانيتين اللتين كانتا تتمركزان في مصر قد تم سحبها حديثا كي تشترك في الحرب ضد القبائل الجرمانية التي كانت تضغط على الإمبراطورية في جبهة الدانوب. وقد تمكن الفلاحون المصريون الذين سلحوا تسليحًا عشوائيا من قهر بعض وحدات القوات الرومانية بالفعل وكانوا على وشك الاستيلاء على الإسكندرية . لذلك تم استدعاء حاكم سوريا من الولاية المجاورة ، حيث كان يتولى آنذاك قيادة أقوى القوات العسكرية التي كانت متمركزة في النصف الشرقي من الإمبراطورية لكي يعيد الأمن والنظام إلى مصر ، ولقد نجح في تلك المهمة لأنه لم يلجأ إلى شن الهجمات ضد الثوار إلا قليلاً ، ولجأ بدلاً من ذلك إلى بث الخلاف في صفوفهم وزرع بذور الفرقة بينهم.

لقد عبر المصريون كالإغريق عن كراهيتهم لروما بالقلم كما عبروا عنه بالسيف . فمن بين الكتابات التي كشفت عنها أوراق البردى ، هناك كتابات على الرغم من أنها كتبت باليونانية لتصل إلى أكبر عدد من المستمعين ، إلا أنه يتضح أنها ذات أصل مصرى ، ويمكن مقارنتها بأدب الشهداء الإغريقي. وصفحات هذه الكتابات المصرية لها طبيعة النبؤات التي تبشر بقرب

التغيير ، عندما يسقط سادتهم عديمى الرحمة والمبادى ، وبعدها لن يصبح المصربون مقهورين أو مظلومين ، وسوف ينعمون بعد ذلك بعصر ذهبى . وأطول الأجزاء التى حفظت من هذا العمل أطلق عليه قصة (أو نبوءة) صانع الفخار "الفخرانى" التى استمد جزء منها من الأسطورة المصربة التى قام فيها الإله خنوم Khnum الخالق (الكبش) ، بخلق الجنس البشرى مستعينا بعجلة صنع الفخار .

لقد غا الحلم من الناحية الأدبية بالتكرار وبالإضافات الخارجية عليه ، بحيث أصبح لدى الحلم الحرية في أن يدمج داخله خيالا وأفكارا وصيغا من ثقافات أخرى ، بحيث أصبحت تكون معا قطعا وأجزاء متجانسة لتوصل رسالتها العاطفية وغايتها في الخلاص . لقد تشكلت نبؤة "الفخراني" من هذا كله ، ولكنها ظلت في أغلبها عملاً فرعونياً عتيقاً ، كما يتضح من ترجمتها اليونانية الباقية لدينا ، والتي ظلت تنسخ ويعاد نسخها مرات ومرات حتى أواخر القرن الثالث الميلادي على الأقل ، أنها تضم بعض عناصر الأسطورة والتاريخ اليوناني ، ورعا أيضا بعض عناصر أخرى فارسية وعبرانية . وقد نسجت هذه العناصر جميعها في نسيج القصة دون أن يقلل ذلك أو ينتقض من شخصيتها المصرية منذ آلان السنين لكي تعود مرة أخرى وتتنبأ بسقوط حطام الحاضر الحتمى . والأجزاء الثلاثة الباقية ، التالية ، التي تم العثور عليها في البهنسا ، هي أطولها ، وأفضلها حفظا حيث يقول "الفخراني" :

"أما بالنسبة للكفرة والمارقين ، فإن ملكا من سوريا سوف يحكمهم . وسوف يزول الحظ السعيد من حياة هؤلاء القوم ، ويستعبد نسلهم ، وتضطرب أرضهم اضطرابا كبيرا ، وتصبح أقل في مساحتها مما كانت عليه من قبل .. وسيلاقي كل فرد نفس المصير من أجل مصلحة أحد .. وسوف يحصر الموت الكثيرين في الأماكن المرتفعة ، وسوف تقفر مدينة المتمنطقين بالأحزمة من سكانها ، وسيتم تحرير العبيد ، ويوت سادتهم وستهلك بناتهم العذاري ، وسيقضى الناس على رجولة أصهارهم ، ويمارسون زنا المحارم مع أمهاتهن ، ويرغمون على التضعية بالذكور من أبنائهم وبأنفسهم .. وسيهجر الإله الحارس مدينتهم ، تاركا إياها مقفرة ، وسوف يرحل إلى ممفيس واهبة الأرباب وسيكون في ذلك نهاية كربنا ، وعندما .. تصبح مدينة الذين يرتدون الأحزمة مهجورة مثل موقدي بسبب الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها .. ستعود (العدالة) مرة أخرى لمصر ، وسيكون هناك مكان للصيادين في المدينة التي تقع على البحر ليقوموا بتجفيف الأسماك التي اصطادوها ، لأن كنفيس Knephis الرب الخارس سيترجه إلى منف ، وسيقول عابرو السبيل ، هذه هي المدينة التي ترعى الجميع ، حيث الخارس سيترجه إلى منف ، وسيقول عابرو السبيل ، هذه هي المدينة التي ترعى الجميع ، حيث

يعيش فيها كل أجناس البشر "عندئذ سوف تنمو مصر ، عندما .. وموزع الخير والهبات يأتى من لون الشمس ويقيم هناك على يد الربة (إيزيس) فائقة العظمة ، عندئذ سيصلى كل من ظل على قيد الحياة ، وسوف يبعث الموتى ليشاركوا في الهبات بعد أن زال كرينا" . (١١)

لم يسمع إدوارد جيبون E-Gibbon إطلاقا عن نبوءة الفخراني . لأنه توفى قبل أن تنشر هذه الشذرات من الصفحات المصرية بتسعة وتسعون عاما . وبالإضافة إلى ذلك فإن جيبون ركز أنظاره على القوى الحاكمة في الإمبراطورية ؛ ولم تدخل مصر دائرة رؤيته إلا عندما فقدها الرومان وفتحها العرب . وقبل أن يتحدث عن أهم جزء في عمله عن سقوط روما ، والذي سرد فيه بطريقة درامية عوامل الانحلال التي أدت إلى سقوطها ، فإنه خط بقلمه ما يعد أنشودة للتغنى بالإمبراطورية عندما كانت في أوج عظمتها :

"إذا طلب من أى فرد أن يحدد أفضل عصر فى تاريخ العالم عاش فيه الجنس البشرى فى سعادة وازدهار ، فسوف يجيب دون تردد ، بأنها تلك الحقبة التى أعقبت موت دوميتان -Do mitian واستمرت حتى تولى كومودوس Commodus العرش ، فقد حكمت الإمبراطورية إبان ذلك العمصر عن طريق الحكم الفردى المطلق الذى ظلل بالفضيلة والحكمة . حيث قيام الأباطرة الأربعة المتعاقبين ، الذين كانت خصالهم وسلطتهم تدعو إلى التقدير والاحترام ، بكبح جماح الجيوش العسكرية ولكن بيد من حرير . كما حافظ كل من نيرفا وتراجان وهادريان والأباطرة الأنطونيين على الجهاز الإدارى المدنى بدقة ، وكانوا سعداء بانتشار الحرية حيث كانوا يعتبرون أنفسهم بمثابة حماة القانون والمسئولين عنه . ولاشك أن جهود أولئك الملوك قد كللت بالنجاح الباهر الذى لاقوه ، وأنهم كانوا يشعرون بالانتشاء لمشاهدة السعادة العامة التى كانوا هم مبعثها".

وبعد لقد كانت مصر وبالتحديد خلال سنوات الازدهار في عهد هؤلاء "الأباطرة الصالحين" تعاني من اضطرابات حادة: ثورات اليهود في عهد تراجان وهادريان ، وثورات المصريين في عهد أنطونينوس Antoninus الذي لقب بالورع ، وأثناء حكم الفيلسوف ماركوس أوريليوس. ومن حقناأن نتساءل : كم فردا من سكان مصركانوا يعتبرون تلك الكلمات التي وصف بها جيبون ممثلة لعالمهم الذي كانوا يعيشون فيه ؟



# ملـــحق "أسعار البضائع والخدمات"

إن أفضل طريقة لمعرفة وتقدير قيمة المبالغ النقدية التي تذكر في الوثيقة هو أن تتم مقارنتها بأسعار السلع الأساسية ، مثلما يحدث اليوم عند القيام بعمل قائمة بالأسعار للمستهلك .

وقد ذكرنا الأسعار التي نعرفها في القائمة التالية :

أما أعلى الأسعار فهى تعكس بلا شك حقائق موسمية ، وعامل الندرة ، وعوامل أخرى مشابهة ، كذلك يعكس عدد من أرقام القرن الثالث التضخم المالي آنذاك .

وسيتم ذكر الأسعار بوحدة الدراخمة :

| القرن الثالث | القرن الثانى           | القرن الأول        |             |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------|
| ۲۰- ۸        | Y 0 \frac{\frac{1}{Y}} | 11- 4              | أردب القمح  |
| (10)         | (A)                    | ( <b>Y</b> )       | المتوسط:    |
| ۲ ٥          | 11 - 8 7               | ٤ - ٣              | أردب الشعير |
| (12)         | (0)                    | (\( \frac{1}{4} \) | المتوسط:    |
| ۵۲ – ۹       | $YE - \frac{1}{Y}$     | V - \frac{1}{Y}    | جرة نبيذ    |
| (14)         | (11)                   | (0)                | المتوسط:    |

\* أجرة العمال اليومية خلال موسم الحصاد (\*):

| <b>₹</b> |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

<sup>(\*)</sup> عن أجور عمال الزراعة راجع ، آمال الروبي ، مصر في عصر الرومان ، ص١٧٢ ومايليها .

أعمال زراعية أخرى 
$$\frac{1}{\psi} - \frac{1}{\psi} - \frac{1}{$$

القرن الأول

القرن الثاني

القرن الثالث

|                     |                     | 3            |                      |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| ثسن المنزل          | ۱۸۰-۱۸۰             | ۱۲۰-۱۲۰      | ١٢٥ر٢٥               |
| المتوسط:            | (٦٠٠)               | (٦٥٠)        | (۱۰۵۰۱)              |
| سعر الأرض الزراعية  | 140-17              | 747-Y.       | ۲۰۰۰۲۰۰              |
| (بالأرورا) المتوسط: | (1V1 <del>/</del> ) | (۱4.)        | ( ۲۹7 <del>"</del> ) |
| ثمن العيد (الذكر)   | لايرجد بيانات       | ۲۰۰–۲۰۰ کر۲  | ۱۲٫۰۰۰–۱۲٫۱۰۰۰       |
| المتوسط:            |                     | (۲۰۰۱ر۱)     | (۱۳۹۰)               |
| ثمن الأمة           | ۰۰۰-۳۰۰ ر۲          | ۲۰۰۰-۷۰۰     | ۲۰۲۰-۰۰۰ و           |
|                     | (40-)               | (۲۰۰۰)       | (۲۰۰۰ س              |
| ثمن العيد (الطفل)   | 46.                 | ۳۰۰ - ۳۰۰ د۲ | ۱۰۰ر۱-۰۰۰ره          |
|                     |                     | ( <b>Y</b> ) | (۲۰۰۰ر۲)             |
|                     |                     |              |                      |

<sup>#</sup> إن هذه الأجور لاتتضمن (أ) مقابل الطعام ... وهذا شائع في حالة العمال الزراعيين .

<sup>(</sup>ب) مقابل عمل الصبية الذين كانوا يحصلون على أجور منخفضة .

## قائمة بالمصطلحات

Aroura - أرورا وهو اصطلاح إغيريقي الأصل وبعني حيرت الأرض، واستخدم في العصر اليوناني والإغريقي كوحدة لقياس الأرض، وهي تساوي ٨٢٥ر٢٩ قدم مربع ، أو ٨٨ر من الفدان الإنجليزي ، أو ٢٧٥ر من الهكتار ٠

Fayyum: إقليم أرسينوى ، راجع الفيوم - Arsinoite nome

- Artabe الأردب: مكيمال للحبوب ، استخدم لكيل القمع وحبوب المحاصيل الجافة الأخرى ، وقد كان هناك عدة أنواع للأرادب من حيث السعة تبدأ من ٢٤ إلى ٤٢ خرينيكيس Choinikes (راجع هذه الكلمة أدناه) ، أما وحدة المكيال الذي شاع استخدامه في كيل مستحقات الضرائب العينية فقد بلغ ب ابرشل Bushel (\*) وعن أحدث دراسة عن الأدلة ذات الطابع المركب أنظر: -Zeits chrift Für Papyrologie und Epigraphik, 42 (1981)101.

Aurelius - (أوريليوس ومؤنشها Aurelia وهو اسم عشيرة الإمبراطور ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius (١٨٠/١٦١) م وتم اختيار الاسم كدليل على الخلافة الشرعينة لتولى العرش، واستخدم كاسم لعدد من الأباطرة الذين خلفوه في الحكم ومن بينهم كاراكالا ، ثم اتخذ كل الأفراد الذين حصلوا على الجنسية الرومانية في جميع الولايات الرومانية هذا الاسم عقتضي مرسوم كاراكالا عام ٢١٢م الذي منح الجنسية الرومانية لرعايا الامبراطورية.

Choinix - خوينكس (الجمع خوينيكيس Choinikes مكيال لوزن الحبوب وهو پساوي حوالي لتر.

\* البوشل Bushel مكتال انجليزي للحبوب يساري ٨ جالون - المترجمة .

- Choes خويس الجمع Choes خونيس: مكيال للسوائل يزن حوالى ٥ر١ لتر ٠
- to- ديكابروتوس وهو لقب محصلى ضرائب الغلال في المركز Dekaprotos (أنظر أدناه) خلال النصف الثنائي من القبرن الثنالث الميلادي .
- Cursive أى شعبى) وهو الاصطلاح الحديث للخط السريع Demotic (طلوقعة) الذي كتبت به اللغة المصرية إبتداء من القرن السادس ق.م إلى القرن الرابع الميلادي . ثم تبنى المصريون بعد ذلك حروف الكتابة الإغريقية وأضافوا إليها بعض الحروف غير اليونانية لاستخدامها لسد احتياجات لغتهم الوطنية وعرفت اللغة المصرية على هذا النحو باسم القبطية .
- Crachma دراخما: (۱) مثقال يساوى ورس جرام (۲) وعملة قثل وحدة التعامل الأساسية فى العملة اليونانية وظلت تستخدم فى شرقى البحر المتوسط خلال الحكم الرومانى، وهى فى أصلها عملة فضية، ثم انخفضت الدراخما انخفاضا سريعا أو بمعنى آخر تلاعب بها الأباطرة الرومان الذين كانوا يبحثون عن تحقيق مصالحهم المالية. وقد قت مساواة الدينار الرومانى denarius بالعملة النقدية من فئة الدراخمات الأربع tetradrachm .
- Elders (الشيوخ) وهو مجموعة من القروبين الذين كانوا يضطلعون عسئولية الأعمال الإلزامية ، وهو يعنى الرؤساء الذين تقع عليهم مسئولية بعض أعمال البوليس وفرض الضرائب . ولقد فقد اللقب بسرعة مفهوم السن ، وأصبح منصبا يعين فيه وجال في سن العشرين .
- Epikrisis (فحص المستندات) وهي عملية تجرى لتقرير حصول الفرد على وضع مميز عسكريا كان أم مدنيا .
- Epistrategos (المدير العام) روماني من طبقة الفرسان أسند إليه تولى أحد ثلاثة مناصب إدارية لإدارة عدد من الأقاليم nomes في مصر ، وتسمى

وحدته الإدارية epistrategia (وجمعها epistrategia) وكانت من الشمال إلى الجنوب على النحو التالى: (أ) الدلتا Delta ، (أ) الدلتا Heptanomia (ب) هيبتانوميا Heptanomia والفيوم Thebaid .

- Fayyûm وهو الاسم الحالى للمنطقة الجغرافية إلى يغذيها نهر النيل جنوب شرقى القاهرة ، وهذه المنطقة كان يشملها إقليم الفيوم في العصر البطلمي والروماني .
  - Heptanomia (منطقة الأقاليم السبعة) : أنظر الفيوم .
- (جَرَّة) وهو مكيال للنبيذ ، والزيت ، والسوائل الأخرى ، وسعة أحد أنواعه ستة خوئيس Choes ، بينما سعة نوع آخر منه ثمانية Me- "المكيال باسم "المكيال التر). وكذلك سمى هذا المكيال باسم "المكيال" tretes
  - Kotyle مكيال للسوائل ، وهو يساوى حوالى ب لتر ·
- Liturgy وهى تصحيف للكلمة اليونانية Leitourgia باللغة الإنجليزية وهو اصطلاح تضمن جميع الأعمال العامة الإلزامية والمناصب التى فرضت على الذكور المصريين حتى أكثرهم فقرا حيث كانوا يقومون بشغلها بالتعاقب.
- Ar- وهو مكيال للحبوب سعته ٢ أردب (انظر تحت كلمة أردب Medimnos . (taba
  - . Keramion راجع كيراميون Metretes
- Metron السوائل الذين يسع للم التر .
- Metropolis ماصمة الإقليم ولايعنى الاصطلاح كما هو بالنسبه لنا الآن ، مدينة كبرى , Cosmpolitan ، ولكنه كان أقرب مايكون إلى حاضرة الإقليم .
- Mina (۱) مثقال ، يبدو أنه يساوى ماقيمته ۱۹۰ دراخمة ، أو أقل من ست كيلو جرامات ، (۲) وحدة عملة تساوى ۱۰۰ دراخمة .

- nomoi وهى تصحيف لحروف الكلمة الإغريقية nomos (الجمع nomoi ومعناها إقليم أو وحدة إدارية فى مصر ، وكان عددها ٣٠ إقليما . وكان يرأس كل إقليم من أقاليم مصر الإدارية الثلاثين مدير يدعى . Strategos
- Obol وهي تساوي في الأصل ب دراخمة (أنظر أعلاه) ، ولكن تغيرت قيمة هذه العملة نتيجة لسياسة الأباطرة المالية .
- Praefectus Aegypti (الوالى) (۱) Prefect حاكم مسسر، ويقسوم الإمبراطور بتعيينه ويعتبر النائب الممثل له.
- Praefectus militaris (۲) وهو ضابط روماني أسند إليه الإشراف على قسم من القوات المسلحة .
- Sitologoi محصل ضرائب الغلال ، وجمعها Sitologoi وهي وظيفة من وظائف الالتزام لإدارة صومعة الغلال . راجع Liturgy .
  - Stater مثقال يساوي ۳۵۰ جرام.
- Strategoi وهو مدير الإقليم والمستول الأول فيه ويارس Strategoi وهو مدير الإقليم والمستول الأول فيه ويارس سلطة تشريعية وإدارية ، وليست له سلطة عسكرية ، ولايقوم بقيادة أية قوات عسكرية .
- ۲۰۰۰ مثقال یساوی ٤٤ کیلو جرام (۲) وحدة عملة تساوی ۲۰۰۰ دراخمة .
  - . epistrategos راجع Thebaid
- Toparchy مركز ، قسم إدارى فى الإقليم ، يخدم أساسا مهام تحصيل الضرائب.

# الحبواشي

### أولا: الوثائق البردية Papyri

اتفق على أن يشار إلى البردى بحرف P وقطع الفخار "الاوستراكا" بحرف o ثم يتبع ذلك اسم المجموعة وهو عادة المكان ، الذي عشر فيه على أوراق البردي أو قطع الفخار مثل بردي البهنسا P. Oxyrhynchus أو المسكان الذي توجد فيه الآن أوراق البردي مثل مجموعة بردي مبتشجان P. Michigan .

وتتمثل الاستثناءات في هذه القاعدة في المجموعات الآتبة:

BGU = The Berlin Egyptian Museums' Greek "urkunden" (documentary Papyrili وأغلب أرراق هذه المجموعة في براين الشرقية (سابقا) .

M. Chr., W. Chr =

وهي الوثائق التي نشرت أو أعيد نشرها في على يدكل من وL. Mitteis في الوثائق التي نشرت أو أعيد نشرها في على يدكل من وChrestomathie Leipzig - Berlin, 1912.

S. B = Sammelbuch

الكتاب الجامع ، وهي سلسلة متصلة حتى الآن من المجلدات التي يتم فيها إعادة نشر الوثائق التي تم نشرها في الدوريات أو التي نشرت في أجزاء صدرت لمناسبات خاصة .. ألخ.

وجميع قوائم المجموعات الرئيسية التي صدرت حتى اليوم متوفرة مع اختصاراتها في المؤلفات التالية :

J. F. Oates et al., Checklist of Editions of Greek Papyri and Ostraca, Bulletin of the American Society of Papyrologists, Supplement I, 1978, With addendum to 30 June 1981.

E. G. Turner, Greek Papyri, An Introduction, Oxford, 1968, Second (paper back) edition, 1980) pp. 156-71.

### ثانياً: النقوش:

IGRR = Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Perinentes, 3 Vols., Paris, 1906-27, Reprinted Chicago, 1975.

OGIS = Orientis Graecae Inscriptiones Selectae, 2 Vols, Leipzig, 1903-5, Reprinted Hildesheim 1960.

SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum. Leiden, 1923.

LR = N. Lewis and M. Reinhold, Roman Civilization, 2 Vols., New York, 1951-5.

#### حراشي المقدمة

1- Egypt Exploration Fund Archaeological Report, 1896-1897, pp. 5-9.

### حواش الفصل الأول

The Journal of Roman Studies, 43 في مستساله الذي تشسر في T.C. Skeat في مستساله الذي تشسر في 1953), pp. 98-100.

إن أقرب احتمالات اليوم الذي تم فيه انتحار كيلر باترا هو الموافق للعاشر من شهر أغسطس ، ولما كان التقويم الروماني قد سقط منه في تلك الفترة يومان ، فإن هذا يعنى أنه كان يرافق ، ١٢ أغسطس طبقا Virgil, Aeneid, Book 8, Vevse 697 ; : الشعراء الرومان أمثال : ; Horace, Odes, Book I, no. 37, Prospertius, Odes, Book 3, no. 11.

لقد تم الاستشهاد هنا بالفقرة رقم ٢٧ من وثيقة أغسطس التى اقتبس اسمها من كلماتها الافتتاحية على أنها إلحبازات المؤلد أغسطس Res Gestae Divi Augusti . وقد نقش نصها على أعمدة باب ضريح أغسطس فى روما ، والتى تم نقش نسخ منها أرسلت لكل عواصم الولايات الرومانية ، ولم يعثر على النقش فى روما ، ولكن عثر على نقش كامل تقريبا فى أنقرة Ankara فى تركيا (وكانت أنقرة عاصمة ولاية جالاتيا Galatia الرومانية) بالإضافة إلى عدة شذرات أخرى وجدت فى بعض العواصم الشرقية الأخرى (مثل أطاكية) .

(2) Justinus, Roman History, Book 34, Sect. 2.

وهو كاتب من القرن الثاني م

(3) Polybius, Histories, Book 29, Ch. 27.

وقد ثبت حديثا من نشر إحدى البرديات أن "أنطيوخوس كان يزمع القيام بغزو دائم لمصر - ومن الواضح أن ذلك كان يسبب مشاكل للرومان أكثر من التدخل المؤقت :

R.S. Bagnal, Classical World, 76 (1982-3), 14.

(4) P. Teb. 33 = W. Chr.3 = Select Papyri, 416.

(5) Virgil, Aeneid, Book 8, v v. 687-88

الفقرة المقتبسة هنا من:

#### حواشي الفصل الثاني

(1) Pliny, Letters, Book 10, nos. 6-7.

ولكى يصف الرومان وظيفة رجل مثل هاربوقراط Harpocras فقد استعادوا الكلمة اليونانية التي يمكن ترجمتها بطييب "التدليك".

Proceedings of The Xvi international Congress ot : وسلو البردية في (٣) القد تم نشر وثيقة أوسلو البردية في (٣) Papyrology, American Studies in Papyrology, 23 (1981), 329.

وقد كتبت الوثيقة السابقة باللاتينية وهي من مجموعة PSI. 1026 . وكان كل جندي مسرح من الفرقة أو القوات المساعدة يحصل على براءة برونزية Diploma مكتوبة باللاتينية ، تشهد بتسريحة المشرف ومنحه الامتيازات المترتبة على ذلك ، وقد كان رجال الفرقة الرومانية Legionaries مواطنون رومان طوال سنوات خدمتهم ، ولذلك لم يكونوا في حاجة لأن يحصلوا على الجنسية أو على شهادة باكتسابها عند تسريحهم . أما حالة هؤلاء الجنود الاثنا والعشرين الذين تقدموا بالتماسهم فقد كانت حالة شاذة (غير عادية) حيث إنهم لم يكونوا مواطنين رومان عندما بدأوا خدمتهم العسكرية حيث تم بعد ذلك ترحيلهم إلى قوات الفرقة ، وحيث إن قوائم تسجيلهم سوف توضح أنهم كانوا ملتحقين بالقوات المساعدة لذلك شعروا بحاجتهم لشهادة توضح وضعهم وهناك ترجمة للوثيقة الخاصة بهم وهي PSI. 1026 نشرت في

D.H. Samuel, Proceedings: في عليها في التعليق عليها في التعليق المنات الخاصة بسكنوبايو نيسوس مع التعليق عليها في (٤) of the xvi International Congress of Papyrologists, American Studies in Papyrology, 23

. من يجد القاريء فيها أيضا إشارات إلى الأبحاث السابقة المتعلقة بأماكن أخرى . (1981), 389-403.

SB. 11114, and SB. 7523 Select Papyri, 254. (٦) وهذه الوثائق هي =

Cicero, On The Republic, الفقرة التي تم الاستشهاد بها هنا من شيشرون في دراسته عن الجمهورية Book 2, Ch. 52.

(٧) لدينا دليل على وجود مجلس الشورى في مدينة بطلمية مستمد من الوثيقة التالية: SB. 9016 التي تتضمن وثائق من عام ٨٤٨ ، ١٦٠٠م . P. Lond. 1912 = Select Papyri 212 = Corpus Papyrorum: تم نشسر خطاب كلوديوس في (٨) Judaicarum 153.

(مع الترجمة والتعليق المفصل) وهناك ترجمة أخرى وردت في : L-R., II, pp. 366-9.

أما خطاب السكندريين فقد نشر في: . . BCU. 1079 = Select Papyri 107 = Cor. Pap. Jud. 152

P. Giss. 41 = W. Chr. 18 = Select : الوثائق التي تم الاقتباس منها هنا هي على النحو التالي : Papyri, 298, and P. Oxy. 705 = W. Chrest, 153. Corp. Pap. Jua. 435-50 .

- (10) History of Rome, Book, 38, Ch. 37.
- (11) W. Chr. 52 = Select Papri, 301.
- (12) BGU. 1210.

وهناك فقرة كبيرة مأخوذة منها في : L-R. II, pp. 380-3

T. Rice Holmes, The Arcitect of the Ro-: والمتنطفات الواردة في هذه الفقرة منشورة في: منشورة الفقرة منشورة في المتعطفات الواردة في هذه الفقرة منشورة في: (١٣) man Empire, II, p.16; R. Syme, The Roman Revolution, p. 275; Horace, Odes, Book I, no. 37.

#### حواشي الفصل الثالث

(1) P. Brem. 23.

ويعتبر عمل هذه اللجان عملاً مدنيا لبست له صلة بقرات البوليس النظامية :

G. Roeder Hermopolis, : وقد سبجلت نتائج الحفائر الأثرية التي أجريت في هرموبوليس في (٢) 1929 - 1939 ; Hildesheun, 1959.

J. Schwartz, Ktema, 2 (1977), 59-63.

كذلك قدم ملخص منها في

وقد قامت المترجمة بتقديم دراسة عن هرموبوليس تحت العنوان التالى: "هرموبوليس ماجنا في العصر الروماني"، دراسة لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الوثائق البردية، وحصلت بها على درجة الماجستير في التاريخ البوناني والروماني من جامعة القاهرة عام ١٩٧١.

P. ()xy-43 Verso: وردت التفصيلات عن منشأة البهنسا Oxyrhynchus في الوثيقة التالية : P. Lond. 1177= Select Papyri, 406 أما تلك الخاصة بمد المباه في الفيوم فقد ذكرت في الوثيقة التالية L. R. II, pp. 333-5 ولها ترجمة في 5-333 لله المباه في المباه في

P.oxy. 705 W. = أما المحسن البار الذي كان ينفق على الألعاب في الوثيقة التالية = 1.0 P.Ry L. 599 SB. 8032 أما عن توزيع الغلال Chres. 153. Chro- كما يظهر مجلس الشيوخ في الوثيقة التالية = 2.0 P. Oxy. XL أما التعليق الإضافي عليها فقد ذكر في المقالة التي نشرت في مجلة -1.0 من الذكور البالغين موجد عدد من تسلموا الحصص مجدوع سكان المدينة .

(5) P. Oxy. 1681 (III Cent.) = Select Papyri, 152.

(6) P. Oxy. 2186.

(٧) أما الطلبات التي مازالت باقية حتى الآن فهي منشورة في المجموعة التالية :

P. Oxy. 3276 - 84.

: أما العاثلات التي قت فيها حالات عديدة من الزواج بين الإخوة فتجدها في الرثبقة التالية  $(\Lambda)$  P. Amh. 75 and BGU, 115 = W Chr. 203.

(وهناك تفاصيل أخرى أدناه) وعن دعوة لحضور حفل زفاف راجع P. Oxy. 111 = W. Chr. 484 وهناك تفاصيل أخرى أدناه) وعن دعوة لحضور حفل زفاف راجع ص ٧٧-١٥٨ .

أما رسالة الماجستير التي قدمها H. Thierfelder في مينستر عام ١٩٦٠ فلم تقدم أكثر من غاذج من الوثائق المتبقية التي توضع أن زواج الأخت بأخيها في مصر في العصر الروماني .. حقيقة لاتقبل الجدل . وقد افترض المؤلف (ص ص ٩٠-٩٤) أن الأثر الديني كان أقوى وأكثر أهمية من الأوضاع الاقتصادية ولكن هذا الرأى لم يجد إلا قلبلاً من التأييد .

أما أحدث وأدق دراسة عن الموضوع ، والتى تمت فيها محاولة تفسير الحقائق التاريخية بمساعدة علم K. Hop- الأنثروبولوجيا وعلم الوراثة بالإضافة إلى نظريات الإحصاء الحديثة فهى تلك التى قدمها هوبكنر للأنثروبولوجيا وعلم الوراثة بالإضافة إلى نظريات الإحصاء الحديثة فهى تلك التى قدمها هوبكنر kins, Comparative Studies in Society and History, 22 (1980), 303 - 54.

وقد أوضح هوبكنز (ص ص ٣٢٣/٣٢٢) ضعف النظرية التي تنادى بغلبة الجوانب الاقتصادية لهذه العادة ، ولكنه سلم هنا وبعد ذلك ، بأن الذين كانوا عارسونها ربما كان لديهم مثل هذا الهدف . (فريما حرص الآباء على الحفاظ على ثروة الأسرة متجمعة : ص ٣٥١) وحيث إن مصادرنا لسوء الحظ غير قادرة على أن تجعلنا نعرف الأسباب التي "أدت إلى وجود هذه الظاهرة" لذلك فقد كرس الجزء الأخير من مقالته لتحليل "عناصر المجتمع المصرى .. التي ربما تساعدنا في كشف المحبط الاجتماعي الذي كان ينتشر فيه زواج الأخت بأخيها" ص ص ٣٢٨/٣٢٧ .

- أما الإشارة Codex Justinianus Book, 5, Ch. 4, no . 17 أما الإشارة المناوة الم
- (۱۰) الوثاثق المذكورة هي : BGU. 141, P.Lond. 188, p. Mil. Vogi. 52 and 130 introd وهناك عواصم الأقاليم الذين يملكون مزرعة سبق ذكره أعلاه .
- P. Giss. 32; St. Pal. XX, 18; PSI, 1253; P. Oxy. 2848' P. أخسنت هذه الأسشلة من (۱۱) اخسنت هذه الأسشلة من
- (۱۲) أنظر P. Oxy. 2147 لقد تم شغل المرشحين للمنصب في يوم رأس السنة المصرية الموافق ١ توت (١٢) أغسطس).
- (١٣) أما المهام الأخرى التى أسندت إلى هذا الموظف الملقب بـ exegetes مثل تعيين الأوصياء على القصر والنساء ، فرعا لم تكن من واجبات المنصب .
- (١٤) أما لجنة الاستماع التي عقدت في عام ٢٥٠م سجلت في الوثيقة التي نشرت في SB, 7696 وهي لسوء الحظ وثيقة بردية مخزقة لم تحفظ حفظا جيدا في عدة أماكن .
- (15) P. Turner, 37.
- (16) P. Oxy. 243.
- (17) St. Pal. XX, 67 Recto.

(١٨) عن وجود القطن في العصر الروماني راجع P. Mich. 500 والتعليق على السطر رقم ٧.

(19) BGU. 115 = W. Chr. 203.

(20) P. Oxy, 744 = Select Papyri, 105; and BGU, 1104.

(21) BGU, 1052 = Select Papyri, 3.

وعن أم في الخامسة عشر من عمرها أنظر أدناه .

(22) P. Oxy. 528 = Select Papyri, 125.

(23) P. Oxy. 237.

وهذه الوثيقة تتضمن قضية ترجع لعام ١٨٦م وإجراءاتها ، أما مضبطة جلسة الاستماع عام ١٢٨ م فقد ذكرت أدناه هذه الوثائق وغيرها التي توضع حق الأب التاريخي قد قت مناقشتها في الدراسة التالية :

Revue internationale de Droits de Antiquité, 17 (1970), 251 - 8.

(24) P. Oxy. 3197, of AD. 111.

. P. Oxy. 494 = P. Chr. 305 هناك مثال مذكور أدناه أما الوثيقة التي تمت الاستعانة بها فهي 305 . P. Oxy. 494 = P

Aegyptus, 2 (1921), 283 - 5; P.: وطبقا لتسلسل الوثائق فهي توجد في المصادر الآتية (٢٦) Oxy . 1153 and 2192, Aegyptus, 2 (1921), 19 - 20.

44 (1964), 23 - 4; and P. Mil. : وهناك تعليق إضافي عن نفس الوثيستـة في نفس المجلة رقم Vogl.11

(27) P. Oxy. 2548 and 529.

(٢٨) وقد قام هارفي بمناقشة مدى انتشار التعليم في أثينا في القرن الخامس في المجلة التالية :

F. D. Harvey, Revue des Etudes Grecque, 79 (1966), 585 - 636.

(29) P. Turner, 38.

وقد ذكرت وثيقة من عام ١٩٨م أن أحد مواطنى مدينة أتنينوبوليس كان أميا . وقد نشرت الوثيقة منذ حوالي ثلاثون عاما مضت .

(30) P. Oxy. 1467 =Select Papyri, 305.

(31) P. Flor. 56, and 382 = W. Chr. 143; St. Pal. 11, p. 27

P. Oxy. 2190, and 531 = W. Chr. 482 : النطابان اللذان تم الاقتباس منهما هما :

أنظر:

### حواشي الفصل الرابع

- (1) E. G. Turner, Greek Papyrı . an Introduction, pp. 78 9.
- (2) Herodotus, Histories, Book, 2, Ch. 36.

- J. Schwartz, Les archives de Serapion et de Ses Fils, Cairo 1961.
- (4) P. Corn. 9 = Select Papyri, 20.
- (5) W. Chr. 63, P. Mich 224, PSI. 101 and 102.
- (6) Diodoros, Historical Library, Book I, ch. 34, P. Oxy. 2234; p. Turner, 25.
  - (٧) استمدت البيانات الخاصة بهذه الحسابات من المصادر التالية:
- T. Reckmans, Papyrolgica Bruxellensia, 3(1966), esp. 55 7.
  - (٨) وهناك إشارات عن عائلات أخرى موجودة في الوثائق التالية :
- P. Lugd. Bat. Val. V, Col V = P. Brux.5, and P. Soterichos.
- (٩) ومن أجل ذلك فإنه فى حالة سوتريخوس Soterichos من ثبادلفيا Theadelphia الذى بدأنا نسمع عنه من خلال دراسة نشرت حديثا ، فقد لاحظ ناشر أرشيفه ص ٢٣" أن سوتريخوس حاول أن يقتصد من يوم لآخر ولكنه لم يتمكن من أن يجمع أية مدخرات ، وذلك كان هو حال الفلاح فى ذلك الوقت . وبالرغم من ذلك فهو لم يكن يعتبر رجلا فقيرا بمقناس تلك الفترة ، فقد كان سوتر يخوس "كما يرى الناشر" مستأجرا فى الأساس للأرض ولم يكن من ملاك الأراضى ، وكثيرا ما اقترض المال لينفق على احتياجات زراعته .. وعند موته ترك وراء دينا ماليا كبيراً ، أمضت أرملته وأطفاله سنوات فى تسديده" .
- R.S. Bagnall, Bull . Ames. Soc Papyrobgists, 17 (1980), 98
- (10) P. Mil. Vogl 84 = P. Kronion, 50.
- (11) P. Mil. Vogl 85 = P. Kronion 52.
  - ولقد أجرى حساب علم بمقتضاه أن وزن الذهب والفضة الذي ورد ذكره يساوي حوالي ٩٠٠ دراخمة .
    - وبلغت دوطة بنات مواطني عواصم الأقاليم أكثر من هذا الرقم مرات عديدة كما رأينا أعلاه .

(12) P. Ryl, 168.

وتوجد أمثلة أخرى في: L. R. II, P. 185.

SB, 7528; P. Iand. 27, P. Hamb. 65; P. Phil. 15, CPR. I, 33; هي (١٣) BGU, 618 and P. Bour, 42.

(١٤) وكنموذج على استمرار وجهة نظر الرومان عن "الأفراد الذين اعتادوا على القبام بالشفب" واجع :

J. G. Winter, Life and Letters in the Papri, P. 113.

P. Ryl. 125 = Select Papyri 278; P.: أما الوثائق التي قمنا بالاقتباس منها في هذه الشكاري فهي الشكاري الشكاري الشكاري الشكاري الشكاري Mich. 421; BGU. 22, P. Teb. 332; and P. Mich. 424, and 228.

وهناك مثال آخر أدناه قدمت نيه الشكوى إلى قائد المائة Centarion . راجع أيضا ، الفصل السادس ، حاشية رقم ١٠ .

BGU. 665; P. Oxy. 3313.

(٥١) الخطابات مقتيسة من

(16) PSI. 1248.

L - R, II, pp. : مناك خطاب بخصوص وفاة سيدة عندما كانت تضع طفلها ثم نشره في المصدر الآتي 408 - 9.

Chronique d'Egypt, 41 (1966), : وعن بيتاوس Petaus "الكاتب الذي لايعرف الكتابة" راجع (١٧) وعن بيتاوس Petaus "الكاتب الذي لايعرف الكتابة" والجع 127 - 43 وعدد الوثائق التي عثر عليها من مكتبه يبلغ ١٢٧ وثبقة وثلاثة أرباعها في جامعة كولونيا والربع الأخير في جامعة ميتشجان وقد تم نشرها بالتعاون بين باحثين من ألمانيا وأمريكا (هما - Youtie) Das Archive de Petaus, Papyrologica Coloniensia, 4, 1969.

أما ذلك الذي قام بتوقيع الوثيقة وذكر أنه لايعرف الكتابة اليونائية ولكنه يعرف الكتابة المصربة فقد ظهر في الوثيقة التالية: SB. 5117

وعن عدم الإلمام بالقراءة والكتابة بصفة عامة راجع أعلاه.

#### حراشي الفصل الخامس

(1) S.B. 10173 a = SEG, XX, no 760.

P. Mert. 63 and P. Oxy, 2782,

(٢) تم الاقتباس من هذه الوثائق:

Herodotus, Histories, Book, 2, Ch. 59 and 156: أما إشارة هيرودوت فيهي على النحو التالي (3) P. Oxy. 1380 and Diodorus, Historical Library, Book, I, Ch. 25.

- (4) SB. 3924 =Select Papyri, 211.
- (5) BGU. 362 = Select Papyri, 404.

P. Oxy. 1021 and BGU. 646 ≈ Select Papyri, 235 : الوثائق المذكورة هي على النحو التالي : ٦٥) and 227.

Dio Cassius, Roman History, Book 51, ch. 16, Juvenal, Satire, : الاتتباسات هنا من (۷) الاتتباسات هنا من الرابع العلم العلم (۷) الاتتباسات هنا من العلم العل

كان العبادة الاسترضائية للحيوانات المفترسة بطبيعة الحال ظاهرة ملحوظة وواسعة الانتشار في المجتمعات البدائمة .

Herodotus, Histories, Book , ch, 59. : الاقتباس من

(9) BGU. 1199.

P. Tebt. 293 and BGU. 347 = W. Chr. 75 and 76. : هناك تصديق على إدانة مرشح ثبت تررطه في : SB. 16; P. Teb. 314.

(۱۱) هذه الترنيمة جزء من وثيقة P.Lond. Lit. 239 مروى Meroe هي عاصمة النوبة والقصد من ذكرها هنا هو الإشارة بطريقة مجازية إلى أنها المكان الذي كان ينبع منه النيل. وكانت مروى تقع جنوب النيل الأبيض في المكان الذي يلتقى فيه بالنيل الأزرق، ومن هذه النقطة تقطع مباه النيل مسافة تقدر بأكثر من ألف كيلو متر قبل أن تصل إلى الأراضي المصرية.

SEG. VIII, nos - 548 - 549; P. Oxy. 1830 : وقد ذكر أحد زوار مصر في أواخر القرن الثامن عشر : "أن الاحتفال بكبير الملائكة ميخائيل قد أدى لوجود أسطورة أصبح يؤمن

TE9

بها الأتراك والأتباط ومسيحيون آخرون في الدولة . الغ ، وهم يرون أن كبير الملاتكة يقوم في هذا اليوم بإلقاء قطرة من الماء التي تسبب هياج النهر وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاعه إلى مثل ذلك الحد الذي يغطى فيه الدولة بأكملها ، ولذلك سمى اليوم الأول من شهر يونيو باسم نوكتا Nockta (= نقطة) ومعناها قطرة الماء ، من قبل جميع سكان مصر ، فإذا ما عارض أي فرد هذه الخرافة سبتهم من فوره بالجهل المطبق .

ونفس الحال إذا لم يعترف المرء بفضل البئر النبوى في بلدة القرنة Garnaus في مصر الوسطى ، حيث ونفس الحال إذا لم يعترف المرء بفضل البئر النبوى في بلدة القرنة كالمعجزة في الشهور الأول من السنة إلى المنسوب الذي J. Antes, Observations on the manners and Cus- : ستكون عليه مياه النبل في هذا الفصل". أنظر toms of the Egyptians, Dublin, 1801, pp. 78-9.

(13) P. Oxy. 1151

(١٤) وهناك قشال من الصلصال علقت فيه تعريدة كتبت على ورق البردى ، نشرت صورته في المجلة الآتية : (١٤) وهناك قشال من الصلصال علقت فيه تعريدة كتبت على ورق البردى ، نشرت من نوعها لأنها تعبر الآتية : (1929) الآتية : -Archiv Für Pap عن رغبية رجل تجاه رجل آخر ، أما وثبيقة الهيوارة Hawara التي نشرت في : -pap عن رغبية رجل تعريده خاصة بأنثى تهوى بنات جنسها (قارس السحاق) .

ويعتبر اللجوء الى تعاويذ الحب ظاهرة عالمية حتى فى العصور الحديثة . وقبل أن نترك هذا الموضوع لنا ملحوظة تثير الانتباه وهى أن أشهر نص عن طقوس التعاويذ السحرية من بين كتب الأدب القديم هى الأنشودة Idyll الشانية من ديوان الشاعر الصقلى ثيوكريتوس Theokritas ، والتى يبدو أن أصلها يرجع لمنطقة ثيساليا .

- (15) P. Lond. 124 = Pap. Gr. Mag. X.
- (16) Dio, Orauon 32, Sect. 12.

P. Mrt. 81; BGU. 229; and P. Oxy. 1149, 1213. : يقتباس النصوص من الرثائق الآتية : يقتباس النصوص من الرثائق الآتية : يقتباس المحاولة البائسة الأخيرة للأفراد الذين يعجزون عن مواجهة أعباء الضرائب والالتزامات الأخرى التي تطالبهم بها الدولة . (راجع الفصل الثامن) ولقد تم تكيف الناس بسرعة ويسر مع النبؤات بعد انتصار المسيحية ، ومن نصوص القرن السادس نذكر مثالين من الأمثلة P. Oxy. 925; 1150 = Select Papyn, 196; 197

"أيها الإله القادر ، المقدس ، الحق ، الكريم الخالق ، والد مولانا ومنقذنا المسيح عيسى ، استحلفك بقدرتك وبالحقيقة التي تتبلج من لدنك أن تكشف لي ما إذا كانت إرادتك بأن أرحل إلى خبوط Chiout ؟ وهل ستقوم بمعاونتي "وتيسير أمرى ؟ ليكن آمين" . ومرة أخرى :

"أيها الرب .. ياحامى قديسنا فيلوكسينوس Philoxenos ترى هل تأذن لنا بمشيئتك أن نحمل آنوب Anoup إلى دارك الشافية ؟ رب أرنا قدرتك ، وليكن النجاح حليف هذه الرسالة " .

(18) P. Oxy. 1381.

(19) P. Harr. 107.

(20) See M. Smith, Jesus the Magician, New York, 1978.

أما ألجزء المقتبس من سويتونيوس Suetonius فهو من حياة كلوديوس

(۲۱) ونجد العكس من ذلك في دفاع عالم اللاهوت تيرتو ليان Tertulian في الفصل ٤٠ من عمله الدفاع ( = الاعتذار) Apology الذي دونه حوالي عام ٢٠٠ م وفيه يقول : "إذا وصل نهر التبير إلى الجدران، ولم يتمكن النيل من أن يروى الحقول ، وإذا لم (قطر) السماء ، أو حدث (زالزال) للأرض ، إذا ما حدثت مجاعة ، أو انتشر وباء الطاعون ، سترفع الأصوات صارخه وقائلة "القوا بالمسيحيين للأسود ". ولكن في ضوء تلك البلاغة الواضحة وذلك التعميم الواضع في هذه الفقرة فيبدو أنه من غير المناسب أن نتمسك بأن ذكر كل من التبير والنيل كان يشير إلى حالات أو مناسبات محددة .

(22) P. Mich. 158.

Gallienus التنهى الاضطهاد الدينى طبقا للأمر الإمبراطورى الذى أصدره الإمبراطور جاللينوس Gallienus بعد حوالى جيل من صدور هذا الأمر بإيقاف الاضطهاد ، ثم حدث الاضطهاد الأكبر بعد ذلك فى أوائل القرن الرابع الميلادى ، تبعه إصدار منشور العفو عام ٣١١ ، ثم اعتراف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية واعتناقه لها فى العام التالى .

وكان أوريجن Origen أشهر شخصية في تاريخ المسيحية في مصر ، وذلك لما قتع به من جرأة فكره اللاهوتي وعمقه ، وتفسيره البارع للكتاب المقدس ، ولذا فهو يعتبر أحد كبار مفكري المسيحية .. وكان اللاهوتي وعمقه ، وتفسيره البارع للكتاب المقدس ، ولذا فهو يعتبر أحد كبار مفكري المسيحية .. وكان ينتمي إلى مدرسة الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ، كما تأثر بالفلسفة الغنوسية Gnostisism في مصر ، أنظر :

H. I. Bell, Cuits and Creeds in Graeco- Roman Egypt, p. 97.

(24)P. Par. 69 = W. Chr. 41, ii

(٢٥) الوثائق المذكورة هي على النحو التالي :

P. Oxy. 705 = W. Chr. 153; P. Oxy. 2338; SB, 7336,

P. Oxy. 519 = W. Chr 492 = Select Papyri, 402, and P. Oxy. 413 and 2127.

(26) P. Oxy. 1025 = W. Chr. 493 = Select, Papyri, 359.

تم استخدام المصطلح "الأوريليان Aurelii" بعد عام ٢١٢ : راجع معجم المصطلحات .

(27) P. Oxy. 1211 = Select Papyri, 403 (II Cent.);

P. Oxy. 2797 (Late rhird Century).

كانت الخنازير محرمة في الاحتفالات الدينية المصرية منذ فترة مبكره راجع أدناه .

(۲۸) وهذه الصيغة تميز الأبناء الذين ولدوا للجنود أثناء خدمتهم العسكرية وعلى الرغم من أنه كان من غير المسموح للجنود بالزواج بمقتضى عقود زواج قانونية ، لكن جرت العادة على زواج الجنود بطريقة غير قانونية وتكوين عائلات ويعكس اسم لبونيداس Leonidas الإغريقي نسبه من ناحية والدته ، بينما يدل الاسم اللاتيني سيرنيوس Serenus على والده الذي كان حنديا بغير شك .

(29) P ()xy, 475 = W. Chr. 494 = Select Papyri, 337.

### حراشي القصل السادس

(١) وقد أوضع كل من كاتون تومسون G. Caton Thompson وجاردنر E. W. Gardner في تقارير حفائرهم (١٤) وقد أوضع كل من كاتون تومسون (١٥) (The desert Fayum, London, 1434, p. 14) كيف يكن للرمال التي تصركها الرياح أن تطمس بسرعة جهد الرجال بصورة مفاجئة حيث قالوا: "لقد أصبع واضحا أننا وجدنا نظاما قديا للري حيث قامت الرمال بلاً القنوات .. واندمجت اندماجا كاملا مع سطح الصحراء ، وقد أمضى الرجال ثلاثة أشهر ونصف في حفر خمسة وعشرين كيلو مترا لتعميق القنوات" وواصل المتحدث قوله : "وبعد مضى ثلاث سنوات .. انتهزت الفرصة لكى أحلق فوق المنطقة .. ولكن كانت كلها صحراء عارية ، ولم يكن في الإمكان رؤية أي شيء سواء بالعين المجردة أو بالصور الفوترجرافية ."

وعن هجر المزارعين لأراضيهم راجع صفحات ٦٨ ، ١٦٣ / ١٦٥

(2) Herodotus, Histories, Book, 2, Ch. 34.

وقد ذكرت النظريات بالتفصيل في الفصول ٢٦/٢٠ ، أما الإشارة الأخرى فقد ردت لدى يوريبيديس Euripides, Frag. 228 in A Nauck's Collection of Fragments of Lost tragedies, (2nd, 1889); Diodorus, Historical Library, Book I, Ch. 38; and Pliny, Natural History, Book, 5, Sect. 51.

وقد كتب J. Antes وقد كتب Dublin, 1801, pp. 103-4 باعتداد قائلا: "لم يعد السبب في الفيضان السنوي للنهر لغزا الآن ، كما أننا كالله المناد السنوي للنهر لغزا الآن ، كما أننا كالم المناد النهر يحدث نتيجة لهطول الأمطار على الحبشة حيث ينبع النهر . وهو أمر مقنع لذلك ". وعلى أي حال فبعد عشر سنوات من صدور ذلك الكتاب ، قام سوس وهو أحد أعضاء اللجنة السياسية والاقتصادية في المعهد العلمي بمصر ، وهو المعهد الذي أنشأه نابليون، بقراءة بحث يدعو فيه لضرورة الكشف عن منابع النيل .

Seneca, "Natural Questions, Book 4, no. 2. : الاقتباس من :

وقد ذكر أنتيس أيضًا في أواخر القرن الثامن عشر، .J. Antes, op. Cit., p.86 الآتي :

"عندما يصل النهر إلى أقصى ارتفاع له ، فإن القرى التى يتم فى العادة إحاطتها بأشجار النخيل ، وأشجار الفاكهة الأخرى تبدو كما لو كانت جزراً فى بحر هائل ، وكانت المساحة تتسع فى بعض الأماكن بحيث لاتستطيع العين أن تحيط بها : وإنه لمنظر رائع" .

704

(4) Pling, Natural History, Book 5, Sect. 58; Pling the Younger, Panegyric, Sect. 31.

إن انخفاض فيضان النيل وقلة المحصول هو أمر لاشك فيه ، كما يتدخل في ذلك أيضا انخفاض عدد السكان الذي تم وصفه أدناه .

(5) SB. 8392 = IGRR, I, 1290.

لقد تم حديثا اكتشاف متياس النيل الثاني في الفنتين Elephantine ، راجع أيضا الفصل ٥ حاشية رقم ١٢٠ .

- (6) Histories, Book 2, Ch. 4.
- (7) P. Oxy. 1409 (= Select Papyri 278) and 3264

وقد ذكرت حالات التحايل والمحاباة في تعيين من يعمل في الجسور في الوثاثق التي وردت أدناه .

ولقد ذكر أن نابليون بذل جهدا كبيرا في الحفاظ على إصلاح وسائل الرى وقد قال عن ذلك: "لاتوجد حكومة في أية دولة في العالم لها مثل هذا الأثر الكبير على الرخاء العام، فلا دخل للحكومة في الأمطار أو الثلوج التي تسقط على Beauce أو Brie ولكن لحكومة مصر أثر مباشر في مياه النيضان والاستفادة منها.

وهذا هو وجد الخلاف بين إدارة البطالمة لمصر ، وهذا التدهور الذي حدث في العصر الروماني ثم في النهاية ذلك الانهيار الذي حدث في العصر التركي .

F. Charles - Roux, Bonapart , Governor of Egypt, London 1937. : اقت بس هذا النص من pp. 113 - 4.)

(٨) ورد ذكر للعمال الذين يعهد إليهم بالعمل في مناطق بعيدة في الوثائق الآتية :

P. Fay. 79; P. Gren Fell, II 33 d; P.Mich. 381; SB, 5124.

(9) SB. 9567.

لقد كانت هذه الإيصالات تجهز على نطاق وأسع مقدما ، وكان يترك مكان اسم الشخص فارغا على يسار الإيصال ، وحددت إيصالات القرن الثاني الشهر واليوم الذي تتم فيه تأدية العمل .

Diodorus, Historical Library, Book I Ch 34; Strabo: وردت الإشارات في المصدر التالي (١٠) Geography, Book 17, Ch. I, Sec. 30.

وفى البردية الآتية التى تم نشرها حديثا فى : Scritti. Montevecchi, Bologna, 1981, p. 318 : ويشتكى كاتبها لرئيس البوليس فى قريته من أن جاره قام بكسر القاعدة التى تسند دعامة محور آلة الرى التى تخص أخاه الذى توفى حديثا ، لذلك أصبح من غير المكن سحب المياه لتغذية حدائق الكروم بالدلو · ولذلك فقد أصبحت حدائق الكروم عطشى ونتجت عن ذلك خسائر غير قلبلة .

(١١) الوثيقة من المجموعة البردية التالية: P. Brem. 36 أو ترجمة المنشور فهي موجودة في:

L-R, II, pp. 396-7.

(12) P. Amh, 91.

لقد ورد ذكر حظر زراعة القرطم Safflower في عدد من عقود الإيجار ، ولكن دون تفسير للغرض من ذلك، ربحا لأن المتعاقدين كانو يعرفونه جيدا . وعلى أية حال فإن علينا أن نبحث عن السبب وراء هذا الحظر ، والأمر الذي يشير حيرتنا أننا نعرف أن القرطم كانت تتم زراعته وله قيمته الزيتية (كما سنوضح أدناه) ولقد قدمت هذه المشكلة لأحد كبار المتخصصين وهو جالستون Galston من جامعة يبل Yale فاقترح الآتى : "أن الافتراض الذي يبدو أنه أكثر احتمالا ، أن القرطم يعتبر من النباتات الشوكية ، ولذلك فهو يفرز من جذوره وأوراقه المتساقطة مركبات كيميائية قنع غو النباتات الأخرى ، مثل هذه المركبات التي تعرف اصطلاحا باسم وأوراقه المتساقطة مركبات كيميائية قنع غو النباتات الأخرى ، مثل هذه المركبات التي تعرف اصطلاحا باسم من أجل البقاء في المحبط الصعب ، وإذا كان يجب على أن أقوم بالافتراض فإنني أختار هذا السبب ، ولكنني رغم ذلك غير متأكد."

- (13) P. Oxy. 1024.
- (14) p. Alex. Giss. 25.
- (15) P. Oxy. Hels. 41.

- أما الشرط الخاص بالمساحات التي لم يصلها الفيضان قلم يكن ينطبق على السنة الجارية لأن العقد تم بعد ارتفاع منسوب النيل وفيضانه على الأرض موضوع العقد .

- (16) P. Amh. 104 =Select Papyri,73.
- (17) P. RyL. 147.

وهناك مثال آخر موجود أدناه ، وكلاهما من الأرشيف الذي قمنا بوصفه أعلاه

- (18) P. Oxy. 2704.
- G. Richman, The Corn Supply of Ancient Rome, pp. 103 4 : عن إيطاليا وصقلية (١٩) Marmarıca : P. Vot. II recto; Negev : P. Ness. 82.

A. C. Johnson, Ro- مازال تقدير إنتاج الأرض من المحاصيل منذ خمسين عاما مضت على يد جونسون A. C. Johnson, Ro- مازال تقدير إنتاج الأرض من المحاصيل منذ خمسين عاما مضت ، ومن ٧ إلى ١٢ أردبا للشعير) man Egypt, p. 59

D. Bonneau, Pub. de La Sorbonne: 'Série Etudes', : أنظر على سبيل المثال : , أنظر على سبيل المثال : , 14 (1979), P. 65 .

ولكن البيانات التى ذكرت فى هذه الفقرة توضح أن هناك حاجة لمراجعة هذه الأرقام السابقة وقد اعتبر ولكن البيانات التى ذكرت فى هذه الفقرة توضح أن هناك حاجة لمراجعة هذه الأرقام السابقة وقد اعتبر 5 - 6. D.Foraboschi Scritti .. Montevecchi, Bolognia, 1981, pp. 155 - 6. أرادب كان أمرا عاديا ، كما كانت هناك محاصيل تنتج أكثر من ذلك فى أنواع عديدة من الزراعة الكثيفة ، وعلى سبيل المثال زراعة محصولين فى العام كما عثر على غلة محصول بلغت ستة عشر أردباً فى الوثيقة التالية : P. Teb. 375 :

(20) P. Oxy. 1049.

(21) P. Ryl, 90.

(22) P. Oxy. 518.

Natural History Book 15, Sect. 16

(٢٣) لقد ذكر لنا بليني في تاريخه الطبيعي:

أن أفضل وقت لجمع المحصول من ناحية الكم والمذاق ، هو عندما يصبح الزيتون أسود اللون .

(24) Plmy, Op. Cit., Book 13, Sect. 56; Book 15, Sects. 68 - 71.

وفيها يتحدث بليني عن التين المصرى المدهش "حيث ذكر لنا حلاوته ، وعدم وجود بذور فيه وإنتاجه الوفير ، وفي وصفه لأنواعه المختلفة المبكرة والمتأخرة كتب يقول إن آخر إنتاج له يأتي قبل الشتاء ، وأكثر من ذلك ، فإن هناك أنواعا أخرى تنتج مبكرة وأخرى متأخرة ، لنوعين من المحاصيل ، الأبيض والأسود والتي كان يتم نضوجها مع محصول الغلال والعنب" .

(25) P. Oxy. 1631 = Select Papyri, 18.

وهى وثيقة مشابهة (ولكنها أقل في تفاصيلها) من الوثيقة التالية التي ترجع لعام ٢٥٢. P. Berl. Leing حيث يذكر فيها أن شتلات الكروم الجديدة كان يتم غرسها ثلاث مرات في أثناء فصل النبو.

(26) BGU. 241 and P. Ryl. 138.

وعن الأخيرة أنظر حاشبة ١٧ أعلاه .

(27) T. Heyerdahl, The Ra Expedition, New York, 1971.

(28) P. Med. 6, P. Teb. 308, and BGU. 1180.

(٢٩) التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يرجع لعام ٥ ق.م والمنشور في :

BGU. 1121 = Select Papri, 41.

(30) Aristotle, History of Animals, 522 c 26; Varro, On Agriculture, Book, 2, Ch. 11.

'31) P. Lond. 1171; P. Strassb. 29; P. Oxy. 807 and P. Hamb 34.

### حراشى القصل السابع

- (١) لم يكن يدفع أجر عن السنة الأولى في عقود التدريب ، وفي العقد الذي تم اقتباسه هنا من .
- P. Oxy. 1647 بلغ الأجر في السنة الأخيرة من التدريب مايقارب أجرة العامل غير الماهر ، أنظر الملحق .
- (2) P. Oxy. 724 = W. Chr. 140 = Select Papyri, 15.
- (3) P. Oxy. 520, of A.D. 143.
- (4) P. Hamb. 12 and P. Teb. 402.
- (5) SB. 4639.
- (6) P. Mich. 203 and O. Flor, 1.
- (7) Pliny, Natural History, Book 46, Sect. 67.
- (8) P. Oxy. 2272.
- (9) P. köln. 53.
- (10) P. Ryl. 197 a and P. Gren F. II 50c = Select Papyri, 383 and 382.
- (11) OGIS, 701 = IGRR. I, 1142.
- . وقد عدد لنا بلبنى ثمان محطات فى طريق قفط برنيس ويبدو أنه كان يوجد هناك أكثر من ذلك . Pliny Natural History, Book 6, Sect. 102 3.
- (12) OGIS, 674 = IGRR, I, 1183.
- ولقد تم ترجمة النص كاملا في . 8 147 R, II, pp. 147 8 وكان رسم مرور الجمل ، الذي يحمل حمولة كبيرة ، تبلغ نصف قيمة رسم حمولة الحمار ، ويمكننا أن نفسر ذلك في ضوء أن الجمل يستهلك مياها أقل من الحمار على طول الطريق .
- (13) P. Princ. 20 = SB, 8072; P. Oxy . 36 = W. Chr. 273; and Ps.- Quintilian, Declamations, 359.
- (14) P. Lond. 1164 h = Select Papyri 38.

YOY

ومقدارها أربعون كيلو لترا يوميا . Pling, Natural History, Book 6, Sect. 16 وعن التقصيلات للله . Casson, Ships and Seemanship in The Ancient World, التقنية الخاصة بهذا الموضوع راجع : Princeton, 1971, esp. p. 164.

(١٥) الوثيقة البردية هي P. Lond.inv. 616 + 245 وتم نشرها في :

Zeitschrift Fur Papyrologie und Epigraphik, 20 (1976), 162 - 5.

P. Mich. 243 - 5. الخصوص الوثيقة التالية: ١٦٥) واجع على وجه الخصوص الوثيقة التالية:

(۱۷) وهناك مثال جيد ظهر في ص .

(18) BGU. 1024. Vii.

P. Oxy. 2584 and P. Strassb. 34 الأمثلة المذكورة هنا من الوثائق التالية :

(20) P. Oxy. 2471.

وعلى أية حال فقد تأثر بعض رجال البنوك في القرن الشالث م تأثرا سيئا لزيادة التضخم . والمثال على ذلك مذكور في .P. Oxy. 1411 = Select Papyri 230

BGU. 1074; P. Oxy. 2476; and P. Oxy. Hels. 25. : وها الوثائق التي تم اقتباسها وردت في : . . Marcus Aurelius وهي متعلقة بثلاثة من الأشخاص ذوى مكانة كبيرة (وماركوس أوريليوس سيرينوس Serenus هو موضوع الرثيقة الثالثة ).

(22) Corp. Inscr. Lat. VI, 10048 = Inscr Lat. Selectae 5287 and IGRR IV 1519 = Sardis VII 79.

P. Lond. 1178 = W. Chr. 156 and St. Pal. V 52 - 6 = Select Pa- : الوثائق المذكورة هي (٣٣) pyrr 306.

(٢٤) ذكر تقديم هذه المنحة للحفيد في الوثيقة التالية :

St. Pal. V 119 Verso iii = W. Chr. 158 = Select Papyri, 217.

(25) P. Lond. 1164 = Jur. Pap. 31.

كانت ماتيديا Matidia هي ابنة أخ (أو أخت) الإمبراطور تراجان ووالدة زوجة الإمبراطور هادريان ، الذي أنشأ مدينة أنتينوبوليس ، أما لقب كالبتيكنيان Kallıteknian" والدة الأبناء ذوى الطلعة البهية " فهو لم يكن خاصا عدح ماتيديا ولكندكان لإطراء مدينة أنتينوبوليس .

(26) BGU. 647 and P. Mert. 12.

كان أرخاجا ثوس طبيبا إغريقيا في القرن الثالث ق.م وقد أخبرنا كل من بليني الكبير والطبيب والكاتب الروماني كيلسوس Celsus عن شهرته العريضة بالإضافة إلى ماورد في هذه الوثيقة . وقد تم تداول هذه الوصفة الخاصة به لعدة قرون تالية .

مازالت المشاكل الصحية الخاصة بتصلب باطن القدم مشكلة متوطنة في المناطق التي يسير فيها الأفراد حفاة الأقدام أغلب الوقت .

M. H. Marganne, Papyrologica Florentina, VIII, 1980, pp. : وعن تحسديد النص راجع (۲۷) 179-83.

(28) E. A. E. Reymand, A Medical Book From Crocodilopolis, Mitteil .Papyrussammi. Oestery, Nationalbibl. 10, 1976.

P. Giss. 43 = SB. 10630, Physicians' Under twenty : والرثيقة التي قت مناقشتها هي (۲۹) in Asia Minor: Phoenix 36 (1982), 271.

(٣٠) ولقد قمت (أي المؤلف ) عِناقشة التأثير الروماني في هاتين النقطتين في :

BASP, 18 (1981), 73 - 4 and by H.J. Wolf in Zeitschr. Savigny - Stift, 96 (1979), 258 - 68.

#### حواشي الفصل الثامن

- (1) P. Lond 904 = Select Papyri, 220 and BGU, 1210.
- (2) P. Ludg, Bat, V, Col, X = SB, 7460 = P. Brux, 10.
- (3) Diodorus, Historical Library, Book, I, Ch. 31; Jose phus, The Jewish War, Book, 2, sec. 385.
- (4) SB. 7738 = SEG VIII, no. 527

وسبق في ذكر مثال على الاحتيال توزيع العمل في الجسور ، أما اعتراض تببيريوس الذي سبق اقتباسه Dio Cassius, Roman History Book 57, Ch. 10.

(5) Philo, On Special Laws, Book 3, ch. 30.

من الصعوبة بمكان أن نضيف أن الأفعال التي سبق ذكرها كانت غير قانونية ، لأن الأقارب والأصدقاء كانوا غير مسئولين عن ضرائب الفارين ، ولذلك وحد الإمبراطور سبتبعيوس سبفروس سبفروس Septimus Severus كانوا غير مسئولين عن ضرائب الفارين ، ولذلك وحد الإمبراطور سبتبعيوس سبفروس سبفروس مازالوا يتقدمون أنه من الضروري أن يكرر بعد نشر القرار التالي في عام ٢٠٠ : "حيث إن كثيراً من القروبين مازالوا يتقدمون بالتماساتهم حتى لايتم إرغامهم بالرغم من المنشورات التي سبق إصدارها على دفع ضرائب الآخرين لو كانوا شركاء متضامين معهم ، فإنني أرى وجوب تأكيد ماجاء في المنشور الذي سبق وقمت بإعلائه بخصوص هذا الموضوع من أنه لاينبغي أن يرغم أي فرد على أن يقوم بدفع ضرائب (مستحقه على) شخص آخر - لا الأب عن ابنه ولا الابن عن والده ، ولا أي فرد عن أي فرد آخر ، وألا تحصل من شخص بديل تحت أي اسم آخر" P. Mich. 529, Verso.

Chronique d'Egypte, 50 (1975), PP. 202 - 6. وقد تم مراجعتها في الدراسة التالية : (6) BGU. 515 = Select Papyri, 286.

راجع أيضا ص

P. Oxy. 2669, P. RyL. 595; SB. 7462, PSI, 101, : ها الوثائق التالية (٨) 102.

(9) Josephus, Jewish War, Book 2, Sect. 386 Aurelius Victor, The Caesars, Ch. 1.

- (10) P. Oxy. 2670.
- (11) P. Oxy. 2125; and 708 = W. Chr. 432.
- (12) P. Lond 259 = W. Chr. 63 (A. D. 94).
- (13) See Scritti .. Montevecchi, Bologna, 1981, pp. 196-7.
- (15) WO. 1157.

#### (١٥) الوثائق التي تم الاقتباس منها على النحو التالي :

Select Papyri 211, P. Lond. 1171 Verso = W. Chr. 439, Inscr. Lat. Selectae 214; SB. 4226; Revue int. des droits de L'antiquité, 15 (1968), 137; PSI, 446 = Select Papyri 221; OGIS, 609, and Dio Cassius, Roman History, Book 79 {78}, Ch. 3. See also L. R, II, pp. 399 - 403

(16) BGU. 1564 = Select Papyri, 395.

ولقد سبق شرح عبارة "عيد سيرابيس المعتق" في ص أعلاه.

(17) P. Amb. 107 = W. Chr. 417.

أما هذه النسخ الأربعة على النحر التالى: نسخة لمدير الإقليم وهى تلك التى أرسلت له، والثانية لشيوخ القرية، ويبدر أن الشالثة كانت لموظفى الإقليم الذين ذكروا فى آخرها (ومن المحتمل أنها كانت للسكرتير الملكى) أما النسخة الرابعة فبحتفظ بها الموظف الذى أصدر الإيصال، فى القسم التابع للإدارة المركزية.

(18) BGU. 266 = W. Chr. 245.

(۱۹) ويشمل تقويم الأعياد الذي سبق ذكره في هذه المقدمة المدونة بتاريخ ۲۰ برمودة (=۱٦ مارس): "بمناسبة زيارة فخامة والينا سبتيميوس هيراكليتوس Septimus Heraclitus تزين جميع (الآثار) في المعبد بعقود الزهور (وتدفع مبالغ نقدية) لشراء أعواد الصنوير والمواد العطرية الأخرى، وكأجر للحدادين الذين يقومون بطلى التماثيل بالزيت، والعمال الذين يحملون قثال الإله لاستقبال الوالى (عند وصوله)، وعقود الزهور للتمثال المذكور، والخطيب العام الذي سيقوم بإلقاء خطبة الترجيب لفخامة الوالى سبتيميوس هيراكليتوس بمناسبة قيامه بإهداء ثمثال النصر وهدايا أخرى للمعبد.

- (20) P. Petous, 65 (A. D. 185).
- (21) P. Phil. I and P. Oxy 119 = W. Chr. 397.
- (22) P. Wisc. 81.

وعن الهروب بسبب الأعباء راجع ص

(23) SB. 4284.

أما الإشارة إلى المنشور والمصادر الأخرى الخاصة بهذه الفقرة فهي مرجودة في .

Hibrs I = OGIS, 665 and PSI, 1406.

(24) P. Oxy. 899 = W. Chr. 361.

أما عن التماس الطبيب فهو في الوثيقة التالية .

P. Fay. 106 = W. Chr. 395 = Select Papyri, 283.

L-R, II, p. 374.

(25) P. Oxy. 1405.

(26) BGU. 372 = W. Chr. 19.

L - R, II, pp. 374 - 5.

وترجمتها موجودة في

وعن الخارجين عن القانون وقطاع الطرق راجع ص

### حواشي الفصل التأسع

(1) Tacitus, Histories, Book I, Ch, 11, Diodorus, Historical Library, Book I, Chs. 93 - 4.

وعن تطور القواعد القانونية وإدارة العدل في مصر في عصورها المبكرة ، فإن المرء لايزال يقرأ ويستفيد J. Pirenne, Histoire de Institutions et du droite : مما ذكر في الفصول الخاصة بها في المؤلف التالي : privé de L'ancienne Egypte, 3 Vols, Brussels, 1932 - 5.

أما عن الإجراءات القانونية في العصر الروماني فقد قام بتحليلها Coles في الكتاب التالي :

R.A. Coles, Reports of Proceedings in Papyrologica Bruxellensia 4, 1966.

(2) P. Teb. 303 = Select Papyri, 248.

(3) P. Oxy. 3190.

وعلامة Xs في النهاية والتي تظهر في أوامر أخرى ، يبدو أنه قد وضعت في هذا المكان لمنع التعاقب في الأمر وذلك بقصد عدم إضافة أي تعديل أو حذف أو أية إضافة باطلة .

SB, 7601; P. Oslo, 17.

(٤) الوثائق المذكورة هي على النحو التالي:

أما عن الشاكي الذي يتهم المدير بإساءة استخدام السلطة فقد ذكر في ص

- (5) PSI, 1100
- (6) SEG, Xv111, no. 646 and P.Oxy. 2343.

(٧) أما الوثائق المذكورة فهي على النحو التالي: P.Oxy. 2131; P. Yale, 61.

(8) PSI, 1326; SB. 9050 ii; P. Oxy. 237 Vii and P. Ryl. 75 = Select Papyri, 258 and 259.

وعن سلطة الأب في أن يبعد ابنته عن زوجها ويقوم يتطلبقها منه ، راجع ص اعلاه وعن التنازل عن أملاك لتحاش الالتزام راجع ص .

(٩) إن الوثائق المذكورة هي :

P. Oxy. 2131; P. Wurzb. 9.

وهذين مثالين فقط من أمثلة عديدة .

- (10) P. Oxy. 2754.
- (11) P. Hamb. 29 = Jur. Pap. 85; P. Oxy. 3017; SB, 7696 (Lines 35 6).
- (12) P. Oxy. 899&486 = W. Chr. 361; M Chr. 59.
- (13) P. Amh. 77 = W.Chr. 277.

#### حواشي الفصل العاشر

Tacitus, pp.vii and esp. 185; for Juvenal, pp. 84 and 90; For Dio وعن تاكيتوس راحع (١) Chrysostom, Oration 32, Sec. 31 and Passim.

وهناك مثال على الكاتب المنتمي للعصر الحديث يظهر في الفصل الرابع حشية ١٤.

Book 6 Verses 851-3 في الإينبادة Virigil ، وإشارة فيرجيل Virigil في الإينبادة 31-3 الخصوص ص ، وإشارة فيرجيل Virigil في الإينبادة وجد الخصوص وردت ولقد تمت دراسة موضوع الإمبراطور وفضائله في كثير من الدراسات ، وأحدث دراسة عن هذا الموضوع وردت A. Wallace - Hadrill, Historia, 30 (1981), pp. 298-323.

(٣) أما عن الإشارة التي ذكرها سيتيكا فقد وردت في :

Consolation addressed to Helvia, Ch. 19.

- (4) C. H. Roberts, Journal of Roman Studies, 39 (1949), 79.
- (5) W. Chr. 14 = Musurillo (see note 6), Text IV A.
- (6) P.Yale mv. 1536 (Published in Trans. Amer. Philol. Assn. 67 (1936), 7 + P. Oxy. 33.

وقد نشرت الوثيقة كاملة وتحمل رقم ١١ في الكتاب التالي :

- H. Musurillo, The "Acts of the Pagan Martyrs, Oxford, 1954 and Acta Alexandrinorum, Leipzig 1961.
- (7) P. Giss. 40ii = Select Papyri, 215.
- (8) SB. 4284.
- (9) P. Oxy 1408 =Select Papyrı 244, BGU 362 =W. Chr. 19.

وقد ذكر المنشور في ص

- (10) Philostratos, Life of Apollonios of Tyana, Book 5, Ch. 24.
- (11) P. Oxy. 2332.

لقد كانت نبوءة "الفخراني" مثلها مثل الأدب القبطى فى الصور المتأخرة تنهض دليلا واضحا - كما ذكر موميليانو A. Momigliano فى عبارته الحصيفة "على حيوية جذور هذه الحضارة العميقة".

(12) The Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 3.

### اللوحسات

# لوحة رقم (١) تصوير الإمبراطور على هيئة فرعون :

تم تصوير أباطرة الرومان على جدران المعابد المصرية بنفس الشكل التقليدى الذى كان يتم بد تصوير ملوك الفراعنة ، ويعتبر الشكل غوذجا لذلك . ففى هذا المنظر التقليدى المرجود فى لاتوبوليس بالقرب من طيبة ترى الإمبراطور تيتوس Titus (٨١/٧٩) فى الناحية الشمالية، وفيه يظهر الإمبراطور تقوده الإلهة الصغيرة ليقدم للإله الأكبر خنوم : الخالق (الذى لايظهر هنا فى الصورة) .

[الصورة من متحف بروكلين قسم المصريات والآثار القديمة] .

# لوحة رقم (٢) ديكور داخلي :

تم في عام ١٩٢٠ في حفائر جامعة ميتشجان في أرسينوى (الفيوم) الكشف عن أحد جدران منزل كبير في قرية كرانيس ، وقد زخرف الجدار بملامع وجه هاريوقراط Harpokrates (وهو أحد الأسماء الإغريقية للإله المصرى حوروس Horus والذي شبه بالإله الإغريقي أبوللو Apollo ولون بألوان مشرقة : وفي الصورة أبو الهول وربة الزهور Flora وربة الحقول والقطعان . Founa

### لوحة رقم (٣) قناع مومياء:

كانت الأقنعة في مصر في عصر الرومان ترسم على ألواح خشبية ، وكثيرا ما وضعت على وجوه المرتى ، وقد تم العثور على عدة مئات من هذه الأقنعة المصورة وعكن مشاهدة العديد منها في المتاحف ، ولكن قليل منها تم رسمه عن طريق مزح الألوان بالبيض ، أو الفراء بدلا من الزيت ، ورسمت أغلب هذه اللوحات باستخدام الألوان الشمعية المثبتة بالحرارة وتظهر قدرة الفنان في كيفية أستخدامه للتأثير بالألوان لإظهار الواقعية ومعالجة التفاصيل بمادته الخام البدائية وتم حفظ هذا النصوذج الذي يرجع للقرن الثاني الميلادي حفظا جيدا ، وهو مثال على البدائية وتم حفظ فيما يختص بالجبهة وتجاعيد البشرة فقط ولكن في كل أجزائها ، وتشير النجوم السبعة على الجبهة إلى أن هذا الرجل كان يعمل كاهنا لإله الشمس في عبادة الإله النبورة السبوريس .

[الصورة من المتحف البريطاني]

## لوحة رقم (٤) احتفال ديني :

إن هذا النقش الذي عثر عليه في منطقة أريكيا Ariccia على مقربة من روما بدل على شهرة المعبودات المصرية في إيطاليا ، والإفريز العلوى منه يمثل معبداً مزيناً بتماثيل الآله المصرية المصورة على شكل حيوانات في الجزء المركزي بالوسط (ولقد فقد أغلب الجزء الشمالي من هذه الإفريز ، وعلى اليمين نشاهد الربة إيزيس ومعها سيرابيس ، أما الجزء الأوسط أو الجزء الأساسي من اللوحة فيصور طقوس الرقص الماجن ، فالراقصون يمسكون بالصناج أو شيء شبيه به ، بينما يقوم المشاهدون الذين يوجدون على الجانب الأيمن بالتصفيق والطرق بالأيدي ، أما الإفريز الضيق الذي يوجد أسفل الصورة فقد صور فيه ابيس Ibis المقدس في أوضاع وحركات متنوعة .

[الصورة من متحف أليناري Alinari بروما].

# لوحة رقم (٥) النيل أثناء الغيضان: فيضان النيل:

لقد لاتت الموضوعات الفنية الخاصة بفيضان نهر النيل ، والتي كان منبعها الفن السكندري شهرة واسعة في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ، وبوضح ذلك ويؤكده تلك الأمثلة التي تقتد من القرن الأول والمصورة على جدران مدينة بومبيي حتى كنائس قورينة Cyrenaica التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس م ، وأوضح الشواهد التي تدل على غرام الرومان بالفن المصري تلك الأرضية التي شيدت من الموزاييك والتي كشف النقاب عنها منذ مايقرب من مائة عام في خرائب معبد ربة الحظ في باليسترينا Palestrina (براينسيتي القديمة Praeneste) بالقرب من روما . وتبلغ مساحة هذه الأرضية ٧ × ﴿ ٤ متراً تقريبا ، وهي تعتبر من أكبر ماتم العثور عليه من الأرضيات الموزاييك ، أما تفاصيل هذه اللوحة بالغة الأثاقة فهي على النحو التالي: في النصف الأيمن منها منظر يجمع مناصفة بين الواقعية والخيال عن فيضان النيل : "ويقدم منظراً طبيعياً شطر إلى شطرين . الجزء العلري منه عبارة عن مساحة من الأرض تشغلها منظراً طبيعياً شطر إلى شطرين . الجزء العلري منه عبارة عن مساحة من الأرض تشغلها خيوانات دخيلة ، وقد جاءت الإشارة إليها بأسمائها الإغريقية ، أما منظر المستنقع السفلي فقد رسم فيم معبد يجمع في طرازه بين الطراز المصري والمصري المتأغرق من خلال المباني المتواضعة ، والمنازل المرتفعة والأكواخ ، ومنازل مشيدة من البوص وبرج الحمام . ولقد رسمت المياه التي تسير عليها القوارب النشطة من بين رسوم الأرضية : القوارب الكبيرة والصغيرة ، المياه التي تسير عليها القوارب النشطة من بين رسوم الأرضية : القوارب الكبيرة والصغيرة ،

من زورق للبردى يحمل فيه رجل واحد إلى السفن التى تحمل شحنات تجارية ، وسفينة حربية وقارب صيد متقن الصنع ، أما الأفراد الذين تم تصويرهم على الموزاييك ، فهم صيادون يرتدون ملابس جلدية داكنة في جزئها العلوى أما في الجزء السفلى فهم فلاحون يرتدون ملابس العمل، وكهنة في ملابسهم المصرية المميزة ومدنيين وجنود ، ويعطى منظر المجموعة الأخيرة شيئا من البروز في الخلفية .

H. White house, The Dal Pazzo Copies of the palestina Mosaic {British Archaeological Reports, Supplementary Series, 12, 1976 p. 3.}

[ الصورة من مجموعة مانسيل Mansell]

## لوحة رقم (٦-٧) الزراعة ، رى الأرض :

هؤلا المزارعون المصريون يستخدمون هنا نفس الأدوات التى كان أسلافهم يستخدمونها من ألفى عام ، حيث يقومون برفع المياه من النيل من القنوات الجانبية لرى حقولهم الواقعة فى مناطق مرتفعة ، والصورة رقم (٦) لشادوف ، ورقم (٧) للساقية .

(الصورتان من مجموعة هلتون).

لوحة (٨) الوالي كقاضي :

المحكمة الإقليمية لعام ٢٥٠م و"التي سبق وصفها ، سجلت على بردية توجد الآن في المتحف البريطاني ، وقد دونت جلست الاستماع أمام والى مصر في خمسة أعمدة ، حيث توضح الصورة العمود الثاني منها ، والجزء الأكبر الذي عشر عليه من الوثيقة – مثل هذا الجزء - مهلهل نتيجة لبقائها الطويل في رمال الصحراء ، وهذه اللوحة توضع أيضا الوثائق البردية غير الكاملة ، والجهد الذي يقوم بكل من عالم البردي والمؤرخ والوقت الذي يستغرقه لكي يجمع من القطع المتناثرة المعلومات التي تمكنه من تقديم صورة من تلك العصور .

[Ashmolean Museum (\*) الصورة من متحف أشمولين

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

<sup>(\*)</sup> متحف أشمولين في مدينة أوكسفورد في الملكة المددة . المترجمة .

# المحتويات

| صفحة                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| المقدمة                                                |
| الف <b>صل الأول</b> : وصول الرومان                     |
| العصر البطلمي                                          |
| مصر في العصر الروماني                                  |
| الخالف الثاني عمال الطبقات والسكان                     |
| الرومان                                                |
| إغريق المدن واليهود                                    |
| المصريون ٣٥                                            |
| الفصل الثالث: المدن الإقليمية                          |
| الأعيان ومجتمع الصفوةالله الأعيان ومجتمع الصفوة        |
| الفصل الرابع : فلاحر القرى٧١                           |
| الفصل الخامس: المعتقدات والخرافات ووسائل اللهو         |
| القصل السادس : وفرة الغلال : أو الإنتاج الغذائي        |
| الفصل السابع: التجارة والحرف أو إنتاج البضائع والخدمات |
| النصل الثامن: التعداد، الضرائب، الخدمات الإلزامية      |
| الفصل العاسع: أمة جاهلة بالقوانين أو إرساء العدل       |
| القصل العاشر: الثورة والتغيير                          |
| ملحق: أسعار البضائع والخدمات                           |
| قائمة بالمصطلحات                                       |
| الحواشي                                                |
| TTE                                                    |

رقم الإيداع ٩٨/٣١٧

الترقيم الدولى 2 - 86 - 5487 - 577 I.S.B.N. 977

دار روتابریتت للطباعة ت· ۳۵۵٬۳۹۲ - ۳۵۵٬۹۹۶ ۳۵ شارع نوبار - باب اللوق



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







عين للدراسات والتحوث الانسانية والاجتماعية ÉIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES